٥٠٠١ - ( من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته ، وأحسن عُقباه ، وجعل له خَلَفاً صالحاً يرضاه ) .

ضعيف . رواه الطبري (ج ٣ رقم: ٢٣٢٩ ص ٢٢٣) قال: حدثني المثنى المالة عن على بن أبي قال: حدثنا عبدالله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾ ؛ قال: أخبر الله أن المؤمن إذا سلم الأمر إلى الله ورجع واسترجع عند المصيبة ؛ كتب له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله ، والرحمة ، وتحقيق سبيل الهدى . وقال رسول الله عليه : . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ وله علتان :

الأولى: الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس ؛ فإنه لم يسمع منه ، ولم يره ؛ كما قال الحافظ وغيره من المتقدمين والمتأخرين .

والأخرى: الضعف في ابن أبي طلحة نفسه ؛ فقد تكلّم فيه بعض الأئمة ؛ فقال أحمد:

« له أشياء منكرات » . وقال يعقوب بن سفيان :

« ضعيف الحديث منكر » .

ووثقه العجلي وغيره . وقال الحافظ:

« صدوق يخطئ ، أرسل عن ابن عباس » .

وجزم بضعفه الهيثمي ؛ كما يأتي .

وعبد الله بن صالح فيه ضعف أيضاً ؛ كما تقدّم مراراً .

والحديث ؛ قال الهيثمي (٢ / ٣٣١) :

« رواه الطبراني في « الكبير » ، وفيه علي بن أبي طلحة ؛ وهو ضعيف » .

ولذلك ؛ أشار المنذري في « الترغيب » (٤ / ١٦٩ ) إلى ضعف الحديث ، وقال :

« وفي رواية له ( يعني : الطبراني ) قال : قال رسول الله على : « أُعطيتُ أمتي شيئاً لم يُعْطَهُ أحد من الأم عند المصيبة : ﴿ إنا لله وإنا إليه راجعون ﴾ » .

قلت : وبيّن علته الهيثمي فقال : ( ٢ / ٣٣٠ ) :

« وفيه محمد بن خالد الطحان ؛ وهو ضعيف » .

وكذا جزم بضعفه الحافظ في « التقريب » .

وحديث الترجمة ؛ أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٢ / ٢٥٥ / ١٣٠ ) . والسِّلَفي في « الأربعين » ( ٩ / ١ ـ حديث ٢٨ ) من الوجه المذكور .

وحديث الطحان الضعيف: عند الطبراني ( ١٢ / ٤٠ / ١٢٤١١ ) .

٢٠٠٢ - ( من حفَر قبْراً ؛ بنَى الله له بيْتاً في الجنّة ، ومن غسّلَ مَيْتاً ؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه ، ومن كفّن ميتاً ؛ كساه الله من حُلَلِ الكرامة ، ومن عزّى حَزيناً ؛ ألبسَه الله التّقوى وصلّى على روحه في الأرواح ، وَمن عزّى مُصاباً ؛ كساه الله حُلّتين من حُلَل الجنّة ، لا تقوم لهما الدّنيا ، ومن اتبع جنازة حتى يُقْضَى دَفْنُها ؛ كُتبتْ له ثلاثة قراريط ؛

القيراطُ منها أعظمُ من جَبَلِ أُحُدٍ، ومن كَفِلَ يتيماً أو أرملةً ؛ أظلّه اللهُ في ظلّه وأدخلَه جنته) .

ضعيف . رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٩ /١٣٥ / ٩٢٨٨ - ط ) ، ( ١ / همعيف . رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٩ / ١٣٥ / ١ من ترتيبه ) عن الخليل بن مُرَّةَ عن إسماعيل بن إبراهيم عن جابر بن عبد الله مرفوعاً . وقال :

« لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد » .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ علته الخليل بن مُرَّة ؛ فإنه ضعيف كما جزم به الحافظ وغيره . وذكره ابن حبان في « الضعفاء » وقال :

« يروي عن جماعة من البصريين والمدنيين من المجاهيل » .

قلت : وشيخه إسماعيل بن إبراهيم لم أتيقن من هو ، ولا أستبعد أنه الذي في « الجرح والتعديل » (١/١/ ١٥٥) :

« إسماعيل بن إبراهيم السلمي ، ويقال : الشيباني . روى عن ابن عباس . روى عنه يعقوب بن خالد ومحمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة . وبعض الرواة يقول : إبراهيم بن إسماعيل ؛ يعد في المدنيين » .

قلت : وعليه ، فلا أستبعد ـ أيضاً ـ أن يكون أحد المدنيين المجاهيل الذين أشار إليهم ابن حبان في كلمته السابقة . وقال الذهبي :

« لا يُدْرى من ذا؟ » . ونقل في « التهذيب » عن أبي حاتم أنه قال فيه :

« مجهول » . ولم أره في كتاب ابنه . والله أعلم .

والحديث ؛ قال الهيثمي ( ٣ / ٢١ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه الخليل بن مرة ؛ وفيه كلام » .

ومن طريقه أخرج طرفه الأول منه: ابن شاهين في « الترغيب » ( ٢١٠ / ١ ) بلفظ:

« من حفر قبراً ؛ بنى الله له بيتاً في الجنة ، وأجرى له مثل أجره إلى يوم القيامة » .

٥٠٠٣ - ( منْ أتَى جنازةً في أهلها ؛ فله قيراطٌ ، فإن اتبعَها ؛ فله قيراط ، [ فإن صلى عليها ؛ فله قيراط ] ، فإن انتظرها حتَّى تُدفنَ ؛ فله قيراط ) .

منكر . أخرجه البزار في « مسنده » ( ص ٩٠ ) قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصَّوَّاف : ثنا مَعْدِيُّ بن سليمان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً به . حدثنا محمد بن المثنى : ثنا مَعْدِيُّ به . وقال :

« لا نعلم رواه إلا معدي » .

قلت: قال أبو زرعة:

« واهي الحديث ، يحدث عن ابن عجلان بمناكير » . وقال ابن حبان :

« يروي المقلوبات عن الثقات ، والملزقات عن الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد » .

وضعفه آخرون ، وشذ الترمذي فصحح حديثه .

وأما قول الهيثمي في « المجمع » ( ٣ / ٣٠ ) :

« رواه البزار ، وفيه معدي بن سليمان ، صحح له الترمذي ووثقه أبو حاتم وغيره ، وضعفه أبو زرعة والنسائي ، وبقية رجاله رجال ( الصحيح ) »!

فأقول: لم أجد من صرح بتوثيقه من أئمة الجرح والتعديل ، ولم يذكروا عن أبي حاتم فيه إلا قوله: « شيخ » ، وهذا ليس صريحاً في التوثيق ، بل هو يدل على عدم الضعف المطلق ؛ كما قال الذهبي في مقدمة « الميزان » ، والحافظ تبعاً له في « اللسان » ؛ ونفي الضعف المطلق لا يستلزم أنه موثق عنده كما هو ظاهر .

وكأنه لذلك جزم الحافظ في «التقريب » بأنه : « ضعيف » . وقال في « زوائد البزار » :

« قلت : جعل فيه ثلاثة قراريط ، فلم يتابع عليه ، وقد ضعفه غير واحد » .

قلت : وجعلها أربعة في رواية عنه ذكرها الذهبي في ترجمته من « الميزان » ؛ ولعلها في « ضعفاء ابن حبان » من رواية عبيد الله بن يوسف الجبيري عنه بلفظ :

« من أُوذِن بجنازة فأتى أهلها فعزّاهم ؛ كتب له قيراط ، فإن شيّعها ؛ كتب له قيراطان ، فإن صلى عليها ؛ كتب له أربعة قيراطان ، فإن صلى عليها ؛ كتب له أربعة قراريط ، والقيراط مثل أحد » .

ثمَّ رأيته عند ابن حبان (٣ /٤٠).

والحديث في « الصحيحين » وغيرهما من طرق كثيرة عن أبي هريرة نحوه ؟ دون ذكر القيراط الثالث والرابع ، وكذلك رواه جمع آخر من الصحابة ، وقد خرجت أحاديثهم في « أحكام الجنائز » (ص ٦٨ ـ ٦٩ ) .

وقد تكلم الحافظ الناجي في « العجالة » ( ق ٢٢٠ / ٢ - ٢٢١ / ١ ) على

الحديث بإسهاب ، وقال :

« والآفة من معدي » . ثم قال :

« وبالجملة ؛ فهذا اللفظ منكر مخالف للأحاديث المشهورة . وقد بينت أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن ، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراط واحد » .

٥٠٠٤ ( لما افتتح على مكة رناً إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده ، فقال: ايْأَسُوا أَنْ ترتدا أُمّة محمّد على الشّرك بعد يومكم هذا ، ولكن افتنوهم في دينهم ، وأفشُوا فيهم النَّوْح ) (١).

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الكبير » (٣ / ١٥٦ / ٢ - ١٥٧ / ١) من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : ... فذكره .

قلت : وهذا الإسناد ضعيف ؛ فإن ابن أبي المغيرة هذا \_ وإن كان قد وثق كما يأتي عن الهيثمي \_ ؛ فقد قال ابن منده :

« ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير » .

وهو الذي روى عنه مُطَرِّف عن سعيد بن جبَير عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَسع كُرْسِيَّه السماواتِ والأرضَ ﴾ ؛ قال :

« علمه » . قال ابن منده :

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ - رحمه الله - بخطه فوق هذا المتن: « نقل إلى « الصحيحة » » . ا هـ . وهو في « صحيح الترغيب » ( ٣٤٦٧ ) ، و« الصحيحة » ( ٣٤٦٧ ) ، وما هنا فيه فوائد زوائد . (الناشر) .

« لم يتابع عليه » . قال الذهبي عقبه :

« قلت : قد روى عمار الدُّهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :

كرسيه : موضع قدمه ، والعرش لا يُقَدَّرُ قَدْرُهُ » .

قلت : يشير إلى أن ما رواه ابن أبي المغيرة عن سعيد عن ابن عباس منكر . وقال الحافظ فيه :

« صدوق يهم » .

وأشار الهيثمي إلى تليينه بقوله ( $\pi$ / $\pi$ ) : « رواه الطبراني في « الكبير » ورجاله موثقون » .

وتساهل المنذري ـ مع وهم في العزو ـ فقال ( ٤ / ١٧٧ ) :

« رواه أحمد بإسناد حسن »!

ومن طريق الطبراني : أخرجه الضياء في « المختارة » ( ٥٩ / ١٣ / ١ ) .

٥٠٠٥ ـ ( لا تصلِّي الملائكةُ على نائحة ، ولا على مُرِنَّة ) .

ضعیف . أخرجه أحمد ( ٢ / ٣٦٢ ) من طریق سلیمان بن داود ( وهو الطیالسی ) وهذا فی « مسنده » ( ٢٤٥٧ ) : حدثنا عمران : حدثنا قتادة عن أبي مراية عن أبي هريرة أن النبي على قال : . . . فذكره .

قلت : وأبو مُراية ؛ اسمه : عبد الله بن عمرو العجلي . قال ابن أبي حاتم ( ٢ / ٢ ) :

« روى عن سلمان وأبي موسى الأشعري وعمران بن حصين . روى عنه قتادة

وأسلم العجلي » . وفي « تعجيل المنفعة » ( ٥١٩ / ١٣٩٢ ) :

« قال أبو سعيد : كان قليل الحديث . وذكره ابن حبان في ( الثقات ) » . وقال الهيثمي ( ٣ / ١٣ ) :

« رواه أحمد ، وأبو يعلى ، وفيه أبو مرانة (!) ؛ ولم أجد من وثقه ولا جرحه ، وبقية رجاله ثقات »!

قلت : و لي عليه ملاحظتان :

الأولى: قوله: « أبو مرانة » تصحيف ؛ فإن كان منه ؛ فقوله: « ولم أجد من وثقه » في محله ، وإن كان الأصل « أبو مراية » فصحفه الناسخ أو الطابع ؛ فقوله المذكور في غير محله ؛ لتوثيق ابن حبان إياه ، وعادته أن يحتج بتوثيقه ؛ خلافاً للذهبي والعسقلاني وغيرهما من النقاد ؛ فإن القاعدة عندهم عدم الاعتداد بتوثيق ابن حبان ؛ لأنه يوثق المجهولين ، كما سبق التنبيه على هذا مراراً وتكراراً .

والأخرى: قوله: « وبقية رجاله ثقات »؛ فإن هذا الإطلاق يوهم أن ليس فيهم من تكلم فيه ، والأمر على خلافه ؛ فإن عمران هذا \_ وهو ابن داور أبو العوام القطان البصري \_ فيه كلام من قبل حفظه ؛ أشار إليه الحافظ بقوله في « التقريب »:

« صدوق يهم » .

وبالجملة ؛ فالحديث ضعيف ؛ لجهالة حال أبي مراية ، وللكلام المشار إليه في عمران . والله أعلم .

وأما الحافظ المنذري فقال : (٤ / ١٧٧ ) :

« رواه أحمد ، وإسناده حسن إن شاء الله »!!

٥٠٠٦ ـ ( إن هذه النَّوَائحَ يُجْعَلْنَ يومَ القيامةِ صَفَّين في جهنم ؛ صف عن يمينهم ، وصف عن يسارهم ، فَيَنْبَحْنَ علَى أهل النار كما تنبح الكلاب ) .

ضعيف جداً . أخرجه الطبراني في «الأوسط» ( ١ / ٧٧ / ١ - زوائده ) عن سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً به . وقال :

« لم يروه عن يحيى إلا سليمان » .

قلت: وهو ضعيف جدّاً ؛ كما يشعر بذلك قول البخاري:

« منكر الحديث » ، كـمـا رواه عنه ابن عـدي في « الكامل » ( ١٥٨ / ٢ ) ، وساق له أحاديث مما أنكر عليه ، ثم قال :

« وعامة ما يرويه عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد لا يتابعه أحد عليه » .

وساق له الذهبي ـ فيما أُنكر عليه ـ هذا الحديث أيضاً . ولذلك أشار المنذري ( ٤ / ١٧٧ ) إلى تضعيف الحديث . وقال الهيثمي ( ٣ / ١٤ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه سليمان بن داود اليمامي ، وهو ضعيف » .

٥٠٠٧ - ( ليسَ للنّساءِ في الجنازةِ نصيبٌ ) .

ضعيف جداً. أخرجه البزار (ص٨٧ - زوائد) عن أبي غسان: ثنا الصّبّاح أبو عبد الله عن جابر عن عطاء عن ابن عباس:

أن النبي عليه لعن النائحة والمستمعة ، وقال : . . . فذكره .

وقال الهيثمي في « مختصر الزوائد » ( ١ / ٣٤٨ ) :

« الصباح ضعيف » .

كذا قال ! ويأتى بيان ما فيه ، وتعقبه الحافظ هناك بقوله :

« قلت : وجابر : هو الجُعْفِيُّ ؛ أشد ضعفاً منه » .

قلت: وقد اتفقا على تضعيف الصباح هذا ، ولم أعرفه ، وإلى ذلك يشير الهيثمي نفسه بقوله في « المجمع » (٣ / ١٣ ) :

« رواه البزار ، والطبراني في « الكبير » ، وفيه الصباح أبو عبد الله ، ولم أجد من ذكره »!

قلت: والشطر الأول من الحديث يرويه محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبى سعيد الخدري قال:

لعن رسول الله على النائحة والمستمعة .

أخرجه أحمد (٣/٣)، وأبو داود (٣١٢٨).

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ الحسن بن عطية وأبوه عطية ـ وهو ابن سَعْد العوفي ـ ضعيفان .

٥٠٠٨ - ( في قول الله عز وجل : ﴿ عسى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً محمُوداً ﴾ . قال : يُجْلِسُه فيما بينه وبينَ جبريلَ ، وَيشْفَعُ لأُمَّتِهِ ، فذلكَ المقامُ المحمود ) .

باطل. أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٣ / ١٦٣ / ٢ ) عن أبي صالح عبد الله بن صالح: حدثني ابن لهيعة عن عطاء بن دينار الهُذَلي عن سعيد بن

جبير عن ابن عباس أنه قال : . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان :

الأولى: الانقطاع بين الهذلي وسعيد ، قال الحافظ:

« صدوق ؛ إلا أن روايته عن سعيد بن جبير من صحيفة » .

والأخرى: ضعْف ابن لهيعة . وقال الهيثمي (٧/٥١).

« رواه الطبراني ، وفيه ابن لهيعة ؛ وهو ضعيف إذا لم يتابع . وعطاء بن دينار ؟ قيل : لم يسمع من سعيد بن جبير » .

مثلُ التَّرس ، فما تزالُ ترتفعُ في السّماءِ حتى تملاً السماء ، ثم ينادي مثلُ التَّرس ، فما تزالُ ترتفعُ في السّماءِ حتى تملاً السماء ، ثم ينادي مناد : يا أيَّها النّاسُ ! فيُقبلُ الناسُ بعضهم على بعض : هل سمعتُم ؟ فمنهم من يقولُ : نعَمْ ، ومنهم من يشكُ ، ثم ينادي الثانية : يا أيُّها النّاسُ ! فيقولُ الناس : هل سمعتُم ؟ فيقولون : نعم ، ثمّ ينادي : أيُّها النّاسُ : فيقولُ الناس : هل سمعتُم ؟ فيقولون : نعم ، ثمّ ينادي : أيُّها النّاسُ : فيقولُ الناس : هل سمعتُم ؟ فيقولون : نعم ، ثمّ ينادي : أيُّها النّاس : فيقولُ النّاس الله فلا تستعْجلوهُ \* ، قال : فوالذي نفسي بيده ! إنّ الرّجلين لينشرانِ الثوبَ فما يطويانِه أو يتبايعانه أبداً ، وإنّ الرجُل لَيَمْدُرُ حَوْضَهُ فما يسقي فيه شيئاً ، وإنّ الرجل لَيَحْلُبُ ناقتَه فما يشربُه أبداً ، ويشتغلُ النّاس ) .

ضعيف . أخرجه الحاكم ( ٤ / ٥٣٥ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٧ / ٥٣٩ ) من طريق أبي بكر بن عياش عن محمد بن عبد الله مولى المغيرة ابن شعبة عن كعب بن علقمة عن ابن حُجَيْرة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه

قال: قال رسول الله على الله على الله على الحاكم:

« صحيح الإسناد على شرط مسلم » . ووافقه الذهبي!!

وأقول: كلا، وذلك لأمرين:

الأول: أن ابن عياش لم يحتج به مسلم ؛ على ضعف في حفظه .

والآخر: أن محمد بن عبد الله مولى المغيرة بن شعبة لم يخرج له مسلم أصلاً ؛ على جهالته ، وهو محمد بن يزيد بن أبي زياد ، هكذا ساق نسبه الحافظ المزي في ترجمة شيخه كعب بن علقمة التنوخي المصري ، وترجمة الراوي عنه أبي بكر بن عياش ، وزاد في ترجمته هو نفسه :

« الثقفي الفلسطيني ويقال: الكوفي ، نزيل مصر ، مولى المغيرة بن شعبة ، وهو صاحب حديث الصور » ، وذكر أن أبا حاتم قال فيه ( ٤ / ١ / ٢٦ ):

« مجهول » . وصحح له الترمذي حديث :

« كفارة النذر كفارة اليمين » .

وزاد الحافظ في « تهذيبه » عن الدارقطني أنه قال فيه أيضاً:

« مجهول » ؛ واعتمده الذهبي في « المغني » !

قلت : ومن هذا التحقيق تعرف خطأ موافقته للحاكم في قوله :

« صحيح على شرط مسلم »! وقول المنذري في « الترغيب » ( ٤/ ١٩١ ):

« رواه الطبراني بإسناد جيد ، رواته ثقات مشهورون »! وقول الهيثمي ( ١٠ / ٠

« رواه الطبراني ورجاله رجال « الصحيح » ؛ غير محمد بن عبد الله مولى المغيرة ؛ وهو ثقة » !

ونحوه سكوت الحافظ عنه في « الفتح » ( ١٣ / ٨٨ ) !

بقي شيء واحد ، وهو أن راوي الحديث \_ محمد بن عبد الله مولى المغيرة \_: \_ فيما يبدو \_ هو غير محمد بن يزيد بن أبي زياد المجهول .

فأقول: إن كان الأمر كذلك؛ فهو مجهول العين ؛ لأنه لم يذكره أحد من أئمة الجرح والتعديل ـ هذا فيما علمت ـ ، لكن الظاهر عندي أنه هو نفسه ، وعليه ؛ فعبد الله لا بد أن يكون جده المكنى في « التهذيب » بأبي زياد ، فهو محمد بن يزيد بن أبي زياد عبد الله . والله أعلم .

ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى عن ابن حجيرة ؛ فقال ابن أبي الدنيا في « كتاب الأهوال » (ق ٢ / ٢) : حدثنا هارون بن سفيان : حدثنا محمد بن عمر : حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن فضالة بن عبيد عن النبي المنه . وهشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن حجيرة به .

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات ، وكذلك الإسناد الأول عن فَضالة بن عبيد ؛ لكن مدارهما على محمد بن عمر ، وهو الواقدي ، وهو متروك شديد الضعف ؛ فلا يصلح للاستشهاد به .

لكن الشطر الثاني من الحديث له شاهد قوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.

أخرجه الشيخان وغيرهما ، وزاد البخاري خصلة رابعة بلفظ:

« ولتقومن الساعة ؛ وقد رفع أُكْلته إلى فيه ، فلا يطعمها » . وهو رواية لابن حبان ( ٦٨٠٧ ) .

وهو قطعة من حديث طويل ساق السيوطي في « الزيادة على الجامع الصغير » طرف الأخير منه بدءً من قوله: « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها . . . » ؛ وعزاه للشيخين وابن ماجه ، وفيه تساهل كبير! فإن ابن ماجه ليس له منه إلا طلوع الشمس من مغربها (رقم ٢٠٦٨) ؛ وهذا رواه أحمد أيضاً (٢/ ٢٠٢١) ، فكان عزوه إليه أولى .

ومسلم وإن كان أخرج هذا القدر أيضاً ( ١/ ٩٥ ) ؛ فإنه ليس عنده الخصلة الرابعة المذكورة !

الله عنه الله عنه الله عنه القيامة ناساً في صُور الذَّرِ ، يطوُهم الناسُ بأقدامهم ، في قال : ما بال هؤلاء في صُور الذّر ؟! فيقال : هؤلاء المتكبرون في الدنيا ) .

موضوع . أخرجه البزار في « مسنده » ( ٣١٤ - زوائده ) عن القاسم بن عبد الله ـ يعني : العمري ـ عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً .

قلت: وهذا موضوع ؛ آفته العمري هذا ؛ قال الحافظ في « التقريب » :

« متروك ، رماه أحمد بالكذب » .

قلت: وكذلك كذبه ابن معين. ولفظ أحمد:

« كان يكذب ويضع الحديث » .

ولذلك ؛ أشار المنذري في « الترغيب » (٤/ ١٩٤) إلى تضعيف الحديث . وقال الهيثمي (١٠/ ٢٣٤) :

« رواه البزار ؛ وفيه القاسم بن عبد الله العمري ، وهو متروك » .

ويغني عنه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ:

« يُحْشَرُ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال ؛ يغشاهم الذل من كل مكان ؛ يساقون إلى سجن في جهنم يقال له : ( بُولَسُ ) ، تعلوهم نار الأنيار ، يسقون من عصارة أهل النار : طينة الخبال » .

أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ، والترمذي ـ وحسنه ـ ، وهو مخرج في « المشكاة » ( ١١٢٥ ) .

٥٠١١ - ( إِنَّ العَارَ والتَّخْزِيةَ يبلغُ من ابْن آدمَ في المقَامِ بَيْن يدَي اللهِ ما يتمنّى العبدُ أَن يُؤْمَرَ به إلى النّارِ ويتحوّل من ذلكَ المقام ) .

ضعيف جداً. أخرجه ابن عدي في « الكامل » ( ٢٦٢ / ١ ) من طريق الحارث بن سُرَيْج الخوارزمي: نا معتمر: ثنا الفضل بن عيسى: ثنا محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله حدثه أن رسول الله على قال: . . . فذكره في جملة أحاديث ساقها للفضل هذا. ثم قال:

« وله غير ما ذكرت من الحديث ، والضعف بَيِّن على ما يرويه » .

وأعله الذهبي بالحارث بن سريج أيضاً ، فقال :

« واه » .

وأقول: ولكنه قد توبع، فأخرجه الحاكم (٤/٥٧٧) من طريق عبد الوهاب ابن عطاء: أنبأ الفضل بن عيسى الرقاشي به نحوه، ولفظه:

« إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول : يا ربِّ ! لإِرسالُكَ بي إلى النار أيسرُ على ما ألقى ، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب » . وقال :

« صحيح الإسناد »! ورده الذهبي بقوله:

« قلت: الفضل واه » .

وأورده الهيثمي في « المجمع » ( ١٠ / ٣٣٦ ) بلفظ:

« إِن العَرَقَ . . . » والباقي مثله إلا أنه قال : « مما أجد » . ثم قال :

« رواه البزار ، وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي ، وهو ضعيف جدّاً » .

ولقد وهم المنذري في « الترغيب » ( ٤ / ١٩٥ ـ ١٩٦ ) في متن هذا الحديث ، فإنه ساقه بلفظ البزار المذكور ، وقال :

« رواه البزار ، والحاكم من حديث الفضل بن عيسى ، وهو واه . . . »!

وقد عرفت أن لفظ الحاكم يختلف عن لفظ البزار ؛ فوجب التنبيه عليه ، ولعل هذا الاختلاف في متنه \_ وبخاصة في لفظة : « العار » و : « العرق » \_ ؛ إنما هو من الرقاشي نفسه ، وليس من بعض رواته أو مخرجيه .

القيامة يتعلقان به . فيقول : أنا ولد كما ! فيودًان أو يتمنَّيان لو كان أكثر من ذلك ! ) .

منكر . أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ١٠ / ٢١٩ / ٢٠٥٢ ) : حدثنا أحمد بن عمرو البزار : ثنا عمرو بن مخلد : نا يحيى بن زكريا الأنصاري : نا هارون بن عنترة عن زاذان قال :

دخلت على عبد الله بن مسعود وقد سبق إلى مجلسه أصحاب الخز والديباج ، فقلت : أدنيت الناس وأقصيتني ؟! فقال : ادن ، فأدناني حتى أقعدني على بساطه ، ثم قال : سمعت رسول الله على يقول : . . . فذكره .

قلت: وهو إسناد ضعيف ؛ البزار ـ وهو صاحب « المسند » المعروف به ـ ؛ قال الدارقطني :

« ثقة يخطئ كثيراً » .

وشيخه عمرو بن مخلد ؛ لم أجد له ترجمة .

ومثله شيخه الأنصاري.

والحديث أشار المنذري في « الترغيب » ( ٢٠٢/٤ ) إلى تضعيفه . وقال الهيثمي ( ١٠١/ ٣٥٥ ) :

« رواه الطبراني عن عمرو بن مخلد عن يحيى بن زكريا الأنصاري ، ولم أعرفهما ، وبقية رجاله وثقوا ؛ على ضعف في بعضهم » .

وأخرجه المروزي في « زوائد الزهد » ( ١٤١٦ ) من طريق عيسى بن يونس عن هارون بن عنترة عن عبد الله بن السائب: أحبرنا زاذان أبو عمر به نحوه أتم منه . لكنه أوقفه .

قلت : وعيسى بن يونس ـ وهو الفاخوري الرملي ـ صدوق ، وقد خالف يحيى ابن زكريا الأنصاري في إسناده ومتنه .

أما الإسناد ؛ فإنه أدخل بين هارون وزاذان : عبد الله بن السائب ـ وهو الكندي ـ وهو ثقة ، ثم إنه أوقفه .

وأما المتن ؛ فليس فيه : « فيقول : أنا ولدكما . . . » إلخ . والله أعلم .

٥٠١٣ - (يوضَعُ للأنبياءِ منابرُ من ذهب يجلسونَ عليها، ويبقَى منبري لا أجلسُ عليه - أو قال : لا أقعدُ عليه - قائماً بين يدَيْ ربي، منتصباً بأمّتي ؛ مخافة أن يُبعث بي إلى الجنّة وتبقَى أمّتي بعدي، فأقولُ : يا ربّ ! أُمّتي أمتي ! فيقولُ الله تعالى : يا محمّد ! ما تريدُ أن أصنعَ بأمّتك ؟ فأقولُ : يا ربّ ! عَجِّل حسابَهم ؛ فيد عي بهم، فيحاسبُونَ ، فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله ، ومنهُم من يدخل الجنة بشفاعتي ، فما أزالُ أشفع حتّى أعطى صكاكاً برجال قد بُعث بهم إلى النّار ، حتّى إنّ مالكاً خازنَ النّارِ ليقول : يا محمّد ! ما تركتَ لغضب ربك من أمّتك من نقْمة ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 7/97/7 ) و « الأوسط » ضعيف . أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 7/97/7 ) من طريق محمد بن ثابت البُناني عن عبيد الله بن عبد الله

ابن الحارث بن نوفل عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ من أجل البناني هذا ؛ فإنهم اتفقوا على تضعيفه ، بل قال البخاري :

« فيه نظر » . ففيه إشارة إلى أنه شديد الضعف عنده متروك .

فقول المنذري في « الترغيب » ( ٤ / ٢٢٠ ) :

« رواه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » ، والبيهقي في « البعث » ، وليس في إسنادهما من ترك »!!

قلت : فهو غير مسلَّم على إطلاقه ، مع أنه غير كاشف عن علته . وخير منه في ذلك قول الهيثمي ( ١٠ / ٣٨٠ ) :

« رواه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » ، وفيه محمد بن ثابت البناني ؛ وهو ضعيف » .

٥٠١٤ - ( إنّ الهدية يُطْلَبُ بها وجهُ الرسول وقضاء الحاجة ، وإنّ الصدقة يُبْتَغَى بها وجهُ الله ) .

ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة في « المسند » ( ٢ / ١٦ / ١ ) : نا أبو بكر ابن عياش عن يحيى بن هاني قال : أخبرني أبو حذيفة عن عبد الملك بن محمد عن عبد الرحمن بن علقمة قال :

قدم على النبي وفد تُقيف ، فأهدوا إليه هدية . فقال :

« هدية أم صدقة ؟ » . قالوا : هدية ، فقال : . . . فذكره . قالوا :

لا ؛ بل هدية ، فقبلها منهم . فشغلوه عن الظهر حتى صلاها مع العصر .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة أبي حذيفة وشيخه عبد الملك بن محمد وهو ابن نُسَير الكوفي - ، قال الحافظ في كل منهما :

« مجهول » .

وعبد الرحمن بن علقمة مختلف في صحبته ؛ قال الحافظ:

« يقال : له صحبة . وذكره ابن حبان في « الثقات » » .

والحديث عزاه الحافظ في « الإصابة » (٤ / ١٧٢ ) للنسائي وإسحاق بن راهويه ويحيى الحماني وأبي داود الطيالسي في « مسانيدهم »!

ومن الوجه المذكور: أخرجه عبد الباقي بن قانع في « معجم الصحابة » .

٥٠١٥ ـ ( إِيَّاكُم والسَّرِيَّةَ التي إنْ لَقِيَتْ فَرَّت ، وإن غَنِمَتْ غَلَّت ) .

ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة في « مسنده » ( ٢ / ٥ / ١ ) ، ومن طريقه ابن ماجه ( ٢ / ٥ / ١ ) : نا زيد بن الحُبَاب عن ابن لهيعة قال : نا يزيد بن أبي حبيب عن لهيعة بن عقبة قال : سمعت أبا الورد صاحب النبي على يقول : سمعت رسول الله على يقول : . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لسوء حفظ ابن لهيعة .

وأبوه لهيعة بن عقبة ؛ روى عنه جمع غير يزيد بن أبي حبيب ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ، وقال الأزدي :

« حديثه ليس بالقائم » . وقال ابن القطان :

« مجهول الحال » . ولخص ذلك الحافظ فقال :

« مستور » .

٥٠١٦ - (إذا هممْتَ بأمْرٍ؛ فعليكَ بالتَّؤَدَةِ حتّى يأتيَكَ اللهُ بالخرج من أَمْرك).

ضعیف . أخرجه ابن أبي شیبة في « مسنده » ( ٢ / ٧٢ / ٢ - ٧٣ / ١ ) : أبو معاوية قال : نا سعد بن سعيد عن الزهري عن رجل من بلي قال :

دخلت مع أبي على النبي على النبي فانتجاه دوني ، فقلت : يا أبه ! أي شيء قال لك رسول الله على ؟ قال : . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد فيه ضعف ؛ لسوء حفظ سعد بن سعيد \_ وهو أخو يحيى ابن سعيد الأنصاري \_ ؛ قال الحافظ:

« صدوق ، سيئ الحفظ » .

( تنبيه ): هذا الحديث من الأحاديث التي لم يطلع عليها الحافظ السيوطي ، ولذلك لم يورده في كتابه « الجامع الكبير »!

٥٠١٧ - ( من تعلّم علماً لغيرِ الله ، أو أرادَ به غيرَ الله ؛ فليتبوّأُ مقعدَه من النّار ) .

ضعيف . أخرجه الترمذي (٢ / ١٠٩) ، والنسائي في « الكبرى - كتاب العلم - نسخة تطوان » ، وابن ماجه (٢٥٨) ، والأصبهاني في « الترغيب » ( ٣٧٧ / ١) من طريق محمد بن عَبَّاد الهُنائي : حدثنا علي بن المبارك عن أيوب السَّخْتياني عن خالد بن دُرَيْك عن ابن عمر مرفوعاً . وقال الترمذي :

« حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أيوب إلا من هذا الوجه »!

قلت: وفي تحسينه نظر؛ بينه الحافظ المنذري في « الترغيب » ( ١ / ٦٩ ) فقال ـ بعد عزوه للمذكورين إلا النسائي ـ:

« خالد بن دُرَيْك لم يسمع من ابن عمر ، ورجال إسنادهما ثقات » .

٥٠١٨ - ( ما من رجل يضعُ ثوبَه وهو محْرمٌ ، فتصيبُه الشمسُ حتّى تغرب ؟ إلا غربت بخطاياه ) .

منكر . أخرجه ابن أبي شيبة في « المسند » ( ٢ / ٧٥ / ١ ) : ابن فُضَيْل عن يزيد عن عاصم بن عُبَيْد الله عن فلان عن النبي الله .

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ عاصم بن عبيد الله ، وهو العمري .

ونحوه يزيد ، وهو ابن أبي زياد الهاشمي مولاهم .

وخالفه عاصم بن عمر بن حفص ؛ فرواه عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن جابر بن عبد الله مرفوعاً بلفظ:

« ما من محرم يَضْحَى لله يَومَهُ يلبي حتى تغيب الشمس ؛ إلا غابت بذنوبه ؛ فعاد كما ولدته أمه » .

أخرجه ابن ماجه ( ٢٩٢٥ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٩ / ٢٢٩ ) ، والبيهقى ( ٥ / ٤٣ ) ، وأحمد ( ٣ / ٣٧٣ ) .

وابن حفص هذا ضعيف أيضاً .

وتابعه سفيان الثوري ؛ لكن خالفه في صحابيّه فقال : عن عاصم بن

عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه مرفوعاً به .

أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن عمر بن القاسم بن عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب عنه .

وسفيان ثقة ؛ لكن ابن القاسم هذا ليس بالمشهور ؛ كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه (٢/٢/٢).

ورواه من طريق عاصم أيضاً فقال : وحدثني عاصم بن عبيد الله به .

أخرجه البيهقي ، وكذا الطبراني ؛ كما في « المجمع » ( ٣ / ٢٢٤ ) ، وقال :

« وفيه عاصم بن عبيد الله ، وهو ضعيف » .

وجملة القول ؛ أن الحديث ضعيف ؛ لضعف عاصم ، واضطراب الرواة عنه في إسناده ومتنه . وقد أشار المنذري في « الترغيب » إلى تضعيفه .

٥٠١٩ - (أيَّما مُسْلِم دعا بها - يعني : دعوة يونس عليه السلام - في مرضه أربعين مرة ، فمات في مرضه ذلك ؛ أُعْطِي َ أَجْرَ شهيد ، وإن بَرَأَ بَرَأَ وقد غُفِرَ له جميع ذنوبه ) .

ضعيف جداً . أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ١ / ٥٠٥ ـ ٥٠٦ ) من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني : ثنا أحمد بن عمرو بن بكر السّكسكي : حدثني أبي عن محمد بن زيد عن سعيد بن المسيّب عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عنه يقول :

« هل أدلكم على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب ، وإذا سئل به

أعطى ؟! الدعوة التي دعا بها يونُسُ حيث ناداه في الظلمات الثلاث: ﴿ لا إِلهَ إِلا أَنت سبحانك إني كنت من الظالمين ﴾ ».

فقال رجل: يا رسول الله! هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة ؟ فقال رسول الله عليه :

« ألا تسمع قول الله عزوجل: ﴿ فنجيناه من الغم وكذلك نُنْجِي المؤمنين ﴾ ؟! »، وقال رسول الله ﷺ : . . . فذكره .

قلت : سكت عنه الحاكم والذهبي ، ولعله لوضوح علته ؛ فإن عمرو بن بكر السكسكي ضعيف جداً ؛ قال الذهبي :

« واه ، أحاديثه شبه موضوعة » . وقال الحافظ في « التقريب » :

« متروك » .

قلت : وابنه أحمد لم أجده ، ويغلب على الظن أنه محرف من ( إبراهيم ) ؟ فإن له ابناً بهذا الاسم ، ففي « الميزان » :

« إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي ، قال الدارقطني : متروك . وقال ابن حبان : يروي عن أبيه الأشياء الموضوعة . وأبوه أيضاً لا شيء » . زاد في « اللسان » :

« قال ابن حبان : لست أدري هو الجاني على أبيه ، أو أبوه كان يخصه بالموضوعات ؟ ! » .

قلت: فهو أفة هذا الحديث أو أبوه.

وأما محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني ؛ فهو ثقة ؛ كما قال الدارقطني ، كما رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٥ / ١٢٠ / ٢ - ١٢١ / ٢ ) ، ولم يذكر له وفاة ، وكناه بأبي العباس ، وكذا السمعاني في « الأنساب » ( ٣٩٠ / ٢ ) .

فما وقع في ترجمته في مقدمة « موارد الظمآن » أنه أبو بكر : وهم ! وكذلك مغايرته بين المترجم وبين محمد بن قتيبة اللخمي ، فإنهما واحد .

ثم إن السمعاني أفاد أنه توفي بعد سنة عشر وثلاث مئة .

ثم إن الحديث قد صح عن سعد بن أبي وقاص بدون حديث الترجمة ؛ فانظر « الترغيب » ( ٢ / ٢٧٥ ) مع تعليقي عليه .

عبد يقولُ حينَ يمسي وحينَ يصبحُ ثلاثَ مرّات : رضيتُ بالله ربّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبيّاً ؛ إلا كان حقّاً على الله أن يرضيه يوم القيامة ) .

ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٩ / ٧٧ و ١٠ / ٢٤٠ ) ، وفي « المسند » ( ٢ / ١٠ / ٢ ) ، وعنه ابن ماجه ( ٣٨٧٠ ) ، وابن أبي عاصم في « الأحاد » (٤٧١ ) ، وابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ٤ / ١٦٨١ / ٣٠١٠ ) : نا محمد بن بشر قال : نا مسعر قال : حدثني أبو عَقِيلٍ عن سابق عن أبي سَلاً مخادم النبي عن النبي عن قال : . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان : الجهالة ، والاضطراب :

۱ ـ أما الجهالة ؛ فهي جهالة سابق هذا ـ وهو ابن ناجية ـ ؛ قال الذهبي في « الميزان » :

« ما روی عنه سوی هاشم بن بلال » .

قلت: وهو أبو عقيل ؛ كما سبق ، فهو مجهول العين ، وقد كنت قلت في تعليقي على « الكلم الطيب » ( ص ٣٤ ـ الطبعة الثانية ) : إنه مجهول الحال ؛ فقد رجعت عنه ، ولعل السبب في ذلك أنني اعتمدت يومئذ على قول الحافظ في « التقريب » : إنه مقبول ! ولم أرجع إلى ترجمته في « التهذيب » لأتبين أنه لم يرو عنه سوى هاشم هذا ، فتنبه !

وهاشم بن بلال \_ هو أبو عقيل \_ ؛ وهو ثقة ؛ من رجال مسلم .

٢ ـ وأما الاضطراب ؛ فهو أن شعبة خالف مسعراً في إسناده فقال : سمعت
 أبا عقيل يحدث عن سابق بن ناجية عن أبي سلام قال :

كنا قعوداً في مسجد حمص ؛ إذ مر رجل فقالوا : هذا خدم رسول الله على ، قال : فنهضت فسألته ، فقلت : حَدِّثْنَا بما سمعت من رسول الله على لم يتداوله الرجال فيما بينهم . قال : سمعت رسول الله على يقول :

« ما من مسلم يقول ثلاث مرات حين يمسي أوحين يصبح . . . » الحديث .

أخرجه أحمد ( ٥ / ٣٦٧ ) ، وأبو داود ( ٥٠٧٢ ) ، والنسائي في « اليوم والليلة » ( رقم ٤ ) من طرق عن شعبة به .

ثم قال أحمد: ثنا عفان: ثنا شعبة به ؛ إلا أنه قال: عن أبي سلام البراء رجل من أهل دمشق قال: كنا قعوداً . . . إلخ .

وأخرجه الحاكم ( ١ / ٥١٨ ) من طريق أحمد الأولى ، ومن طريق وهب بن جرير: ثنا شعبة به ؛ إلا أنه قال: سمعت أبا عقيل هاشم بن بلال يحدث عن أبي

سلام سابق بن ناجية قال : . . . فذكره . وقال :

« صحيح الإسناد »! ووافقه الذهبي!

قلت: وهذا وهم من وجهين:

الأول: أنه أوهم أن رواية أحمد بهذا الإسناد؛ وليس كذلك كما رأيت، والظاهر أنه ساقه بلفظ رواية وهب بن جرير، ولم يتنبه أن رواية أحمد مخالفة لها؛ وبيانه في الوجه التالي:

والآخر: أنه أسقط من الإسناد سابقاً شيخ أبي عقيل ، وسمى أبا سلام سابق ابن ناجية ، وإنما هو شيخ أبي عقيل ، كما في رواية محمد بن جعفر وحفص بن عمر عن شعبة .

وتابعه عليها مسعر ، وإن خالفه في جعل أبي سلام خادم النبي على ، وإنما هو عن أبي سلام عن خادم النبي على .

وتابعه في ذلك كله هُشَيْمٌ عن هاشم بن بلال به .

أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة » (رقم ٢٤) ، والنسائي أيضاً ( ولعله في « الكبرى » ) ، والبغوي ؛ كما في « الإصابة » للحافظ رحمه الله ؛ وقال :

« وعلى هذا ؛ فأبو سلام رواه عن الخادم ، والخادم مبهم ، وقد أخرج أبو داود في العلم » من طريق شعبة حديثاً آخر قال فيه : عن شعبة بهذا السند عن أبي سلام عن رجل خدم النبي عن في . وقد وقع في هذا السند خطأ آخر بينته في ترجمة ( سابق ) من حرف السين من القسم الأخير . وحديث شعبة في هذا هو

المحفوظ . وأبو سلام المذكور هو ممطور الحبشى ، وهو تابعي » .

قلت: الجزم بأنه ممطور، يدفعه رواية عفان المتقدمة عن شعبة، ففيها أنه أبو سلام البراء، فلعل الحافظ لم يقف عليها، أو على الأقل لم يستحضرها عند تحريره لهذا البحث، ثم إنني لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي الآن، فهي علة أخرى في هذا الإسناد.

وأما قوله: « وحديث شعبة هو المحفوظ »؛ فمما لا شك فيه ، خلافاً لابن عبد البر؛ فإنه صوّب رواية مسعر المتقدمة ، وقد علمت أنها جعلت أبا سلام خادم النبي الله الله الله وهو واهم في ذلك ، ومما يدلك عليه قوله عقب التصويب المذكور:

« وكذلك رواه هشيم وشعبة عن أبي عقيل عن سابق بن ناجية عن أبي سلام » .

فإن رواية هشيم هي مثل رواية شعبة عن أبي سلام عن خادم النبي عليه ؟ كما تقدم . ثم قال ابن عبد البر :

« ورواه وكيع عن مسعر فأخطأ في إسناده ، فجعله عن مسعر عن أبي عقيل عن أبي سلام: أبو عن أبي سلام: أبو سلامة ، فقد أخطأ أيضاً ».

وجملة القول ؛ أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة ؛ لجهالة سابق بن ناجية ، وشيخه أبي سلام ، واضطراب الرواة في إسناده على أبي عقيل على الوجوه المتقدمة ، وإن كان الراجح منها رواية شعبة ؛ ففيها الجهالة في الموضعين المذكورين . والله أعلم .

وقد رواه سعيد بن المَرْزُبان عن أبي سلمة عن ثوبان مرفوعاً بلفظ:

« من قال حين يمسي : رضيت بالله ربّاً وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبيّاً ؛ كان حقّاً على الله أن يرضيه » .

رواه الترمذي ( ٣٣٨٦ ) ؛ وقال :

« حسن غريب »!

لكن ابن المرزبان هذا مدلس ، بل ضعفه البخاري وغيره تضعيفاً شديداً وتركوه ، ومن المحتمل أنه تلقاه عن سابق بن ناجية المجهول ثم دلسه ، وقال ـ وهماً منه أو قصداً وتدليساً ـ : « عن أبي سلمة » ، بدل : ( أبي سلام ) ، و : « عن ثوبان » بدل : « عن خادم النبي عليه الصلاة والسلام » .

ولذلك ؛ لم أذهب في تعليقي على « الكلم الطيب » إلى تقوية الحديث بمجموع الطريقين ، مع ما بين متنيهما من الاختلاف في اللفظ كما هو ظاهر بأدنى تأمل .

وقد جاء ذكره في « صحيح الكلم الطيب » برقم ( ٢٣ ) سهواً مني ، أرجو الله أن يغفره لي ، فيرجى حذفه .

وقد يشتبه بحديث آخر مختصر جدّاً عن أبي سعيد الخدري ؛ مخرج في « الصحيحة » ( ٣٣٤ ) ؛ كما وقع لبعض الطلبة ، فليتنبه له .

وقد جاء هذا الوِرْد في حديث آخر مقيداً بالصباح فقط ، وبأجر آخر ، وهو في « الصحيحة » ( ٢٦٨٦ ) ، ولعل هذا الحديث الصحيح - والذي قبله - هو الذي حمل الحافظ العسقلاني على قوله في حديث الترجمة :

« حديث حسن »! ثم قلده من قلده من المعاصرين ؛ كالشيخ عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على « الوابل الصيب » ( ص ٥٧ )!! ومن تخريجنا لهذا الحديث؛ تعلم خطأ قول النووي في « الأذكار » ـ بعد أن ضعّف ابن المرزبان المتقدم ، وذكر تحسين الترمذي لحديثه ـ :

« فلعله صح عنده من طريق آخر ، وقد رواه أبو داود والنسائي بأسانيد جيدة عن رجل خدم النبي عن النبي عن النبي بلفظه ، فشبت أصل الحديث ، ولله الحمد »!!

قلت: ووجه الخطأ من وجوه:

الأول: أنه ليس للحديث بلفظ ابن المرزبان طريق آخر ؛ إلا طريق خادم النبي ، ولفظه يختلف عن هذا بعض الشيء ؛ كما ترى .

الثاني: أن هذه الطريق ضعيفة أيضاً ؛ لما فيها من الجهالة والاضطراب.

الثالث: أن قوله: « بأسانيد جيدة » ؛ لا يصح من ناحيتين:

الأولى: أن مدار تلك الأسانيد على سابق بن ناجية .

والأخرى: أنه مجهول ، واضطرب عليه كما سبق ؛ فأنّى لإسناده الجودة ؟!

ثم وقفت على وجه آخر من الاضطراب: فرواه ابن قانع في « معجم الصحابة » في ترجمة « سابق خادم النبي على » من طريق مصعب بن المقدام: نا مسعر عن أبي عقيل عن أبي سلام عن سابق خادم رسول الله على قال: . . . فذكره موقوفاً عليه لم يرفعه إلى النبي على . . .

وقلبه أيضاً فجعل سابقاً شيخ أبي سلام ؛ وإنما هو شيخ أبي عقيل كما تقدم في رواية ابن بشر وغيره عن مسعر . ولعل هذه الرواية عمدة خليفة بن خياط في إيراده (سابقاً) هذا في « الصحابة » ، وهو وهم! كما صرح بذلك الحافظ في القسم الرابع من « الإصابة » .

قلت : ولعل الوهم من مصعب هذا ؛ فإنه كثير الخطأ ؛ كما في « التقريب » . والله أعلم .

ثم رأيت الحديث في « معجم الشيوخ » لابن جُمَيْع ( ٢٩٦ ) رواه من طريق علي بن حرب الطائي : حدثنا عبد الرحمن الزجاج عن أبي سعد - هو البقال - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ثوبان مولى رسول الله عن به ، وزاد :

« وهو ثان رجليه قبل أن يكلم أحداً : رضيت . . . » .

قلت: وأبو سعد البقال: هو سعيد بن المرزبان، وهو متروك؛ كما تقدم. وهذه الزيادة منكرة جداً؛ لم تذكر في شيء من الروايات المتقدمة، وكأن الراوي اختلط عليه هذا الحديث بحديث آخر فيه هذه الزيادة، لكن بعد صلاة الفجر يقول: « لا إلا الله . . . »؛ جاء ذلك من حديث أبي ذر وأبي أمامة ، فانظر « الترغيب » ( 1 / 177 / 1 و 170 / 7 - الطبعة المنيرية ) .

ولعل ذلك من عبد الرحمن الزجاج - وهو ابن الحسن أبو مسعود الموصلي الزجاج - ؛ فقد قال الذهبي في « المغني » :

« قال أبو حاتم : لا يحتج به » .

٥٠٢١ - ( من صامَ الأربعاء والخميس ؛ كُتبت له براءة من النّارِ ) .

ضعيف . أخرجه أبو يعلى في « مسنده » (٣ / ١٣٥٣ - ١٣٥٤ ) : حدثنا سعيد : نا بقية بن الوليد عن أبي بكر قال : حدثني محمد بن يزيد عن

حنش الصنعاني عن ابن عباس مرفوعاً.

ثم رواه بهذا الإسناد عن أبي بكر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ مسلسل بالعلل :

الأولى: سويد بن سعيد ؛ قال الحافظ:

« صدوق في نفسه ؛ إلا أنه عمي ؛ فصار يتلقن ما ليس من حديثه ، وأفحش فيه ابن معين القول » . .

الثانية : عنعنة بقية بن الوليد ؛ فإنه مدلس .

الثالثة: ضعف أبي بكر واحتلاطه، وهو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الشامى ؛ قال الحافظ:

« ضعيف ، وكان قد سررق بيته فاختلط » .

الرابعة: اضطراب أبي بكر في إسناده كما ترى ؛ ففي الرواية الأولى قال: حدثني محمد بن يزيد عن حنش الصنعاني عن ابن عباس ، وفي الأخرى قال: عن زيد بن أسلم عن ابن عمر . . . واضطرابه فيه مما يؤكد ضعفه .

والحديث أورده المنذري في « الترغيب » ( ٢ / ٨٦ ) من رواية أبي يعلى عن ابن عباس وحده ، وأشار إلى ضعفه . وأورده الهيثمي ( ٣ / ١٩٨ ) من روايته عنه وعن ابن عمر وقال في كل منها :

« وفيه أبو بكر بن أبي مريم ، وهو ضعيف » .

٥٠٢٢ ـ ( لو أن غَـرْباً من جـهنّم وُضِع في الأرضِ ؛ لآذى مَنْ في المشرق ) .

منكر . أخرجه ابن عدي (ق ٥٥ / ١) عن عثمان بن يحيى القُرقُساني : ثنا يحيى بن سلام الإفريقي : حدثنا تَمَّام بن نَجِيح عن الحسن عن أنس بن مالك مرفوعاً . و قال :

« تمام بن نجيح عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه ، وهو غير ثقة » .

قلت : وضعفه الأكثرون ، بل قال البخاري :

« فيه نظر » . وقال ابن حبان :

« روى أشياء موضوعة عن الثقات ؛ كأنه المتعمد لها » .

قلت: ولذلك ؛ جزم الحافظ في « التقريب » بأنه ضعيف ؛ وسبقه الذهبي في « الكاشف » .

والحسن ـ وهو البصري ـ ؛ مدلس وقد عنعنه .

ويحيى بن سلام ؛ قال ابن عدي ( ٢٢٤ / ٢ ) :

« بصري كان بأفريقية ، وهو بمن يكتب حديثه مع ضعفه » .

قلت : وقد وُثِّقَ ، فانظر ترجمته في « اللسان » .

وأما عثمان بن يحيى القرقساني ؛ فلم أجد من وثقه ، وقد قال السمعاني :

« حدث عنه أحمد بن يحيى بن الأزهر السجستاني ؛ مات سنة ٢٤٨ » .

والحديث أورده الذهبي في ترجمة تمام في جملة ما أنكر عليه .

ورواه الطبراني من طريقه بأتم منه ولفظه:

« لو أن غرباً من جهنم جُعل في وسط الأرض ؛ لآذى نتن ريحه وشدة حره ما بين المشرق والمغرب ، ولو أن شررزً من شرر جهنم بالمشرق لوجد حرها مَنْ بالمغرب » . وقال المنذري ( ٤ / ٢٢٧ ) :

« رواه الطبراني ، وفي إسناده احتمال للتحسين »!

كذا قال ! ويرده ما سبق من البيان ، وقول الهيثمي (١٠ / ٣٨٧ ) :

« . . . وفيه تمام بن نجيح ، وهو ضعيف ، وقد وثق ، وبقية رجاله أحسن حالاً من تمام » .

ثم رأيت الحديث قد أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (ق ٥ / ٢) من طريق مبشر بن إسماعيل - حلبي - قال : حدثنا تمام بن نجيح به مثل لفظ الطبراني ؛ إلا أنه قال :

« لأذاب » بدل : « لآذي » .

ومبشر بن إسماعيل ثقة ؛ من رجال الشيخين ، فالعلة من تمام ، إن سلم من عنعنة البصري .

ومن هذه الطريق : أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ٢١٢ / ٢ / ٣٨٢٣ ) ؛ وقال :

« لم يروه عن الحسن إلا تمام بن نجيح » .

وروى منه الشطر الثاني : الرافعيُّ في « تاريخ قزوين » ( ٤ / ١٨٩ ـ ١٩٠ ) .

عرب الله ، وللمصدّد في جهنم لوادياً تستعيذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم أربع مئة مرّة ، أُعِد ذلك الوادي للمُرائين من أمّة محمّد والله الله الله ، وللحاج الله ، وللحاج الله ، وللحاج الله ، وللحاج في سبيل الله ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٣ / ١٧٧ / ٢ ) : حدثنا يحيى بن عبد الله بن عَبْدَوَيْهِ : حدثني أبي : نا عبد الوهاب بن عطاء عن يونس عن الحسن عن ابن عباس مرفوعاً به .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، رجاله كلهم ثقات ؛ غير يحيى بن عبد الله بن عبدويه وأبيه ، وقد ترجمهما الخطيب (١٠ / ٣٨ و ١٤ / ٩٢٩) ؛ ولم يذكر فيهما شيئاً ؛ سوى أنه ساق لهما حديثاً آخر بهذا الإسناد ؛ أخرجه من طريق الطبراني ، وهذا في « الكبير » أيضاً ، وكذا في « الصغير » (ص ٢٤٤) ؛ وقال :

« لم يروه عن يونس إلا عبد الوهاب ، تفرد به يحيى بن عبد الله عن أبيه » . وقال المنذري في « الترغيب » ( ١ / ٣٣ ) بعد أن ساق الحديث :

« رفعه غريب ، ولعله موقوف » .

قلت : وقد روي من حديث أبي هريرة مرفوعاً به دون قوله :

« لحامل كتاب الله . . . » إلخ ؛ وزاد :

« بأعمالهم ، وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء » .

أخرجه ابن ماجه ( ٢٥٦ ) ، والترمذي ( ٢ / ٦٢ ) ـ دون الزيادة ـ ، والعقيلي في

« الضعفاء » ( ص ٢٠١ ) ، وأبو الشيخ في « التوبيخ » ( ١٩٤ / ١٦٢ ) من طريق عمار بن سيف الضّبّيّ عن أبي مُعان البصري عن ابن سيرين عنه . وقال الترمذي :

« هذا حديث حسن غريب »!

كذا قال ! ولعل قوله : « حسن » زيادة من بعض النساخ ؛ فإن المنذري نقل في « الترغيب » ( ١ / ٣٣ / ٤ / ٢٢٩ ) عن الترمذي أنه قال :

« حديث غريب » فقط ، وهذا هو اللائق بحال إسناده ؛ كما أبان عنه العقيلي بقوله :

« وهذا إسناد فيه ضعف ، وأبو معان هذا مجهول » . وقال الذهبي في ترجمته :

« لا يعرف ، تفرد عنه عمار بن سيف » . وقال الحافظ:

« مجهول » .

قلت : وعمار بن سيف ؛ فيه ضعف ؛ لغفلته ؛ قال الحافظ :

« ضعيف الحديث ، وكان عابداً » .

والحديث أورده الهيشمي في « المجمع » ( ٧ / ١٦٨ ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً مع الزيادة بلفظ:

« وإن أبغض الخلق إلى الله عز وجل : قارئ يزور العُمَّال » . وقال :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه بكير بن شهاب الدامغاني ، وهو ضعيف » .

قلت: أخرجه ابن عدي (ق ٣٧ / ١) من طريق روَّاد بن الجراح أبي عصام العسقلاني عن بكير الدامغاني عن محمد بن سيرين به نحوه. وقال:

« بكير ؛ منكر الحديث » .

ثم رواه من طريق أخرى عن رواد عن أبي الحسن الحنظلي عن بكير به . قال :

« فزاد في الإسناد: « أبي الحسن الحنظلي » ؛ وهذا أشبه من الذي قبله ؛ لأن هذا الحديث منكر ، وإذا كان حديثاً منكراً فيرويه مجهول ، وأبو الحسن الحنظلي مجهول » .

وقد روي الحديث بلفظ آخر عن أبي هريرة ؛ وسيأتي إن شاء الله برقم ( ١٥٢ ) ؛ وروي عن على ، وهو الآتي بعده هنا .

## ( تنبيهان ) :

١ ـ أبو معان : بالنون ، هذا هو الصواب ، ووقع في « ابن ماجه » : « أبو معاذ »
 بالذال ! وعليه جريت في التعليق على « المشكاة » ( ٢٧٥ ) ، وهو وهم ؛ فليعلم .

٢ - على الرغم من تصريح العقيلي بتضعيف إسناد الحديث وتجهيل راويه ؛
 فقد أورده المعلق عليه الدكتور القلعجي في « الأحاديث الصحيحة » التي فهرسها
 في آخر « العقيلي » ( ٤ / ٥٠٩ ) !!

ع٠٦٤ - ( تَعَوَّدُوا بِالله من جُبِّ الحيزن ، أو وادي الحيزن . قيل : يا رسولَ الله ! وما جبّ الحزن أو وادي الحزن ؟ قال : واد في جهنم ، تَعَوَّدُ منه جهنم كلَّ يوم سبعينَ مرة ، أعدّ الله للقرّاء المرائين ، وإنّ من شرار القرّاء من يزورُ الأمراء ) .

ضعيف . أخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ص ٢٠١ ) ، وابن عدي ( ق ضعيف . أخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ٢٠ / ٢٠ ) من طريق أبي بكر الدّاهِرِيّ عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعاً به . وقال العقيلي :

« وأبو بكر هذا حدث بأحاديث لا أصل لها ، ويحيل على الثقات ، من ذلك هذا الحديث » . وقال ابن عدي :

« هذا الحديث عن الثوري باطل ، ليس يرويه عنه غير أبي بكر الداهري ، وهو منكر الحديث » . وقال أحمد ، وابن المديني :

« ليس بشيء » . وقال ابن معين ، والنسائي :

« ليس بثقة » . وقال الجوزجاني :

« كذاب ، وبعض الناس قد مشاه وقواه ، فلم يلتفت إليه » . وقال أبو نعيم الأصبهاني :

« يروي عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمش الموضوعات » . وقال يعقوب بن شيبة :

«متروك ؛ يتكلمون فيه » .

قلت: فالحديث ضعيف الإسناد جداً ، فلا أدري ـ بعد هذا ـ كيف حسنه المنذري بقوله (٤/ ٢٢٩):

« رواه البيهقي بإسناد حسن » ؟!

وإني لأستبعد جداً أن يكون عند البيهقي من غير طريق الداهري المتقدم ، مع قول ابن عدي :

«لا يرويه غيره ».

فالظاهر أنه من أوهام المنذري أو تساهله! والله أعلم.

ثم وقفت على إسناد البيهقي في كتاب « البعث والنشور » ( ٢٦٤ / ٥٣٠ ) ؛ فإذا هو من طريق محمد بن نوح السعدي ـ يعني : النيسابوري ـ : ثنا يحيى بن اليمان ؛ ثنا سفيان الثوري به دون قوله : « وإن من شرار . . . » .

وهذا إسناد ضعيف ؛ يحيى بن اليمان ـ وإن كان صدوقاً ـ فقد كان يخطئ كثيراً ، وتَغَيَّر ؛ كما قال الحافظ .

ومحمد بن نوح هذا ؛ لم أتبينه .

وأبو إسحاق: هو السبيعي ؛ مدلس مختلط.

معدد ( يُدْعَى أحدُهم ، فَيُعْطَى كتابَهُ بيمينه ، ويُمَدُّ له في جِسْمه ستّون ذراعاً ، ويُبَيَّضُ وَجْههُ ، ويُجْعَلُ على رأسه تاجٌ من لؤلؤ يتلألأ ، فينطلقُ إلى أصحابه ، فيرونَه من بعيد فيقولونَ : اللهمّ ! ائتنا بهذا ، وبارك لنا في هذا ، حتى يأتيهم فيقول : أبشروا ، لكل رجل منكم مثل هذا . قال : وأما الكافر فَيُسَوَّدُ وجهه ، ويُمدُّ له في جسمه ستّون ذراعاً على صورة آدم ؛ فيُلبَسُ تاجاً ، فيراه أصحابه فيقولون : نعوذ بالله من شرهذا ، اللهم ! لا تأتنا بهذا . قال : فيأتيهم فيقولون : اللهم ! اخْزِه . فيقول : أبعد كم الله ؛ فإن لكل رجل منكم مثل هذا ) (۱) .

ضعيف . أخرجه الترمذي ( ٢ / ١٩٣ ) ، وابن حبان ( ٢٥٨٨ ) ، والبزار في

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ ـ رحمه الله ـ بخطه فوق هذا المتن : « تقدم برقم ( ٤٨٢٧ ) » . (الناشر) .

« مسنده » من طريق السُّدِّيِّ عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي على الله في قول الله عن النبي الله في قول الله : ﴿ يوم ندعو كل أناس بإمامهم ﴾ ، قال : . . . فذكره ، والسياق للترمذي ، وقال :

« حديث حسن غريب . والسدي اسمه : إسماعيل بن عبد الرحمن » .

قلت : وهو ثقة من رجال مسلم ؛ لكن العلة من أبيه \_ وهو عبد الرحمن بن أبي كريمة \_ ؛ قال الذهبي :

« ما روى عنه سوى ولده » .

قلت: فهو مجهول العين. وقول الحافظ في « التقريب »:

« مجهول الحال »!

لعله سبق قلم ؛ فإن مجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فصاعداً ، وهذا لم يرو عنه غير ابنه إسماعيل ؛ كما سبق عن الذهبي ، وهو ظاهر كلام الحافظ في « التهذيب » ؛ حيث لم يذكر له راوياً غير ابنه .

وعليه ؛ فتحسين الترمذي لإسناده غير حسن ، لا سيما وقد أشار إلى أنه لا يروى إلا من هذه الطريق ، وذلك بقوله :

« غريب » ؛ وهو ما صرح به البزار عقبه ، فقال :

« لا يروى إلا من هذا الوجه » ، كما في « تفسير الحافظ ابن كثير » ( ٥ / ٢٠٨ \_ منار ) ، ولم يعزه الحافظ إلا إليه ، ففاته أنه عند الترمذي وابن حبان ؛ وذلك ما يتعجب منه . ولكن الكمال لله وحده .

وقد عزاه المنذري في « الترغيب » ( ٤ / ٢٣٨ ) إليهما ؛ وزاد :

« والبيهقي » ؛ يعني : في « كتاب البعث » .

( فائدة ) : المراد هنا بـ ( الإمام ) : هو كتاب الأعمال . ولهذا قال تعالى :

﴿ يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ﴾ ؛ أي : من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح ؛ يقرأه ويحب قراءته .

ورجحه الحافظ ابن كثير ؛ خلافاً لابن جرير ؛ فإنه قال ـ بعد أن ذكر هذا القول وغيره ـ :

« والأولى قول من قال: معنى ذلك: يوم ندعو كل أناس بإمامهم الذي كانوا يقتدون به ويأتمون به في الدنيا؛ لأنَّ الأغلب من استعمال العرب ( الإمام ): فيما ائتم واقتدي به ».

قال ابن كثير:

« وقال بعض السلف : هذا أكبر شرف ٍ لأصحاب الحديث ؛ لأن إمامهم النبي » .

الجنّة طَيْراً له سبعون أَلْفَ ريشة ، فإذا وضع الجوان قُدّامَ وليّ من الأولياء ؛ جاء الطير فسقط عليه ، فانتفض ؛ فخرجَ من كل ريشة لون ألذ من الشّهد ، وألين من الزّبد ، وأحلى من العسل ، ثم يطير ).

ضعيف . أخرجه ابن مردويه في « ثلاثة مجالس من الأمالي » ( ١٩٠ - ١٩١ ) :

حدثنا محمد بن الحسن بن الفرج المقرئ الأنباري: نا مسلم بن عيسى بن مسلم المحمد بن عيسى بن مسلم المحققار: نا عبد الله بن داود الخُرَيْبي: نا الأعمش عن شقيق عن علقمة قال:

خطبنا عبد الله يوماً ، فقال في خطبته : ﴿ متكئين على فُرُش بطائنُهَا من إستبرق ﴾ ، فقال : هذه البطائن ، فكيف لو رأيتم الظواهر ؟ ! ثم قال : سمعت رسول الله عليه يقول : . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدّاً ؛ آفته مسلم بن عيسى هذا ؛ قال الدارقطني:

« متروك » ؛ كما في « الميزان » . وقد اتهمه في « التلخيص » بوضع حديث في فضل فاطمة رضي الله عنها يأتي بعد هذا .

لكن حديث الترجمة أورده المنذري (٤/ ٢٦٠) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً وقال:

« رواه ابن أبي الدنيا ، وقد حسَّن الترمذي إسناده لغير هذا المتن »!

أقول: وما أظنه بحسن ؛ لا سيما وقد صدره المنذري بصيغة التمريض « روي » ؛ مشيراً إلى تضعيفه ، والله أعلم .

ثم تأكد ظني ؛ فقد رأيته في « الزهد » لهناد ، و « صفة الجنة » لأبي نعيم ( ٢ / ١٨١ ) من طريق عبيد الله بن الوليد عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري به .

قلت: وعطية وعبيد الله بن الوليد ضعيفان.

( تنبيه ) : قول ابن مسعود : هذه البطائن ، فكيف لو رأيتم الظواهر . قد صح عنه من طريق أخرى ؛ يرويه سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يَرِيم عنه به .

أخرجه ابن جرير ( ٢٧ / ٨٦ ) ، والحاكم ( ٢ / ٤٧٥ ) ، وعنه البيهقي في « البعث » ( ١٨٣ / ٣٣٩ ) . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط الشيخين » ، ووافقه الذهبي!!

قلت : وذلك من أوهامهما ؛ فإن هبيرة هذا لم يخرج له الشيخان ، وهو لا بأس به ؛ كما في « التقريب » .

٥٠٢٧ - (أَتَانِي جبريلُ عليه الصّلاة والسلام بِسَفَرْجَلَة من الجنّة ؛ فأكلتها ليلة أُسْرِي بي ، فَعَلِقَتْ خديجة بفاطمة ، فكنت إذا اشتقت إلى رائحة الجنّة ؛ شَممْت رُقبَة فاطمة ) .

موضوع . أخرجه الحاكم (٣/٣٥) من طريق مسلم بن عيسى الصَّفَّار السُّكَّري : ثنا عبد الله بن داود الخُرَيْبِي : ثنا شهاب بن حرب عن الزهري عن سعيد بن المسيَّب عن سعد بن مالك مرفوعاً . وقال :

« هذا حديث غريب الإسناد والمتن ، وشهاب بن حرب مجهول ، والباقون من رواته ثقات »! وتعقبه الذهبي بقوله:

« هذا كذب جلي ؛ لأن فاطمة وُلدت قبل النبوة ، فضلاً عن الإسراء ، وهو من وضع مسلم بن عيسى الصفار على الخريبي عن شهاب » .

قلت : ولم أر في الرواة شهاب بن حرب . فالله أعلم .

ومضى للصفار حديث أخر برقم ( ٢١٦٦ ) من روايته عن الخريبي بسند أخر .

معند رأسه وعند رجليه الجنة ؛ إلا جلس عند رأسه وعند رجليه المن عند رأسه وعند رجليه المنان من الحور العين ؛ يُغَنّيانه بأحسن صوت سمعته الجن والإنس ، وليس بمزامير الشيطان ، ولكن بتحميد الله وتقديسه ) .

ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٨ / ١١٣ / ٧٤٧٨ ) ، وعنه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٥ / ٢٨٦ / ٢ ) ، والبيهقي في « البعث » ( ٤٢١ ) عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي : ثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن خالد بن معدان عن أبي أمامة مرفوعاً .

وذكره ابن القيم في « حادي الأرواح » ( ٢ / ٥ ) من رواية جعفر الفريابي (١) ـ ولعله عند ابن أبي الدنيا أو البيهقي ـ: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن : حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك . . . ، وقال المنذري ( ٤ / ٢٦٦ ) :

« رواه الطبراني ، والبيهقي » . وقال الهيثمي ( ١٠ / ٤١٩ ) :

« رواه الطبراني ، وفيه من لم أعرفهم »!

قلت: ليس فيهم من لا يعرف ، بل كلهم ثقات ؛ سوى واحد ، فهو معروف بالضعف ، بل الضعف الشديد ، وهو خالد هذا \_ وهو الدمشقي \_ ؛ قال الحافظ:

« ضعيف ـ مع كونه كان فقيهاً ـ ، وقد اتهمه ابن معين » .

وأبوه يزيد \_ وهو ابن عبد الرحمن بن أبي مالك \_ صدوق ربما وهم .

ومن أجل ذلك ؛ أشار المنذري إلى تضعيف الحديث .

وقد صح بعضه موقوفاً ؛ فقد ذكره ابن القيم (٣/٢) من رواية جعفر (١) وهي التي عند الطبراني . (الناشر) . الفريابي : حدثنا سعد بن حفص : حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أُنيْسَة عن المنهال بن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة قال :

إن في الجنة نهراً طول الجنة ، حافَتَاهُ العذارى قيامٌ متقابلات ، يغنين بأصوات حتى يسمعها الخلائق ، ما يرون في الجنة لذة مثلها ، فقلنا : يا أبا هريرة ! وما ذاك الغناء ؟ قال : إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس ، وثناء على الرب عز وجل .

هكذا رواه موقوفاً . وعزاه المنذري ( ٤ / ٢٦٧ ) للبيهقي ؛ وهو في « البعث » ( ٢٦٧ / ٢٦٥ ) .

قلت : وإسناده جيد ، ورجاله ثقات رجال « الصحيح » ؛ غير أبي عبد الرحيم - واسمه خالد بن أبي يزيد الحراني - ، وهو ثقة . وأشار المنذري لتقويته .

وقد صح مرفوعاً أنهن يغنين بغير ذلك ، فراجع « صحيح الجامع الصغير وزيادته » رقم ( ١٥٥٧ ) و ( ١٥٩٨ ) .

ثم رأيت تخريج الحديث لأخينا الفاضل علي رضا في تعليقه على كتاب أبي نعيم «صفة الجنة » (٣/ ٢٧٢ - ٢٧٣) ؛ صدره بقوله: «حسن »! ثم انتقد بحق كلمة الهيثمي المتقدمة ، وتكلم على رواة الطبراني واحداً بعد واحد ، ولكنه سقط من قلمه أن يترجم لخالد بن يزيد بن أبي مالك ـ علة الحديث ـ ، ومن غرائبه الدالة على السقط المشار إليه أنه بعد أن ترجم للراوي عنه ـ سليمان بن عبد الرحمن ـ بقول الذهبي:

« مُفْت ثقة ، ولكنه مكثر عن الضعفاء » ؛ قال عقبه مباشرة :

« وأبوه : يزيد بن عبد الرحمن ؛ صدوق ربما وهم » .

قلت: ويزيد هذا: هو أبو خالد ـ العلة ـ ، فغفل عن ترجمته ، وبالتالي عن سوء حاله ، وبناءً على ذلك حسنه! ثم أيده بقول العراقي في « تخريج الإحياء » (٤ / ٥٣٧):

« [ أخرجه ] الطبراني بإسناد حسن »!

وهذا من أوهامه رحمه الله ، التي قلده فيها المعلقون الثلاثة على « الترغيب » ( ٤٤٧ / ٤ ) !!

معض، فيسيرُ سريرُ هذا إلى سريرِ هذا، وسريرُ هذا إلى سريرِ هذا، وسريرُ هذا إلى سريرِ هذا، حتى يجتمعا جميعاً، فيتكئ هذا، ويتكئ هذا، فيقولُ أحدهما لصاحبه: تعلمُ متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: نعم، يوم كنا في موضع كذا وكذا، فدعونا الله ؛ فغفر لنا).

ضعيف . أخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ص ١٤٩ ـ ١٥٠) ، وأبو الشيخ في « العظمة » ( ٣ / ١١١٩ / ٢٠) ، وابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ٢٧ / ٢٢٩ ) ، ومن طريقه ابن عساكر في « التاريخ » ( ٧ / ١٤٣ / ٢ ) ، والبزار في « مسنده » ( ٤ / ٢٢١ / ٣٥٥٣ ) ، والبيهقي في « البعث » ( ٢٢١ / ٢٢١ ) عن سعيد بن دينار الدمشقي : ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس بن مالك به مرفوعاً . وقال البزار :

« تفرد به أنس بهذا الإسناد » .

قلت: وفيه علل:

الأولى: عنعنة الحسن - وهو البصري - ؛ فإنه مدلس .

الثانية: الربيع بن صبيح ؛ قال الحافظ:

« صدوق سيئ الحفظ » .

الثالثة : سعيد بن دينار الدمشقي ؛ فإنه مجهول ؛ كما في « الميزان » ، وبه أعله العقيلي ، فقال :

« لا يتابع على حديثه هذا ، ولا يعرف إلا به ، وليس بمعروف في النقل » .

وبهذين أعله الهيثمي ، فقال (١٠ / ٢١) :

« رواه البزار ، ورجاله رجال « الصحيح » ؛ غير سعيد بن دينار ، والربيع بن صبيح ؛ وهما ضعيفان ، وقد وثِّقا » .

وقد أشار المنذري ( ٤ / ٢٦٩ ) إلى تضعيف الحديث ، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا أيضاً .

وساق إسناده ابن القيم في « حادي الأرواح » ( ٢ / ١٨ ) ساكتاً عليه!

معروب ، المورقة منها تُغطّي جزيرة العرب ، العرب الشجرة كسوة لأهل الجنة ، وأسفل الشجرة خيل بُلْق ، سروجها أعلى الشجرة كسوة لأهل الجنة ، وأسفل الشجرة خيل بُلْق ، سروجها زُمُرُد أخضر ، وَلَجُمها دُرِّ أبيض ، لا تروث ولا تبول ، لها أجنحة ، تطير بأولياء الله حيث يشاؤون ، فيقول مَنْ دون تلك الشجرة : يا رب ! بمَ نَالَ هؤلاء هذا ؟ فيقول الله تعالى : كانُوا يصومون وأنتم تفطرون ، وكانوا يصلّون وأنتم تنامُون ، وكانوا يجاهدُون يصلّون وأنتم تبخلُون ، وكانوا يجاهدُون

وأنتم تقعُدُون .

من تركَ الحج لحاجة من حوائج الناس؛ لم تُقْضَ له تلك الحاجة حتى ينظرَ إلى المُحَلَّفين قَدِّمُوا ، ومن أنفق مالاً فيما يرضي الله ، فَظَنَّ أن لا يخلف الله عليه ؛ لم يمت حتى ينفق أضعافه فيما يسخط الله ، ومن ترك معونة أخيه المسلم فيما يُؤْجَرُ عليه ؛ لم يمت حتى يبتلى بمعونة من يأثم فيه ولا يُؤْجَرُ عليه ).

موضوع . أخرجه الخطيب في « التاريخ » ( ٥ / ١٣٦ ) في ترجمة أحمد ابن محمد أبي حنش السقطي : حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب : أخبرنا الحسن ابن موسى : حدثنا ابن لهيعة : حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً .

ورواه الذهبي من طريق الخطيب في ترجمة السقطي المذكور ، وقال :

« نكرة لا يعرف ، وأتى بخبر موضوع . . . » فذكره .

وأقره الحافظ في « اللسان » .

قلت: ويحتمل عندي أنه هو أحمد بن محمد بن حسين السقطي المتقدم في « الميزان » قبل هذا بنحو عشرين ترجمة ؛ فإنه من طبقته ، قال فيه :

« روى عن يحيى بن معين . ذكروا أنه وضع حديثاً على يحيى عن عبد الرزاق . . . » .

والحديث ؛ أورده المنذري ( ١ / ٢١٤ ـ ٢١٥ / ٤ / ٢٦٩ ) من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً نحوه ؛ دون قضية الحج وما بعدها ، وقال :

« رواه ابن أبي الدنيا » .

قلت: يعني في « صفة الجنة » له ، وأشار إلى ضعفه .

وقد ساق إسناده ابن القيم في « حادي الأرواح » ( ٢ / ٢٠ ) ، فقال :

« قال ابن أبي الدنيا : وحدثنا الفضل بن جعفر بن حسن : حدثنا أبي عن الحسن بن علي عن علي قال : . . . فذكره مرفوعاً .

والفضل هذا وأبوه ؛ لم أعرفهما ، ولعله وقع في اسمهما تحريف ما !

ثم رأيت في « تاريخ الخطيب » ( ١٢ / ٣٦٤ ) :

« الفضل بن جعفر بن عبد الله بن الزَّبْرِقان أبو سهل ؛ المعروف به ( ابن أبي يحيى ) مولى العباس بن عبد المطلب ، وهو أخو العباس ويحيى » .

ثم سمى من حدّث عنهم ، وليس منهم أبوه ! ثم قال :

« روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا . . و . . وكان ثقة » .

فالظاهر أنه هذا ، فيكون قوله في اسم جده : (حسن ) محرَّفاً ، أو سقط قبله شيء . والله أعلم .

وأخرجه أبو الشيخ في « العظمة » ( ٣ / ١٠٨٨ - ١٠٨٩ / ٨٥٥ ) من طريق أخرى عن عبد الجيد بن أبي رَوَّاد عن أبيه قال : حدثني من أُصدِّق عن زيد بن علي عن أبيه عن ابن أبي طالب به مثل حديث ابن أبي الدنيا .

وعبد الجيد هذا فيه ضعف.

وشيخ أبيه لم يُسم ، ويحتمل أن يكون مُتَّهما ؛ فقد أخرجه ابن الجوزي في

« الموضوعات » (٣/ ٢٥٥) من طريق الخطيب - قلت : وليس في « التاريخ » - بسنده عن محمد بن مروان الكوفي عن سعد بن طَرِيف عن زيد بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب به . وقال ابن الجوزي :

« موضوع ، وفيه ثلاث أفات :

إحداهن : إرساله ؛ فإن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب .

والثانية: محمد بن مروان - وهو السدي الصغير - ؛ قال ابن غير: كذاب . وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث .

والثالثة: أظهر، وهو سعد بن طريف، وهو المتهم به ؛ قال ابن حبان: كان يضع الحديث على الفور ».

وأخرج أبو نعيم في «صفة الجنة » (٣ / ٢٣٨ / ٧٠٤) من طريق سيف بن محمد الثوري: ثنا سعد بن طريف به مختصراً مثل حديث أبي سعيد الخدري أوله فقط ، دون قوله: « فيقول مَنْ دون تلك الشجرة . . . » .

قلت: وسيف بن محمد الثوري ؛ قال أحمد:

« كذاب يضع الحديث » ؛ كما في « المغني » .

٥٠٣١ ـ ( مَنْ قامَ إذا استقبلتْه الشمسُ ؛ فتوضأً ، فأحسنَ وضوءَه ، ثمّ قام فصلّى ركعتين ؛ غُفِرَ له خطاياه ، وكان كما ولدَتْهُ أمُّهُ ) .

ضعيف . أخرجه أبو يعلى في « مسنده » ( ٢ / ٤٨٨ ) عن ابن عَقِيل عن ابن عَقِيل عن ابن عمّه عن عقبة بن عامر :

أنه خرج مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك ، فجلس رسول الله ﷺ يوماً

يحدث أصحابه ، فقال : . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة ابن عم ابن عقيل ؛ وإليه أشار الهيثمي بقوله ( ٢ / ٢٣٦ ) :

« رواه أبو يعلى ، وفيه من لم أعرفه » .

وأشار المنذري ( ١ / ٢٣٦ ) إلى تضعيف الحديث .

وسائر رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير ابن عقيل ـ وهو عبد الله بن محمد ابن عقيل ـ ، وهو صدوق في حديثه لين ؛ كما في « التقريب » .

٥٠٣٢ - ( إذا أرادَ اللهُ بعبد خيراً ؛ فَقَّهَهُ في الدِّين ، وألهمَه رُشْدَهُ ) .

« لا نعلم روي عن عبد الله إلا بهذا الإسناد » .

قلت : ورجاله موثقون ؛ كما قال الهيثمي (١ / ١٢١) ، وفي كلامه إشارة إلى أن في بعضهم شيئاً ، وهو ـ عندي ـ أحمد بن محمد بن أيوب ؛ فقد قال أبو حاتم :

« روى عن أبي بكر بن عياش أحاديث منكرة » . ومثله قول ابن عدي :

« حدث عن أبي بكر بالمناكير » .

قلت : وهذا منها ؛ فقد قال الذهبي في ترجمته :

« صدوق ، وله ما ينكر ، فمن ذلك ما ساقه ابن عدي أنه روى عن أبي بكر

ابن عياش . . . » فذكره .

قلت : وقول المنذري في « الترغيب » (١/١٥) :

« رواه البزار ، والطبراني في « الكبير » بإسناد لا بأس به »!

ففيه نظر من وجهين:

الأول: ما عرفته من النكارة.

والآخر: أن الطبراني ليس عنده قوله: « وألهمه رُشْدَه » ؛ وهو موضع النكارة ؛ فقد قال في « كبيره » ( ٣ / ٧٨ / ١ ) ، ( ١٠ / ٢٤٢ / ١٠٤٤٥ - ط ) : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: نا أحمد بن محمد بن أيوب - صاحب المغازي - : نا أبو بكر بن عياش : . . . فذكره دون الزيادة .

وخالف أبا بكر في إسناده زائدة فقال: عن الأعمش عن تميم بن سلَمَة عن أبى عبيدة عن عبد الله قال: . . . فذكره موقوفاً عليه دون الزيادة .

أخرجه الطبراني ( ٣ / ١٢ / ١ ) ، ( ٩ / ١٦٤ / ٢٥٧٨ ) .

وجملة القول ؛ أن الحديث بهذه الزيادة منكر ، وأما بدونها فهو صحيح ، جاء عن جمع من الصحابة ؛ منهم معاوية رضي الله عنه في « الصحيحين » وغيرهما ، وهو مخرج في « الصحيحة » ( ١١٩٤ ) .

٥٠٣٣ - ( ليسَ منّا منْ لم يوقّرِ الكبيرَ ، ويرحمِ الصغيرَ ، ويأمرْ بالمعروفِ ، ويَنْهَ عن المنكرِ ) .

ضعيف . أخرجه أحمد في « مسنده » ( ١/ ٢٥٧ ) : ثنا عثمان بن محمد \_

قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عثمان بن محمد ـ: ثنا جرير عن ليث عن عبد اللك بن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه إلى النبي .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات رجال البخاري ؛ غير ليث ـ وهو ابن أبى سليم ـ ، وهو ضعيف مختلط .

وقد سقط من الإسناد عند ابن حبان ، فصار ظاهر الصحة ، فقال في « صحيحه » ( ١٩١٣ ـ موارد ) : أخبرنا عمران بن موسى بن مُجَاشع : حدثنا عثمان بن أبي شيبة : حدثنا جرير عن عكرمة ، وعن أبي بشر عن عكرمة به .

قلت: ولا أدري عن هذا السقط؟! ومثله زيادة: ( أبي بشر ) في الإسناد؟!

وأخرجه الترمذي ( ١ / ٣٥٠ ) من طريق يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عكرمة به . وقال :

« حديث حسن غريب »!

كذا قال ! وشريك ضعيف أيضاً ؛ وقد أسقط من الإسناد عبد الملك بن سعيد ؛ خلافاً لجرير \_ وهو ابن عبد الحميد \_ ، وهو ثقة من رجال الشيخين .

والحديث أشار إليه الحاكم في « المستدرك » ( ١ / ٦٢ ) ، وقال :

« وإنما تركته ؛ لأن راويه ليث بن أبي سليم » .

وهو صحيح بدون زيادة: « ويأمر بالمعروف . . . » ؛ فإنه قد جاء من حديث ابن عمرو وغيره ، وهو مخرج في « التعليق الرغيب » ( ١ / ٦٧ ) .

٥٠٣٤ ـ ( إنّما الأمورُ ثلاثةٌ : أمرٌ تَبَيّن لك رُشْدُه ؛ فاتَّبِعْهُ ، وأمرٌ تَبَيّن لك غيُّه ؛ فاجتَنبْهُ ، وأمرٌ اختُلفَ فيه ؛ فرُدَّه إلى عالمه ) .

ضعيف جداً . أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٣ / ٩٧ / ٢ ) وابن عبد البر في « الجامع » ( ٢ / ٢٤ ) - وسقط من إسناده رجال - عن موسى بن خلف العَمِّيِّ : عن أبي المقدام عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس عن النبي عنه :

« أن عيسى ابن مريم عليه السلام قال : . . . » فذكره . وليس عند ابن عبد البر ذكر عيسى عليه السلام ، وقال المنذري ( ١ / ٨٢ ) :

« رواه الطبراني في « الكبير » بإسناد لا بأس به »!

كذا قال ! ونحوه قول الهيثمي (١/١٥٧):

« . . . ورجاله موثقون »!

وكلا القولين خطأ ـ وبخاصة الأول ـ ؛ فإن أبا المقدام هذا ؛ اسمه هشام بن زياد القرشي المدني ، وهو مجمع على تضعيفه ، وتركه جماعة . وقال ابن حبان :

« يروي الموضوعات عن الثقات » . وقال الحافظ في « التقريب » :

« متروك » .

ومن طريقه أخرجه الهروي في « ذم الكلام » ( ٢ / ٦٠ ) .

ومن عادة الهيثمي إذا قال في إسناد ما: « ورجاله موثقون »: أنه يعني أن في رواته من وُثِّقَ توثيقاً ضعيفاً لا يُعْتَدُّ به ، وهذا لم يوثقه أحد ، فلعله اختلط عليه بأبي المقدام الكوفي الحداد ؛ فإنه من طبقة هذا ، وقد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما ، وضعفه الدارقطني . وقال الحافظ:

« صدوق يهم » .

وغالب الظن أن المنذري توهم أنه هذا ، وإلا ؛ فما أظنه يتساهل هذا التساهل الشديد فيقول : « لا بأس بإسناده » ؛ وهو يعلم أنه القرشي المدني المتروك!

ومن هذا البيان ؛ يتضح أن الحديث شديد الضعف ، وأن إيراد الشيخ الغماري إياه في «كنزه » الذي ادعى في مقدمته أنه ليس فيه حديث ضعيف : إنما جاءه من تقليده لغيره ، وعدم رجوعه إلى الأصول وتطبيق قواعد علم الحديث على الأسانيد . ومثله المعلقون الثلاثة على « الترغيب » ( 1 / ١٨٤ ) ؛ فإنهم حسنوه ؛ تقليداً للمنذري ، وجهلاً منهم بمراد الهيثمى ، والله المستعان !

٥٠٣٥ ـ ( لا يَخْرُج الرَّجُلانِ يَضْرِبانِ الغائطَ كاشِفَيْنِ عن عَوْرَتِهِما يَتَحَدَّثان ؛ فإن الله يَمْقُتُ على ذلك ) .

ضعيف الإسناد(۱) . أخرجه أبو داود ( ۱ / ٤) ، والنسائي في « الكبرى » ( ۱ / ۲۰ / ۲۱ ) ، والحاكم ( ۱ / ۲۰ / ۲۱ ) ، والحاكم ( ۱ / ۲۰ / ۲۱ ) ، والحاكم ( ۱ / ۲۰ / ۲۰ ) ، والبيهقي ( ۱ / ۹۹ ) من طرق عن عكرمة بن عمار عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال بن عياض ( وقال بعضهم : عياض بن هلال على القلب ، وبعضهم : عياض بن عبد الله ) قال : ثني أبو سعيد الخدري مرفوعاً . قال أبو داود :

« لم يسنده إلا عكرمة (٢) » . قال المنذري في « مختصره » :

<sup>(</sup>١) هذا هو حكم الشيخ ـ رحمه الله ـ قديماً ، ثم صححه في بحث قيم له في « الصحيحة » ( رقم ١٥٥ ـ ط : الجديدة ) ، وأشار إلى ذلك في آخر سطر من هذا التخريج ، حيث كتبه مؤخراً جداً . (الناشر) .

<sup>(</sup> ٢ ) وقد أشار بذلك إلى ضعف الحديث ؛ فقد قال الأجري عنه : « عكرمة بن عمار ثقة ، وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب » . (الناشر) .

« وعكرمة هذا ـ الذي أشار إليه أبو داود ـ : هو أبو عمار عكرمة بن عمار العجلي اليمامي ، وقد احتج به مسلم في « صحيحه » ، وضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير ، وقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى ابن أبي كثير ، واستشهد البخاري بحديثه عن يحيى بن أبي كثير » !

والحق: أن عكرمة هذا لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن في غير روايته عن ابن أبي كثير ؛ قال الحافظ في « التقريب » :

« صدوق يغلط ، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ، ولم يكن له كتاب » .

وقد أبعد المنذري النَّجْعَة ؛ فلم يَحُمْ حول علة الحديث الحقيقية ؛ خلاف موقفه في « الترغيب » ؛ حيث أصاب كَبِد الحقيقة ، حين قال ـ بعد أن عزاه لأبي داود وابن ماجه وابن خزيمة في « صحيحه » ـ :

« رووه كلهم من رواية هلال بن عياض - أو عياض بن هلال - عن أبي سعيد ، وعياض هذا روى له أصحاب « السنن » ، ولا أعرفه بجرح ولا بعدالة ، وهو في عداد الجهولين » . وقال الحافظ في « التقريب » :

« مجهول » . و قال الذهبي في « الميزان » :

« لا يعرف ، ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أبي كثير » .

ومنه ؛ تعلم أن موافقة الذهبي الحاكم على قوله : « إنه حديث صحيح الإسناد » ! وهم ، فلا يغتر به !

وللحديث علة أخرى ؛ وهي الاضطراب ؛ كما سبقت الإشارة إليه في التخريج ؛

وإن كان البيهقي روى عن ابن خزيمة أن الصحيح في اسم الراوي عن أبي سعيد: عياض بن هلال ، قال ابن خزيمة :

« وأحسب الوهم فيه من عكرمة بن عمار حين قال : عن هلال بن عياض » . فتعقبه ابن التركماني في « الجوهر النقي » بقوله :

« قلت : كيف يتعين أن يكون الوهم عن عكرمة ، وهو مذكور في هذا السند الذي هو فيه على الصحيح ؟ ! بل يحتمل أن يكون الوهم من غيره ، وقد ذكر صاحب « الإمام » أن أبان بن يزيد رواه أيضاً عن يحيى بن أبي كثير فقال : هلال ابن عياض ، فتابع أبان عكرمة على ذلك ، وابن القطان أحال الاضطراب في اسمه على يحيى بن أبي كثير ، ثم ذكر البيهقي عن أبي داود أنه قال : لم يسنده إلا عكرمة بن عمار » .

قلت: تقدم قريباً أن أبان تابعه ، ثم إن البيهقي أخرج الحديث عن ابن أبي كثير عن النبي عن الله مرسلاً .

وبقي فيه علل لم يذكرها ، منها: أنه سكت عن عكرمة هنا ، وتكلم فيه كثيراً في ( باب مس الفرج بظهر الكف ) ، وفي باب ( الكسر بالماء ) . ومنها: أن راوي الحديث عن أبي سعيد الخدري لا يعرف ، ولا يحصل من أمره شيء . ومنها: الاضطراب في متن الحديث ؛ كما هو مبين في كتاب ابن القطان .

وأخرجه النسائي من حديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة .

والحديث المرسل: عند البيهقي (١٠٠/١) من طريق الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن رسول الله على مرسلاً.

وبالجملة ؛ فالحديث ضعيف ؛ لاضطراب عكرمة فيه عن يحيى ، ولجهالة تابعيه ؛ إلا في رواية النسائي عن عكرمة ؛ فسمى تابعيه أبا سلمة ، وهو ثقة من رجال الستة ؛ لكن هذا من اضطراب عكرمة ، فلا حجة فيه ، وقد رجح المرسل أبو حاتم ، فراجعه في « ضعيف أبي داود » ( رقم ٣ ) .

ورواية النسائي عن عكرمة: أخرجها في « السنن الكبرى » ( 1 / ١٩ / ٠٠ - ٤٠ - مصورة هندية ) ، ( 1 / ٧٠ / ٣١ ) ، وكذا الطبراني في « الأوسط » ( 1 / ٣٠ - ٣٣ - مصورة الجامعة الإسلامية ) ( ٢ / ١٥٤ / ١٨٦ ) عن شيخه أحمد بن محمد بن صدقة ؛ كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عُبَيْد بن عقيل المقرئ: ثنا جدي عبيد بن عقيل: ثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً به نحوه. وقال الطبراني:

« لم يروه بهذا الإسناد إلا عبيد ، ورواه الثوري عن عكرمة بن عمار عن عياض بن هلال عن أبي سعيد الخدري » .

قلت: عبيد بن عقيل صدوق ، وكذلك من دونه ، وكذا من فوقه ، لكن العلة اضطراب عكرمة بن عمار فيه ، مع مخالفة الأوزاعي إياه ، حيث أرسله كما سبق . ثم وجدت له طريقاً ؛ فانظر « الصحيحة » (٣١٢٠) .

٥٠٣٦ ـ ( لا يُسْبِغُ عبدٌ الوضوءَ ؛ إلا غفرَ اللهُ له ما تقدَّمَ من ذَنْبِهِ وما تأخَّرَ ) .

منكر . أخرجه البزار (ص ٣٤ ـ زوائده ) عن خالد بن مَخْلَد : ثنا إسحاق ابن حازم : سمعت محمد بن كعب : حدثني حُمْرَان قال :

دعا عثمان بوضوء وهو يريد الخروج إلى الصلاة في ليلة باردة ، فجئته بماء ؟ فغسل وجهه ويديه ، فقلت : حسبك ؛ قد أسبغت الوضوء والليلة شديدة البرد ، فقال : سمعت رسول الله عليه يقول : . . . فذكره ، وقال :

« لا نعلم أسند محمد بن كعب عن حمران إلا هذا » .

قلت : وكلاهما ثقة من رجال الشيخين .

وإسحاق بن حازم ثقة أيضاً .

وخالد بن مخلد ـ وإن كان من رجال « الصحيحين » ـ ؛ فقد تكلم فيه جماعة ، وساق له ابن عدي عشرة أحاديث استنكرها ، وقد ساق بعضها الذهبي في « الميزان » ؛ أحدها بما أخرجه البخاري في « صحيحه » ، وقال الذهبي فيه :

« ولولا هَيْبَةُ « الجامع الصحيح » لعددته في منكرات خالد بن مخلد . . . » .

قلت : وأرى أنا أن هذا الحديث من منكراته ؛ فإن الحديث في « الصحيحين » وغيرهما من طرق عن حمران به نحوه ، وليس فيه قوله : « . . وما تأخر » .

وعلى هذا ؛ فقول المنذري (١/ ٩٥):

( رواه البزار بإسناد حسن <math>( 1 / 777 ) وقول الهيثمي ( 1 / 777 )

« رواه البزار ، ورجاله موثقون ، والحديث حسن إن شاء الله »!! ومثله قول الحافظ ابن رجب في « اختيار الأولى » ( ص ١٥ ـ ١٦ ) :

« وإسناده لا بأس به »!!

إنما هو جرياً منهم جميعاً على ظاهر الإسناد ، دون النظر إلى ما في متنه من

النكارة التي ذكرتها . وقول الهيشمي أبعد عن الصواب ؛ لأنه صرح بتحسين متن الحديث وسنده ؛ فتنبه !

وقد أشار إلى ما ذكرت الحافظ ابن حجر في « الخصال المكفرة » بعد أن عزاه لابن أبي شيبة في « المصنف » - ولم أره فيه - ، و « المسند » ، وإلى أبي بكر المروزي ، والبزار ، فقال (ص ١٤ - ١٥) :

« وأصل الحديث في « الصحيحين » ، لكن ليس فيه : « وما تأخر » » .

وخفى هذا على المعلق الدمشقى عليه ؛ فقال :

« له شواهد كثيرة في الأصول الستة وغيرها باختلاف بعض ألفاظه »!!

قلت: فلم يتنبه لإشارة الحافظ المذكورة ، فيضلاً عن أنه لم يعلم أن تلك الشواهد ضد الحديث ، وليست له ؛ لأنها كلها ليست فيها الزيادة!

٥٠٣٧ ـ (يدُ الرحمن فوقَ رأْسِ المؤذِّنِ ، وإنّه لَيُغْفَرُ له مدَى صوتِهِ أينَ بلغَ ) .

ضعيف جداً . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٢٥ / ٢ - زوائد المعجمين ) عن عُمر بن حفص العبدي عن ثابت عن أنس مرفوعاً . وقال :

« لم يروه عن ثابت إلا عمر » .

قلت : قال الهيثمي ( ١ / ٣٢٦ ) :

« وقد أجمعوا على ضعفه » . وقال أحمد :

« تركنا حديثه وحرقناه » . وقال النسائي وغيره :

«متروك » .

لكن الشطر الثاني من الحديث صحيح ؛ لأنه ورد عن جمع من الصحابة ؛ منهم أبو هريرة والبراء بن عازب وغيرهم ، وأحاديثهم مخرجة في « صحيح أبي داود » رقم ( ٥٢٨ ) .

٥٠٣٨ - ( لو أقسمتُ ؛ لبررتُ ؛ إنَّ أحبَّ عبادِ الله إلى الله : لَرُعاةُ الشمس والقمر - يعني : المؤذنين - ؛ وإنهم ليُعْرَفونَ يوم القيامَة بطول أعناقهم ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 1 / ٢٥ - زوائده ) ، والخطيب في « التاريخ » ( ٣ / ٩٩ ) عن جُنادة بن مروان الأزدي الحمصي : ثنا الحمارث بن النعمان : سمعت أنس بن مالك يقول : كان رسول الله عليه يقول : . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان :

الأولى: الحارث بن النعمان \_ وهو ابن أخت سعيد بن جبير ؛ كما صرحت به رواية الطبراني \_ ؛ وهو متفق على ضعفه ، بل قال البخاري :

« منكر الحديث ».

والأخرى: جنادة بن مروان ؛ قال الذهبي:

« اتهمه أبو حاتم » .

وبهذا أعله الهيشمي (١/ ٣٢٧ ـ ٣٢٧)، وفي ذلك بعض النظر؛ فإن نص أبى حاتم عند ابنه (١/ ١/ ١/٥١):

« ليس بقوي ، أخشى أن يكون كذب في حديث عبد الله بن بسر: أنه رأى في

شارب النبي على بياضاً بحيال شفتيه » .

قال الحافظ في « اللسان » ـ متعقباً على الذهبي ما ذكره من الاتهام ـ :

« قلت : أراد أبو حاتم بقوله : « كذب » : أخطأ ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ؛ وأخرج له هو والحاكم في « الصحيح » . . . » .

قلت: فإعلال الحديث بشيخه الحارث أولى ؛ كما لا يخفى .

والحديث مما أشار المنذري (١/ ١٠٩) إلى تضعيفه.

والجملة الأخيرة من الحديث ؛ عزاها الحافظ لابن حبان ، فقال في « التلخيص » ( ٢٠٨ / ١ ) :

« وفي « صحيح ابن حبان » من حديث أبي هريرة : « يُعْرَفون بطول أعناقهم يوم القيامة » زاد السراج : « لقولهم : لا إله إلا الله » . وفيه عن ابن أبي أوفى : « إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلّة ؛ لذكر الله » . . . » !

قلت: فيه ما يأتي:

أولاً: ما عزاه لابن حبان وهم ؛ فإن لفظه : « المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة » ( ١٦٦٨ ) ؛ وهكذا رواه هو ( ١٦٦٧ ) ، ومسلم ( ٥٢ / ٥ ) ، والسَّرَّاج في « مسنده » ( ق ٢٣ / ٢ ) وغيرهما عن معاوية رضي الله عنه .

ثانياً: زيادة السراج المذكورة منكرة عندي ؛ وفي سندها جهالة ، وقد تقدم تخريجه .

ثالثاً: حديث: « إن خيار عباد الله . . . » حسن لغيره ؛ كما تبين لي أخيراً في « الصحيحة » ( ٣٤٤٠ ) .

٥٠٣٩ ـ ( من بنى بيتاً يُعْبَدُ الله فيه من مال حلال ؛ بنى الله له بيتاً في الجنة من درً وياقوت ) .

منكر بهذا التمام . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 1 / 19 / 1 ) : حدثنا محمد بن النضر الأزدي : ثنا سعيد بن سليمان : ثنا سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً .

وأخرجه البزار في « مسنده » ( ص ٤٦ ـ زوائده ) : حدثنا محمد بن مسكين : ثنا سعيد بن سليمان به ؛ دون قوله : « من در وياقوت » . وقال الطبراني :

« لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد ، تفرد به سعيد » .

قلت : وهو النشيطي ؛ ضعيف ؛ لكن شيخه اليمامي أضعف منه ؛ فقد قال فيه البخارى :

« منكر الحديث » . وذكره العقيلي في « الضعفاء » ( ص ١٩٧ ) ، وساق له هذا الحديث من طريق ثالث عن سعيد بن سليمان ، ثم ساقه من طريق أخرى عن أبان العطار : حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمود بن عمرو عن أبي هريرة نحوه موقوفاً . وقال :

« هذا أولى ».

وقال الحافظ في ترجمة اليمامي من « اللسان » - بعد أن ساق الحديث - :

« والمستغرب منه قوله: « من در وياقوت » ؛ فإن للحديث طريقاً جيدة ليس هذا فيها » .

قلت: وكأنه يشير إلى رواية أبان العطار المتقدمة ، ولكنها موقوفة ؛ كما سبق .

وقد وجدت له طريقاً آخر مرفوعاً مختصراً ؛ يرويه المثنى بن الصباح عن عطاء ابن أبي رباح عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه بلفظ:

« من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة » .

أخرجه الطبراني أيضاً ؛ وقال :

« تفرد به المثنى » .

قلت: وهو ضعيف ؛ لكنه بهذا اللفظ صحيح ؛ له شواهد كثيرة صحيحة ، بعضها في « الروض النضير » تحت رقم ( ٨٨٣ ) .

ورواه المثنى أيضاً عن عطاء عن عائشة مرفوعاً بلفظه المتقدم ؛ لكنه زاد فيه : « لا يريد به رياء ولا سمعة (١) » .

وهو منكر أيضاً ؛ أخرجه الطبراني في « الأوسط » عنه .

وتابعه عنده كثير بن عبد الرحمن عن عطاء به دون الزيادة ؛ وقال :

« لم يروه عن عطاء إلا كثير » .

قلت: وهو كثير بن أبي كثير العامري ، وهو ضعيف ؛ لكن لفظه هو الصحيح ؛ لشواهده التي سبقت الإشارة إليها .

معدينتين ، وكان أوي بني إسرائيل أَخوان مَلكَان على مدينتين ، وكان أحدُهما بارّاً بِرَحِمِهِ ، عادلاً على رعيّتِه ، وكان الآخرُ عاقاً برحِمهِ ، جائراً منظر « السلسلة الصحيحة » ( ٣٣٩٩ ) للشيخ - رحمه الله - . (الناشر) .

على رعيته ، وكان في عصرهما نبي ، فأوحى الله إلى ذلك النبي : إنه قد بقي من عمر هذا البارً ثلاث سنين ، وبقي من عمر العاق ثلاثون سنة ، فأخبر النبي رعية هذا ورعية هذا ، فأحزن ذلك رعية العادل ، وأحزن ذلك رعية العادل ، وأحزن ذلك رعية العادل ، وأحزن ذلك رعية الجائر ، ففرقوا بين الأمهات والأطفال ، وتركوا الطعام والشراب ، وخرجُوا إلى الصحراء يدعُون الله تعالى أن يمتعهم بالعادل ، ويُزيل عنهم الجائر ؛ فأقامُوا ثلاثا ، فأوحى الله إلى ذلك النبي : أن أخبر عبادي أني قد رحمتهم ، وأجبت دعاءهم ، فجعلت ما بقي من عمر البار للذلك الجائر ، وما بقي من عمر الجائر لهذا البار . فرجعُوا إلى بيوتِهم ، ومات العاق لتمام ثلاث سنين ، وبقي العادل فيهم ثلاثين سنة ، ثم تلا رسول الله بي : ﴿ وما يُعَمَّرُ من مُعَمَّرٍ ولا يُنقَص من عُمُره إلا في كتاب رسول الله يسير ﴾ ) .

ضعيف . رواه أبو الحسن بن معروف ، والخطيب ، وابن عساكر عن عبد الصمد ابن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده مرفوعاً ؛ كما في « الجامع الكبير » للسيوطي .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لأن عبد الصمد هذا ليس بحجة ؛ كما تقدم في حديث آخر له برقم ( ٢٨٩٨ ) .

٥٠٤١ ـ ( انكحُوا إلى الأكفاءِ ، وأَنكِحُوهم ، واختارُوا لِنُطَفِكم ، وإختارُوا لِنُطَفِكم ، وإليّاكم والزُّنج ؛ فإنه خَلْقٌ مُشوَّهٌ ) .

باطل بهذا التمام . أخرجه الدارقطني في « سننه » ( ٤١٥ ) من طريق أبي أمية بن يعلى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد واه ؛ فيه أبو أمية بن يعلى ، قال الذهبي في « الميزان » ـ وتبعه الحافظ في « اللسان » ـ :

« ضعفه الدارقطني ، وقال ابن حبان : لا تحل الرواية عنه إلا للخواص » .

قلت : والحديث أورده ابن أبي حاتم في « العلل » ( ١ / ٤٠٤ ) من هذا الوجه ؟ ثم قال :

« قال أبي : هذا حديث باطل ، لا يحتمل هشام بن عروة هذا . قلت : فممن هو ؟ قال : مِنْ راويه . قلت : ما حال أبي أمية بن يعلى ؟ قال : ضعيف الحديث » . ثم قال ( ١ / ٤٠٧ ) :

« سمعت أبي وأبا زرعة وذكرا حديث هشام بن عروة . . . [ يعني : هذا الحديث ] فقالا جميعاً : لا يصح هذا الحديث » .

قلت: لكن الطرف الأول منه قد جاء من طرق أخرى عن هشام ، ومن طريق أخرى عن هشام ، ومن طريق أخر عن عائشة ، ومن حديث ابن عمر ؛ ولذلك ؛ خرجته في « الصحيحة » ( ١٠٦٧ ) .

٥٠٤٢ - ( هذه الحشُوشُ محتضَرةً ، فإذا دخلَ أحدُكم الخلاء ؟ فليقلْ : بسم الله ) (١) .

منكر بهذا اللفظ . أخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ص ٣٣٢ ) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » رقم ( ١٩ ) من طريق قَطَنِ بن نُسَيْر : حدثنا عدي بن أبي عمارة الذّارع قال : سمعت قتادة عن أنس بن مالك مرفوعاً به . وزاد

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ - رحمه الله - فوق هذا المتن : « تقدم برقم ( ٤٧٣٨ ) » . (الناشر) .

## العقيلي:

« . . اللهم! إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والشيطان الرجيم » . وقال :

« عدي هذا بصري ، في حديثه اضطراب ، قال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عنه ؛ قلت : كيف هو ؟ قال : شيخ » . وقال الحافظ في « اللسان » :

« ومن أغلاطه : أنه روى عن قتادة عن أنس في القول عند دخول الخلاء ، وإنما رواه قتادة عن النضر بن أنس عن أرقم . وقيل : عن النضر بن أنس عن أبيه . والأول أصح » .

قلت: وقد سبقه إلى هذا الترجيح البيهقي ، وبينت وجهه في كتابي الآخر ( ١٠٧٠ ) ، وذكرت هناك أن لقتادة فيه إسناداً آخر عن زيد بن أرقم ، وأن كلاً منهما صحيح ، فراجعه إن شئت .

ثم إن عديًا هذا قد أخطأ في متن الحديث أيضاً ، فزاد في أوله: « بسم الله » ، وفي آخره: « والشيطان الرجيم »! ومن أجل هذه الزيادة أوردته هنا ، وإلا فه و بدونها صحيح ، كما رواه شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة ، كما خرجته هناك .

نعم ؛ في التسمية عند دخول الخلاء حديث آخر صحيح ، وهو مخرج عندي في « إرواء الغليل » برقم (٥٠).

٥٠٤٣ ـ ( مِن دخلَ على قوم لطعام لم يُدْعَ إليه ، فأكلَ شيئاً ؛ أكلَ حراماً ) .

ضعيف . رواه الطبراني في « الأوسط » ( ١/١٣٣/١ ) عن بقية بن الوليد عن يحيى بن خالد عن رَوْح بن القاسم عن المقبري عن عروة عن عائشة مرفوعاً .

## وقال:

« لم يروه عن روح إلا يحيى ؛ تفرد به بقية » .

قلت: وهو ثقة ؛ ولكنه مدلس وقد عنعنه .

وشيخه يحيى بن خالد مجهول ؛ كما قال ابن عدي ؛ وساق له هذا الحديث ، وقال :

« إنه منكر » . وقال الذهبي :

« باطل » .

ومن طريقه رواه البزار ، وابن عدي بلفظ:

« . . . لم يُدْعَ له ؛ دخل فاسقاً ، وأكل حراماً » .

واقتصر الهيشمي (٤/٥٥) على إعلاله بيحيى هذا فقط؛ وهو قصور؛ لما علمت من عنعنة بقية .

لكن أخرجه الدُّولابي في « الكنى » ( ١ / ١٨٠ ) : حدثنا أحمد بن الفرج الحجازي قال : حدثنا بقية بن الوليد قال : حدثنا يحيى بن خالد أبو زكريا به .

قلت: فصرح فيه بقية بالتحديث؛ لكن أحمد بن الفرج ضعفه محمد بن عوف الطائي، وقال ابن عدي:

« لا يحتج به » ؛ فلا قيمة لتصريحه المذكور .

وقد خولف في إسناده ؛ فقال الطيالسي في « مسنده » ( ص ٣٠٦ ـ رقم

٢٣٣٧ ): ثنا اليمان أبو حذيفة عن طلحة بن أبي عثمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: . . . فذكره موقوفاً عليه .

وهذا إسناد ضعيف ؛ اليمان هذا \_ وهو ابن المغيرة \_ ضعيف ؛ كما جزم به الحافظ في « التقريب » .

وشيخه طلحة بن أبي عثمان لم أعرفه! وفي « الجرح والتعديل » ( ٢ / ١ / ١ ) :

« طلحة بن عثمان ، رجل من الحجبة . روى عن المقبري . روى عنه روح بن القاسم » .

قلت : فلعله هذا ، وتكون أداة الكنية ( أبي ) مقحمة من الناسخ .

ويحتمل أنه طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي المتروك . والله أعلم .

وأخرج أبو داود ( ٢ / ١٣٦ ) من طريق أبان بن طارق عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله عليه : . . . فذكره بلفظ:

« . . ومن دخل على غير دعوة ؛ دخل سارقاً ، وخرج مُغِيراً » .

وأبان هذا مجهول الحال ؛ كما في « التقريب » . وفي « الميزان » :

« قال ابن عدي : هذا حديث منكر ، لا يعرف إلا به . وقال أبو زرعة : مجهول » .

ومن طريقه أخرجه البزار ؛ كما في « المجمع » ؛ وقال :

« وهو ضعيف »!

كذا قال! والصواب أنه مجهول ؛ فإنه لم يضعفه أحد .

ثم إن في الحديث جملة في أوله صحيحة ؛ وقد خرجته في الكتاب الأخر ( ١٠٨٥ ) .

٥٠٤٣ / م - ( من صلّى الفجرَ - أو قالَ : الغداةَ - ، فقعدَ في مَقْعَدهِ ، فلم يَلْغُ بشيء من أمْرِ الدّنيا ، يذْكرُ الله حتّى يصلّيَ الضُّحى أربعَ ركعات ، خرجَ من ذنُوبه كيوم ولدتْه أمّه ؛ لا ذنْبَ له ) .

ضعيف . أخرجه أبو يعلى في « مسند عائشة » ( ٧ / ٣٢٩ / ٤٣٦٥ ) من طريق طَيِّب بن سليمان قال : سمعت عَمْرة تقول : سمعت أم المؤمنين تقول : سمعت رسول الله عليه يقول : . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ الطيب هذا ؛ قال الدارقطني :

« بصري ضعيف » .

وأورده ابن أبي حاتم ( ٢ / ١ / ١٩٧ ) ؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ووثقه ابن حبان والطبراني !

وتساهل ابن حبان في التوثيق معروف ، وكأن الطبراني جرى في ذلك على سننه!

ولعله لذلك أشار المنذري في « الترغيب » ( ١ / ١٦٦ ) إلى تضعيف حديثه هذا .

والمعروف في أحاديث الجلوس بعد صلاة الغداة والصلاة بعد طلوع الشمس : أن له أجر حجة وعمرة ، فقوله : « خرج من ذنوبه . . . » إلخ ؛ منكر عندي ، والله أعلم .

( تنبيه ) : الطيب بن سليمان ؛ كذا وقع في « المسند » : ( سليمان ) ، وهو كذلك في « الميزان » و « اللسان » .

وفي نسخة من « الميزان » : ( سلمان ) ؛ وهو الصواب - والله أعلم - ؛ لمطابقته لما في « الجرح » ؛ و « ثقات ابن حبان » ( ٦ / ٤٩٣ ) ، و « سؤالات البرقاني للإمام الدارقطني » ؛ كما حققته في ترجمته من كتابي الجديد : « تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان » يسر الله لي إتمامه بمنه وكرمه .

والحديث ؛ قال المعلقون الثلاثة على « الترغيب » (١/ ٣٧٠):

« حسن ، قال الهيثمي . . . »!

الله من أمَّ قوماً ؛ فَلْيَتَّقِ الله ، وَلْيَعْلَمْ أنه ضامنٌ مسؤول لما ضَمِنَ ، وإنْ أحسنَ ؛ كانَ له من الأجْرِ مِثْلُ أجر من صلَّى خلْفَه من غيرِ أن ينتقص من أجُورهم شيئاً ، وما كان من نقص ؛ فهو عليه ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ٣٠ / ١ ) من طريق أبي الأشعث أحمد بن المقدام : ثنا يوسف بن الحجاج - هو البلدي - عن المُعَارِكِ بن عَبّاد عن يحيى بن أبي الفضل عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمر مرفوعاً . وقال :

« لم يروه عن أبي الجوزاء إلا يحيى ، ولا عنه إلا المعارك ، تفرد به يوسف » .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ فيه علل:

الأولى: يحيى بن أبي الفضل ؛ لم أجد له ترجمة ، وقد أورده ابن حجر في « التهذيب » في شيوخ معارك بن عباد ، وكذا المزي في « تهذيبه » ؛ لكن وقع فيه :

( يحيى بن الفضل ) .

الثانية: المعارك بن عباد؛ أورده الذهبي في « الضعفاء والمتروكين » ، وقال : « ضعفه الدارقطني وغيره » .

ولذلك ؛ جزم الحافظ في « التقريب » بأنه ضعيف .

الثالثة: يوسف بن الحجاج ؛ لم أجد له ترجمة أيضاً ، وقد ذكره المزي في الرواة عن المعارك ونسبه: « البلدي » ، ولم يورده السمعاني في هذه النسبة ، ولا ياقوت في « معجم البلدان » ، ما يشعر بأنه غير مشهور ولا معروف . والله تعالى أعلم .

والحديث؛ قال في « مجمع الزوائد » (٢/ ٦٦):

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه معارك بن عباد ؛ ضعفه أحمد والبخاري وأبو زرعة والدارقطني وغيره ، وذكره ابن حبان في « الثقات » » .

قلت: وقال ابن حبان:

« يخطئ ويهم » .

فلو نقله الهيثمي عنه لأصاب ؛ فإنه يلتقي حينئذ قوله مع أقوال المضعفين ؛ كما لا يخفى .

نعم ؛ قد صح من الحديث قوله : « الإمام ضامن » وقوله : « إن أحسن فله ؛ وإلا فعليه » ؛ ثبت ذلك من حديث أبي هريرة ، وعقبة بن عامر ، وهما مخرجان في « صحيح أبي داود » ( ٥٣٠ ، ٥٩٠ ) .

٥٠٤٥ ـ ( تزاحمُوا تراحمُوا ) .

لا أعرف له أصلاً. وقد اشتهر عند بعض أئمة مساجد دمشق اليوم!

ولعل أصله ما أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ٣٢ / ٢ ) ، ومن طريقه أبو نعيم في « الحلية » ( ١٠ / ١٠٤ ) من طريق مجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : قال رسول الله عنها :

« استووا تستوي قلوبكم ، وتماسُّوا تراحموا » . قال سريج ( ابن يونس ، أحد رواته ) :

« تماسوا » ؛ يعني : ازدحموا في الصلاة .

وقال غيره: « تماسوا »: تواصلوا .

وقال الطبراني:

« لا يروى عن على إلا بهذا الإسناد ، تفرد به سريج » .

قلت: وهو ثقة ؛ لكن مجالداً ليس بالقوي .

وأضعف منه الحارث \_ وهو الأعور \_ ، وبه أعله الهيثمي فقال ( ٢ / ٩٠ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه الحارث ، وهو ضعيف » .

٥٠٤٦ - ( من تركَ الصّفَّ الأوّلَ مخافةً أن يؤذيَ أحداً ؛ أضْعفَ اللهُ للهُ أَجرَ الصفِّ الأوَّلِ ) .

موضوع . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ٣٣ / ١ ) من طريق الوليد

ابن الفضل العَنزي : ثنا نوح بن أبي مريم عن زيد العَمِّي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً . وقال :

« لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد ، تفرد به الوليد » .

قلت : وهو متهم بالوضع ؛ قال ابن حبان :

« يروي الموضوعات ، لا يجوز الاحتجاج به بحال » . وقال الحاكم ، وأبو نعيم ، وأبو سعيد النقاش :

« روى عن الكوفيين الموضوعات » .

قلت : ولم يعرفه أبو حاتم ؛ فقال ابنه ( ٤ / ٢ / ١٣ ) عنه :

« وهو مجهول »!

وشيخه نوح بن أبي مريم أشهر منه بالوضع ، وبه أعله الهيثمي ؛ لكنه قال ( ٢ / ٩٥ ـ ٩٦ ) :

« وهو ضعيف »!!

وزيد العمي ضعيف.

والحديث أشار المنذري (١/ ١٧٤) إلى تضعيفه ؛ فقصَّر!!

والحديث سرقه بعض الضعفاء ؛ فقال الحكيم الترمذي في « الرياضة » ( ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ) : حدثنا الفضل بن محمد : حدثنا زُرَيْق بن الورد الرَّقِيُّ : حدثنا سلم بن سالم بن ( كذا ) عبد الغفار بن ميمون عن عبد الملك الجزري به مرفوعاً .

قلت: والفضل بن محمد هذا ؛ الظاهر أنه الباهلي الأنطاكي الأحدب العطار ؛ قال ابن عدي :

« كتبنا عنه بأنطاكية ، حدثنا بأحاديث لم نكتبها عن غيره ، ووصل أحاديث ، وسرق أحاديث ، وقال :

« له أحاديث لا يتابعه الثقات عليها » . وقال الدارقطني وابن عدي :

« كذاب » .

ومن فوقه لم أعرفهم .

ويحتمل أن سلم بن سالم بن عبد الغفار . . . إلخ ؛ خطأ من الناسخ ، والصواب : سلم بن سالم عن عبد الغفار بن ميمون ، فإن يكن كذلك ؛ فسلم بن سالم معروف ؛ وهو البلخي الزاهد ؛ ضعفه ابن معين وغيره .

٥٠٤٧ ـ ( مَنْ سَدَّ فُرْجَةً في الصَّفِّ غُفِرَ لهُ ) .

ضعيف . أخرجه البزار في « مسنده » ( ص ٥٨ ـ زوائده ) : حدثنا عبد الرحمن ابن الأسود بن مأمول الوَرَّاق : ثنا يحيى بن السَّكَن : ثنا أبو العَوَّام ـ وأظنه صدقة ابن أبي سهل ـ عن عون بن أبي جُحَيْفة عن أبيه مرفوعاً . وقال :

« لم نسمعه إلا من عبد الرحمن ، وكان من أفاضل الناس » .

قلت: هو من شيوخ الترمذي والنسائي وغيرهما ؛ مات بعد الأربعين ومئتين ، وجزم الحافظ في « التقريب » بأنه ثقة ؛ مع أنه لم يحك توثيقه في « التهذيب » عن أحد!

وشيخه يحيى بن السكن ؛ قال الذهبي :

« ليس بالقوي ، وضعفه صالح جَزَرَة »!

قلت: كلام صالح فيه يدل على أنه أسوأ من ذلك ؛ فقد روى الخطيب في ترجمة يحيى من « التاريخ » ( ١٤٦ / ١٤٦ ) عنه أنه قال فيه :

« بصري ، كان يكون بالرقة ، وكان أبو الوليد يقول : هو يكذب ، وهو شيخ مقارب ، كان يكون بالرقة وببغداد » .

ثم روى الخطيب أيضاً عنه \_ أعني : صالحاً \_ أنه قال :

« لا يَسْوَى فلساً » .

وأما ابن حبان ؛ فذكره في « الثقات » ! ولعله عمدة المنذري ( ١ / ١٧٥ ) في قوله ـ وإن تبعه الهيثمي ( ٢ / ٩١) ـ :

« رواه البزار بإسناد حسن »!

وأما أبو العوام ؛ فليس هو صدقة بن أبي سهل ؛ كما ظنه الظان \_ وأظنه البزار نفسه \_ ! وإنما هو عمران القطان ؛ فقد ذكره الخطيب في شيوخ يحيى بن السكن ، وهو صدوق يهم .

ومما تقدم بيانه ؛ تعلم تساهل المنذري وكذا الهيثمي في قولهما السابق أنفاً .

وفي فضل سد الفُرَجِ حديث آخر من رواية عائشة رضي الله عنها ، بعض أسانيده صحيحة ، وقد خرجته في « الصحيحة » ( ٢٥٣٢ ، ١٨٩٢ ) .

٥٠٤٨ - ( إنَّ اليهودَ قومٌ سَئِمُوا دينَهم ، وهم قوم حُسدٌ ، ولم يحسُدوا المسلمينَ على أفضلَ من ثلاث : على ردِّ السّلام ، وإقامة الصّفوف ، وقولِهِم خلف إمامِهم في المكتوبة : آمين ) .

ضعيف بهذا التمام . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 1 / ٣٨ / 1 ) : حدثنا عمرو بن إسحاق : ثنا أبي : ثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزُّبيدي : ثنا عيسى بن يزيد أن طاوساً أبا عبد الرحمن حدثه أن مُنبِّهاً أبا وهب حدثه يردُّه إلى معاذ :

أن النبي على جلس في بيت من بيوت أزواجه ، وعنده عائشة ، فدخل عليه نفر من اليهود فقالوا: السام عليك يا محمد! قال:

« وعليكم » . فجلسوا فتحدثوا ، وقد فهمت عائشة تحيتهم التي حيّوا بها النبي على ، فاستجمعت غضباً وتصبّرت ، فلم تملك غيظها فقالت : بل السام عليكم وغضب الله ولعنته ، بهذا تحيون نبي الله على ! ثم خرجوا ، فقال لها النبي :

« ما حملكِ على ما قُلتِ ؟! » . قالت : أو لم تسمع كيف حَيَّوْكَ يا رسول الله ؟! والله ما ملكت نفسي حين سمعت تحيتهم إياك ، فقال لها النبي عليه :

« كيف رأيت رددت عليهم ؟ إن اليهود قَوْمٌ . . . » الحديث . وقال :

« لا يروى عن معاذ إلا بهذا الإسناد ، ولا نعلم مُنَبِّهاً أبا وهب أسند غير هذا الحديث » .

قلت: وهو حديث غريب بهذا السياق، وله علل:

الأولى: منبه هذا ؛ فإنه غير معروف ، وقد أورده ابن أبي حاتم (٤/١/١) من رواية طاوس هذه ، وأشار إلى أنه لا يعلم أحداً روى عنه ؛ فهو مجهول العين .

الثانية : عيسى بن يزيد مجهول أيضاً ؛ أورده ابن أبي حاتم ( ٣ / ١ / ٢٩١ ) ، وقال :

« . . . الشامي ، سمع طاوساً . روى عنه محمد بن الوليد الزبيدي » .

الثالثة : عمرو بن الحارث - وهو الزبيدي الحمصي - ؛ قال الذهبي :

« تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم : زِبْرِيق ، ومولاة له اسمها علوة ؛ فهو غير معروف العدالة ، وزبريق ضعيف » .

الرابعة: إسحاق والد عمرو \_ وهو إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي ، بن زبريق \_ ؛ ضعفه الذهبي كما رأيت أنفاً ، وقال الحافظ:

« صدوق يهم كثيراً ، وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب » .

الخامسة: ولده عمرو ؛ فلم أجد له ترجمة .

قلت : ومن هذا التخريج ؛ يتبين للقارئ الكريم مبلغ تساهل الحافظ المنذري ( ١ / ١٧٨ ) \_ وإن تبعه الهيثمي ( ٢ / ١١٢ - ١١٣ ) \_ في قوله :

« رواه الطبراني في « الأوسط » بإسناد حسن »!! وقلده الثلاثة (١/ ٣٩٧)!!

 « ورواه الطبراني . . . » إلخ كلامه المتقدم! وإنما هو من حديث معاذ كما رأيت ، وكذلك ذكره الهيثمي .

وحديث عائشة المشار إليه ؛ قد رواه ابن خزيمة بنحو حديث معاذ ، لكن ليس فيه ذكر إقامة الصفوف . وكذلك رواه أنس بن مالك ، وقد خرجتهما في « الصحيحة » ( ٦٩٢ ، ٦٩١ ) .

لكني وجدت لحديثها طريقاً أخرى فيه الزيادة المذكورة ، أخرجه أبو بكر المعدّل في « اثنا عشر مجلساً » ( ٢ / ٨ ) من طريق سليمان بن عبد الجبار: ثنا منصور ابن أبي نُويْرة: ثنا أبو بكر بن عَيّاش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً بلفظ:

« إن اليهود يحسدون أمتي على ثلاث خصال : تحية أهل الجنة ، والصلاة في الصف كما تصف الملائكة ، وآمين جعلها الله على ألسنتهم » .

وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ غير منصور بن أبي نويرة ؛ فقد أورده ابن أبي حاتم ( ٤ / ١ / ١٧٩ ) ، وقال :

« . . . العلاف ، روى عن أبي بكر بن عياش ، أدركه أبي » .

فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو مجهول عنده .

وقال البخاري في « التاريخ » ( ٧ / ٣٤٩ ) :

« روى عنه أبو الأزهر ، سمع القاسم بن محمد »!

كذا وقع فيه! وقد نظر فيه محققه ؛ فراجعه ؛ وذكر أن ابن حبان أورده في الطبقة الرابعة بروايته عن الحسن بن صالح وأبي بكر بن عياش ، روى عنه محمد

ابن سفيان بن أبي الزرد .

وأما سليمان بن عبد الجبار ؛ فهو سامرائي ، كتب عنه أبو حاتم بها ، وقال أحمد فيه :

« صدوق » .

وبالجملة ؛ فالحديث ضعيف بهذا السياق والتمام ، وجله صحيح ، ويحتمل أن يكون منه الزيادة المذكورة ؛ والله أعلم .

لا سيما ولها شاهد من حديث أنس ، تقدم تخريجه برقم (١٥١٦) .

٥٠٤٩ ـ ( أَمَا يخشَى الذي يرفعُ رأسَه قبلَ الإمامِ أَن يُحَوِّل اللهُ رأسَه رأسَه وَبلَ الإمامِ أَن يُحَوِّل اللهُ رأسَه رأسَه رأسَ كلْب ؟!).

ضعيف شاذ بهذا اللفظ . أخرجه ابن حبان في « صحيحه » ( ٤٠٥ ـ موارد و ٢٢٨٠ ـ الإحسان ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ٥ / ١٣٢ / ٤٢٥١ ) من طريق الربيع بن ثعلب : حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن محمد بن ميسرة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي على به . وقال الطبراني :

« تفرد به الربيع » .

قلت : والربيع بن ثعلب ثقة صالح ؛ له ترجمة في « الجرح والتعديل » ( ٣ / ٤١٨ ) . وفي « تاريخ بغداد » ( ٨ / ٤١٨ ) .

وأبو إسماعيل المؤدّب اسمه إبراهيم بن سليمان بن رَزِين الأُرْدُني ؟ مختلف فيه ؛ قال الذهبي :

« وهو مشهور بكنيته ، ضعفه يحيى بن معين مرة ، وقال أخرى : ليس بذاك . وقال هو وأحمد : ليس به بأس ، ووثقه الدارقطني » . وقال الحافظ :

« صدوق يغرب » .

ومحمد بن ميسرة: هو محمد بن أبي حفصة البصري ؛ مختلف فيه أيضاً ؛ فوثقه ابن معين وأبو داود . وقال ابن معين في رواية :

« صويلح ، ليس بالقوي » . وقال النسائي :

« ضعيف » . وقال ابن حبان في « الثقات » :

« يخطئ » . وقال ابن المديني :

« ليس به بأس » . وقال ابن عدي في « الضعفاء » ( ق ٣٧٢ / ١ ) :

« وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم » . وقال الحافظ :

« صدوق يخطئ ».

قلت: وقد خالفه جمع من الثقات ـ كشعبة والحمادين وغيرهم ـ ، فرووه بلفظ: « . . . رأس حمار » . أخرجه الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في « صحيح أبي داود » برقم ( ٦٣٤ ) ، و « الإرواء » ( ٥١٠ ) .

فهذا هو المحفوظ ، ولفظ الترجمة شاذ أو منكر ؛ أخطأ فيه محمد بن ميسرة هذا ، أو الراوي عنه .

ومن هذا التحقيق ؛ تعلم خطأ قول المنذري ( ١ / ١٨٠ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » بإسناد جيد » ! ونحوه قول الهيثمي (  $Y \wedge Y$  ) :

«رواه الطبراني في « الأوسط » ، ورجاله ثقات ؛ خلا شيخ الطبراني العباس ابن الربيع بن ثعلب ؛ فإني لم أجد من ترجمه » .

قلت: ترجمه الخطيب ( ١٢ / ١٤٩ ـ ١٥٠ ) ، وذكر وفاته سنة ( ٢٩١ ) ، ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً .

لكن تابعه ـ عند ابن حبان ـ الهيثم بن خلف الدُّوري ؛ ترجمه الخطيب أيضاً ( ١٤ / ٦٣ ) ، وروى عن الإسماعيلي أنه أحد الأثبات .

وقد وجدت للحديث طريقاً أخرى ؛ أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٧ / ٢٢٥ ) من طريق يوسف بن عدي : ثنا معمر بن سليمان عن زيد بن حِبَّان عن مِسْعَرٍ عن محمد بن زياد به . وقال :

« هذا من غرائب حديث مسعر ، ذاكر به القدماء قديماً ؛ من حديث يوسف ابن عدي ، وأنه من مفاريده ، رواه غير واحد من المتأخرين عن جماعة عن مسعر ، فروي من حديث وكيع ، ومحمد بن عبد الوهاب القتات ، وعبد الرحمن بن مصعب الكوفي بأسانيد لا قوام لها مما وهمت فيه الضعاف عن قريب » .

قلت: ومن هؤلاء الضعاف: زيد بن حبان في الطريق الأولى ؛ فقال الدارقطني:

« ضعيف الحديث ، لا يثبت حديثه عن مسعر » . وقال العقيلي :

« حدث عن مسعر بحديث لا يتابع عليه » . وقال الحافظ :

« صدوق كثير الخطأ ، تغير بأخره » .

قلت: فمثله لا يحتج بحديثه ؛ لا سيما مع الخالفة لأحاديث الثقات.

نعم ؛ قد صح الحديث موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه قال :

ما يُؤَمِّنُ أحدَكُمْ - إذا رفع رأسه في الصلاة قبل الإمام - أن يعود رأسه رأس كلب ؟!.

أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٢ / ٣٧٣ / ٣٧٥٢) ، والطبراني في « الكبير » ( ٩ / ٣٧٤ / ٩١٧٤ - ٩١٧٥ ) من طريقين عن زياد بن فَيَّاض عن تميم ابن سلَمَة عنه .

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم .

ثم استدركت فقلت: إنه منقطع ؛ فإن تميماً هذا لم يدرك ابن مسعود ؛ بين وفاتيهما نحو سبعين سنة ، فلعل هذا الحديث الموقوف هو أصل هذا الحديث المرفوع ، اختلط على بعض رواته الضعفاء ، فتوهم أن المرفوع لفظه لفظ هذا الموقوف ، فرفعه إلى النبي والم توهماً ، وإنما المحفوظ عنه وفعه الله المفظ :

« . . . رأس حمار » ، كما تقدم ، وهو رواية لابن حبان ( ٢٢٧٩ ) .

ولعل الحافظ ابن حجر يشير إليها بقوله الآتي - والله أعلم - ؛ فقد جاء في حاشية « الموارد » ما نصه :

« بهامش الأصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر: بل بلفظ: . . . 'رأس حمار » .

وبهذا اللفظ الصحيح: أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٤ / ١٨٥ ، ٣٥٨)،

<sup>(</sup>١) هذه طريق مسْعر السابقة التي رواها أبو نعيم في « الحلية » ، وطريقه هنا باللفظ الثابت على خلاف الطريق المخرجة سابقاً . (الناشر) . :

۵٤۷ و ٦ / ٤٤٧ و ٨ / ٩٦ و ٩ / ١١٨ ) من طرق كثيرة عن محمد بن زياد ؟
وبعضها عن مسعر بن كدام عنه .

٥٠٥٠ - (ما بالُ أقوام يُتلَى عليهم كتابُ الله ؛ فلا يدرُون ما يُتلَى مما تُرك ؟! هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل ؛ فشهدت أبدائهم ، وغابت قلوبهم ، ولا يقبلُ الله من عبد عمَلاً حتى يشهد بقلبه مع بَدنه ) .

ضعیف . أخرجه ابن نصر في « كتاب الصلاة » (ق ۲۸ / ۲ - ۲۹ / ۱ ) : حدثنا يحيى بن يحيى : نا يحيى بن سُليم عن عثمان بن أبي دَهْرَشِ قال :

بلغني أن رسول الله على صلى صلاة جهر فيها بالقراءة ، فلما فرغ من صلاته قال :

« يا فلان ! هل أسقطت من هذه السورة شيئاً ؟ » قال : لا أدري يا رسول الله ! قال : فسأل آخر ؟ فقال : لا أدري يا رسول الله ! قال :

« هل فيكم أُبي ؟ » . قالوا : نعم يا رسول الله ! قال :

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ عثمان بن أبي دهرش ؛ قال ابن أبي حاتم (٣/١/ ١٤٩) :

« روى عنه ابن عيينة ، ويحيى بن سليم الطائفي ، وابن المبارك » .

ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ؛ فهو مجهول الحال .

ويحيى بن سليم - وهو الطائفي - سيِّئ الحفظ ، وقد خولف في إسناده ؛ فقال ابن نصر عقبه : حدثنا صدقة بن الفضل قال : أخبرنا ابن عيينة عن عثمان بن أبي دهرش عن رجل من آل الحكم بن أبي العاص قال :

صلى رسول الله على صلاة جهر فيها . . . فذكر الحديث .

قلت : وابن عيينة ثقة حافظ ؛ فروايته أصح ، وفيها أن ابن أبي دهرش تلقاه عن رجل من آل الحكم لم يُسَمِّه ، والظاهر أنه لم يعرفه .

فهو علة الحديث ؛ والظاهر أنه تابعي ؛ فهو - مع الجهالة - مرسل .

والحديث ؛ أورده المنذري (١/ ١٨٥) من الطريق الأولى ، وقال :

« رواه محمد بن نصر المروزي في « كتاب الصلاة » هكذا مرسلاً ، ووصله أبو منصور الديلمي في « مسند الفردوس » بأبي بن كعب ، والمرسل أصح » !

قلت: أخرجه الديلمي ( $\pi$ / 08 / 18) من طريق [أحمد بن محمد النَّسَوي: حدّثنا أحمد بن إبراهيم الصيدلاني: حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن . . . عن أبيّ بن كعب ] (1) .

٥٠٥١ ـ ( هاتان الركعتانِ فيهما رَغَبُ الدَّهْر ؛ يعني : سُنَّةَ الفَجْر ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الكبير » (٣ / ٢٠٣ / ٢) عن يحيى ابن أبي سُلَيْم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ :

<sup>(</sup> ١ ) ما بين المعكوفتين أثبتناه من حاشية « الفردوس بمأثور الخطاب » ( ٤ / ١١٤ ) . (الناشر) .

<sup>(</sup>٢) وهو غي المطبوع (١٢/ ٣٠٩/ ١٣٤٩٣) ، وفي « الأوسط » (١٨٦). (الناشر).

« ﴿ قل هو الله أحد ﴾ تعدل ثلث القرآن ، و ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ تعدل ربع القرآن » ؛ وكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر ، وقال : . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ ليث بن أبي سليم ضعيف ؛ وكان اختلط .

وعبيد الله بن زحر ضعيف . وخالفه عبد الواحد بن زياد فقال : عن ليث قال : حدثني أبو محمد قال :

رافقت ابن عمر شهراً ، فسمعته في الركعتين قبل صلاة الصبح يقرأ . . . الحديث نحوه مرفوعاً دون حديث الترجمة .

أخرجه أبو يعلى (١٠/ ٨٣ / ٥٧٢٠).

وقد عرفت أن مدار الحديث على ليث ، وهو ضعيف ، وأن إسناد الطبراني أشد ضعفاً . وقد وهم فيه المنذري والهيثمي ، فقال الأول منهما ( ١ / ٢٠٢ ) :

« رواه أبو يعلى بإسناد حسن ، والطبراني في « الكبير » ـ واللفظ له ـ »! وقال الهيثمي ( ٢ / ٢١٨ ):

« رواه الطبراني في « الكبير » ، وأبو يعلى بنحوه ؛ وقال : عن أبي محمد عن ابن عمر . وقال الطبراني : عن مجاهد عن ابن عمر ، ورجال أبي يعلى ثقات » !

قلت: كيف ذلك ؛ وفيه - كالطبراني - ليث بن أبي سليم كما عرفت ؟!

نعم ؛ الحديث باستثناء حديث الترجمة حديث صحيح ؛ لشواهده الكثيرة ، وقد خرجت منه : « ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ تعدل ربع القرآن » في « الصحيحة » ( ٥٨٦ ) ، وخرجت هناك بعض شواهده ، فراجعه .

٥٠٥٢ ـ (كانَ يستحبُّ أن يُصَلِّيَ بعْدَ نصْف النَّهار ، فقالتْ عائشة : يا رسولَ الله ! أراكَ تستحبُّ الصّلاة هذه الساعة ؟ ! قال : تُفْتَحُ فيها أبوابُ السماء ، وينظرُ اللهُ تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلْقه ، وهي صَلاة كان يحافظ عليها آدم ، ونوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ) .

ضعيف جداً. أخرجنه البزار (ص ٧٦ - زوائده) عن عُتْبَةَ بْنِ السَّكَن الحمصي: ثنا الأوزاعي: أخبرني صالح بن جُبَيْرٍ: حدثني أبو أسماء الرَّحَبِيُّ: حدثني ثوبان مرفوعاً به. وقال:

« لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن ثوبان بهذا الإسناد » .

قلت : وهو واه جداً ؛ وعلته عتبة هذا ؛ قال الدارقطني :

« متروك الحديث » . وقال البيهقى :

« واه ، منسوب إلى الوضع » . وقال القراب :

« روى عن الأوزاعي أحاديث لم يتابع عليها » . وقال ابن حبان :

« يخطئ ويخالف ».

من صلَّى قبل الظُّهر أربع ركعات ؛ كأنَّما تهجَّد بهنَّ من ليلةِ القدْر). ليلتهِ ، ومن صلاهنَّ بعد العِشاء ؛ كُنَّ كمثلهنَّ من ليلةِ القدْر).

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 1 / ٥٦ / ٢ ) عن ناهض بن سالم الباهلي : ثنا عمار أبو هاشم عن الربيع بن لوط عن عمه البراء بن عازب مرفوعاً . وقال :

« لم يروه عن الربيع إلا عمار ».

قلت: وعمار: هو ابن عمارة أبو هاشم الزعفراني؛ وهو ثقة. وكذا الربيع بن لوط؛ لكن ذكر الحافظ في ترجمة عمار أن بينه وبين ابن لوط رجلاً سماه؛ لكن في النسخة سقط، فيراجع له أصله « تهذيب الكمال » للمزي.

وناهض بن سالم الباهلي ؛ لم أجد له ترجمة .

والحديث ؛ قال الهيثمي (٢ / ٢٢١) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه ناهض بن سالم الباهلي وغيره ، ولم أجد من ذكرهم »!!

وغير الباهلي لم أدر المعني به ؛ إلا أن يكون شيخ الطبراني ؛ فقد قال : حدثنا محمد بن علي الصائغ : ثنا سعيد بن منصور : ثنا ناهض بن سالم الباهلي . . .

لكن الهيشمي ليس من عادته الكلام على شيوخ الطبراني الجهولين أو المستورين الذين لم يرد لهم ذكر في « الميزان » مثلاً . والله أعلم .

وقد روي الحديث بإسناد أسوأ حالاً من هذا ، ويأتي قريباً إن شاء الله تعالى برقم ( ٥٠٥٨ ) .

والجملة الأولى من الحديث قد رويت عن ابن مسعود موقوفاً عليه قال :

ليس شيء يعدل صلاة الليل من صلاة النهار ؛ إلا أربعاً قبل الظهر ، وفضلهن على صلاة النهار ؛ كفضل صلاة الجماعة على صلاة الواحد .

أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٣ / ٣٥ / ١ ) عن بشر بن الوليد الكندي : ثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود ومرة ومسروق قالوا : قال عبد الله : . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو إسحاق: هو السبيعي، وكان اختلط، وهو مدلس.

وشريك \_ وهو ابن عبد الله القاضي \_ سيئ الحفظ .

والكندي فقيه مشهور ، ولكنه متكلم فيه ؛ كما تراه مبسوطاً في « اللسان » . وقال المنذري ( ١ / ٢٠٣ ) :

« رواه الطبراني في « الكبير » ، وهو موقوف لا بأس به »!!

كذا قال! ونحوه قول الهيثمي (٢ / ٢٢١):

« . . وفيه بشر بن الوليد الكندي ، وثقه جماعة ، وفيه كلام ، وبقية رجاله رجاله ( الصحيح ) »!!

كذا قال ! وشريك - مع ضعفه - لم يُحْتَجَّ به في « الصحيح » ، وإنما أخرج له مسلم متابعةً ؛ كما في « الميزان » ؛ فتنبه .

وروى النسائي في « سننه » ( ٤٩٥٤ ـ ٤٩٥٥ ) من طريق أيمن مولى ابن الزبير ( وفي الموضع الثاني : ابن عمر ) عن تُبَيْع عن كعب قال :

من توضأ فأحسن وضوءه ، ثم شهد صلاة العَتَمة في جماعة ، ثم صلى إليها أربعاً مثلها ، يقرأ فيها ، ويتم ركوعها وسجودها ؛ كان له من الأجر مثل ليلة القدر .

قلت : وهذا إسناد لا بأس به ؛ إن كان أيمن هذا هو ابنَ عُبَيْد الحَبَشِيّ .

ولكنه مقطوع موقوف على كعب ـ وهو كعب الأحبار ـ ، ولو أنه رفع الحديث لم يكن حجة ؛ لأنه في هذه الحالة يكون مرسلاً ، فكيف وقد أوقفه ؟!

٥٠٥٤ - ( صلاةُ الهَجير مثلُ صلاةِ الليل ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الكبير » (١ / ١٦ / ٢) : حدثنا المقدام بن داود : نا ذؤيب : نا سليمان بن سالم عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن جده مرفوعاً .

فسألت عبد الرحمن بن حميد عن ( الهجير ) ؟ فقال : إذا زالت الشمس .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ فيه ثلاث علل:

الأولى: سليمان بن سالم هذا ـ وهو أبو أيوب المدني مولى عبد الرحمن بن حميد ـ ؛ كذا ترجمه البخاري في « التاريخ » ( V / V ) ؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وابن أبي حاتم (V / V / V ) ، وقال :

« سألت أبي عنه ؟ فقال : شيخ » .

وذكره ابن حبان في « الثقات » .

قلت : وقد روى عنه جمع ، فالعلة ممن دونه .

الثانية : ذؤيب \_ وهو ابن عِمَامة السَّهْمي \_ قال الذهبي :

« ضعفه الدارقطني ، ولم يُهْدَر » . وقال في ترجمة المقدام الآتي :

« وذؤيب ضعيف » . لكن قال أبو زرعة :

« هو صدوق ».

وذكره ابن حبان في « الثقات » .

الثالثة: المقدام بن داود ؛ قال النسائي:

« ليس بثقة » . وقال ابن يونس وغيره :

« تكلموا فيه » .

وضعفه الدارقطني . وقال مسلمة بن قاسم :

« رواياته لا بأس بها » .

ومن هذا التحقيق ؛ يتبين تساهل الهيثمي في قوله (٢ / ٢٢١):

« رواه الطبراني في « الكبير » ؛ ورجاله موثقون »!

فإن المقدام هذا لم يوثقه أحد! وقول مسلمة: « رواياته لا بأس بها » ؛ ليس صريحاً في التوثيق مع تصريح غيره بتضعيفه .

على أن قول الهيشمي : « . . موثقون » ؛ فيه إشعار منه بأن توثيق من وثقهم ليس قوياً . فتأمل !

وقال المنذري (١/ ٢٠٣):

« رواه الطبراني في « الكبير » ، وفي سنده لِينٌ » .

٥٠٥٥ ـ ( من حافظ على أربع ركعات قبل العصر ؛ بنى الله عز وجل له بيتاً في الجنّة ) .

ضعيف . أخرجه أبو يعلى في « مسنده » ( ٤ / ١٧٠٢ ) عن يحيى بن سُلَيْم قال : سمعت أم قال : سمعت أم

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الله بن عنبسة ، ومحمد بن سعد المؤذن؛ لم أعرفهما .

ويحيى بن سليم ـ وهو الطائفي ـ فيه ضعف من قبل حفظه .

والحديث؛ أعله المنذري ( ١ / ٢٠٤ ) - ثم الهيشمي ( ٢ / ٢٢٢ ) - بالمؤذن، فقال فيه الأول منهما:

« لا يدرى من هو ؟ » . وقال الآخر :

« لم أعرفه ».

٥٠٥٦ \_ ( من صلّى أربع ركعات قبل العصر ؛ لم تَمسَّهُ النَّارُ ) .

ضعيف . أخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ص ٤٧٠ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ١ / ٥٧ / ١ ) ـ والسياق له ـ من طريق حَجَّاج بن نُصَير : ثنا اليمان ابن المغيرة العبدي عن عبد الكريم بن أبي أمية عن مجاهد أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :

جئت ورسول الله على قاعد في أناس من أصحابه ؛ منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فأدركت آخر الحديث ورسول الله على يقول : . . . فذكره . وقال الطبراني :

« لا يروى عن عبد الله بن عَمْرو إلا بهذا الإسناد ، تفرد به حجاج » .

قلت: وهو ضعيف كان يقبل التلقين.

وشيخه اليمان بن المغيرة ضعيف أيضاً .

ومثله عبد الكريم بن أبي أمية .

فهو إسناد مسلسل بالضعفاء . فالعجب من الهيثمي حيث أعله بضعف ابن أبي أمية فقط! وأفاد أنه في « كبير الطبراني » مختصراً بلفظ:

« . . . حرّمه الله على النار »!!

قلت : وكذلك رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣ / ٣٠٥ ) مختصراً من طريقين آخرين عن اليمان بن مغيرة به ؛ إلا أنه وقع فيه : « عبد الله بن عمر » ، وقال :

« تفرد به اليمان عن عبد الكريم » .

وكذلك أخرجه الطبراني في « الكبير  $^{(1)}$  من حديث أم سلمة مرفوعاً بزيادة :

قلت: يا رسول الله ! قد رأيتك تصلي وتدع ؟ ! قال :

« لست كأحدكم » . قال الهيثمي :

« وفيه نافع بن مهران وغيره ، ولم أجد من ذكرهم » .

قلت: ولذلك أشار المنذري إلى تضعيفه.

٥٠٥٧ - ( لا تزالُ أمتي يُصَلُّون هذه الأربعَ ركعاتٍ قبلَ العصْر ؛ حتَّى تَمْشِيَ على الأرضِ مغفوراً لها مغفرةً حَتْماً ) .

موضوع . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ٥٧ / ١ ) من طريق عبد المهاب بن عبد الله بن يحيى الأسدي : ثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة

<sup>(</sup>١) وهو في المطبوع منه ( ٢٣ / ٢٨١ / ٦١١ ) . ( الناشر ) .

عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب مرفوعاً . وقال :

« لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد » .

قلت: وهو موضوع ؛ آفته عبد الملك بن هارون ؛ فقد كذبه يحيى والسعدي وغيرهما . وقال ابن حبان :

« يضع الحديث » . وقال صالح بن محمد :

« عامة حديثه كذب » . وقال الحاكم في « المدخل » :

« روى عن أبيه أحاديث موضوعة » .

قلت: والراوي عنه عبد الوهاب بن عبد الله بن يحيى الأسدي ؛ لم أعرفه .

واقتصر الهيثمي (٢ / ٢٢٢) على إعلال الحديث بعبد الملك وقال:

« وهو متروك » . وقال المنذري (١٠ / ٢٠٤ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ؛ وهو غريب » .

قلت: ورواه الخطيب ( ١٤ / ٣٠٨ ) من طريق يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن كركا الخياط: حدثنا أحمد بن يعقوب البصري: حدثنا هُشَيْم ـ في رَحْبة عبيد الله بن المهدي ـ: حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:

« من صلى أربع ركعات قبل صلاة العصر ؛ غفر الله له مغفرة عَزْماً » .

أورده في ترجمة يوسف هذا ؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو آفته ، أو شيخه أحمد بن يعقوب البصري ؛ فإني لم أجد من ذكره .

ومن فوقه ثقات من رجال « الصحيحين » .

ثم رأيت لعبد الوهاب - الذي في إسناد الطبراني - متابعاً ، أخرجه السِّلَفِي في « أخر مجلس من أمالي أبي مطيع المصري » (ق ٦٤ / ٢) عن محمد بن يوسف العائدي: ثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة به نحوه بلفظ:

« . . . دخل الجنة ألبتة » .

٥٠٥٨ ـ (أربعٌ قبلَ الظُّهْر: كعِدْلِهِنَّ بعد العِشاء، وأربعٌ بعدَ العِشاء: كعِدْلِهِنَّ من ليلةِ القَدْر).

ضعيف جداً . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ٥٨ / ٢ ) عن يحيى ابن عقبة بن أبي العَيْزَار عن محمد بن جُحَادة عن أنس مرفوعاً به . وقال :

« لم يروه عن ابن جحادة إلا يحيى » .

قلت : وهو متهم بالوضع ؛ قال أبو حاتم :

« يفتعل الحديث » . وقال البخاري :

« منكر الحديث » .

وضعفه سائر الأئمة . وشذ عنهم أبو على بن السكن فقال :

« صالح الحديث »!

والحديث أعله الهيثمي (٢/ ٢٣٠) بـ (يحيى) هذا، فقال:

« وهو ضعيف جدّاً » .

وأشار المنذري إلى تضعيف الحديث (١/ ٢٠٥).

وقد روي الحديث بإسناد خير من هذا من حديث البراء بن عازب ؛ وقد مضى برقم ( ٥٠٥٣ ) .

٥٠٥٩ - ( من صلَّى صلاة الغَداة ، فجلس في مصلاه حتى تطلع الشَّمس ؛ كان له حِجاباً من النَّار - أو قال : سِتْراً من النَّار - ) (١) .

موضوع . أخرجه الحافظ أبو محمد القاري في «حديثه » ( 1 / 197 / ۲ ) ، وابن عدي ( ق ۱۷۳ / ۱ ) عن خالد العُمري : ثنا سفيان الثوري عن سعد بن طَرِيف عن عُمَيْر بن مأمون قال : سمعت الحسن بن علي يقول : . . . فذكره . وقال :

« غريب ، تفرد بروايته خالد بن يزيد العمري عن الثوري » .

قلت: العمري كذبه أبو حاتم ويحيى . وقال ابن حبان:

« يروي الموضوعات عن الأثبات » .

وساق له في « الميزان » و « اللسان » بعض موضوعاته .

لكن فوقه سعد بن طريف ؛ وهو قريب منه ؛ فقد اتفقوا على تضعيفه . وقال ابن معين :

« لا يحل لأحد أن يروي عنه » . وقال النسائي والدارقطني :

« متروك الحديث » . وقال ابن عدي :

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ \_ رحمه الله \_ فوق هذا المتن : « ثم تبين أنه تقدم تخريجه بأتم مما هنا برقم (٢) » . (الناشر) .

« وهو بَيِّن الضعف جدّاً » . وقال ابن حبان :

« كان يضع الحديث » .

قلت : فهو علة الحديث ؛ لأن العمري قد تابعه أبو معاوية عن سعد به .

أخرجه ابن عدي .

ولذلك ؛ أخرج الحديث في ترجمة سعد .

وأشار إلى ما ذكرته قول الحافظ أبى محمد عقبه:

« ورواه العلاء بن راشد عن سعد بن طريف به » .

ثم إن عمير بن مأمون ؛ قال الدارقطني :

« لا شيء ».

والحديث؛ أورده المنذري في « الترغيب » ( ١ / ١٦٥ ) من رواية البيهقي عن الحسن بن علي نحوه . وقال في آخره :

« وأخذ الحسن بجلده فمده . رواه البيهقي » ؛ وصدره بقوله : « روي » ؛ مشيراً به إلى ضعفه .

٥٠٦٠ ـ ( من صلّى العشاءَ في جماعة ، وصلّى أربعَ ركعَاتٍ قبلَ أن يخرجَ من المسْجدِ ؛ كانَ كَعِدْلِ ليلةِ القدْر ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ۱ / ۲۲ / ۱ ) : حدثنا محمد ابن الفضل السَّقَطي : ثنا مهدي بن حفص : ثنا إسحاق الأزرق عن أبي حنيفة عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعاً . وقال :

« لم يروه عن ابن عمر إلا محارب ، ولا عنه إلا أبو حنيفة ؛ تفرد به إسحاق » .

قلت: وهو ابن يوسف الواسطي؛ وهو ثقة ، وكذلك سائر رجال الإسناد؛ غير أبي حنيفة رحمه الله؛ فإن الأئمة قد ضعفوه ، كما تقدم بيان ذلك مبسوطاً بما لا تراه في كتاب تحت الحديث ( ٤٥٨ ) . ولذلك ؛ قال الحافظ العراقي :

وقد أشار إلى تضعيف أبي حنيفة الحافظ الهيثمي بقوله عقب الحديث:

« رواه الطبراني في « الكبير » ؛ وفيه من ضُعّف [ في ] الحديث » .

وكأنه لم يتجرأ على الإفصاح باسمه ؛ اتقاءً منه لشر متعصبة الحنفية في زمانه ، كفانا الله شر التعصب وأهله!!

وسائر رجال الحديث مترجَمون في « التهذيب » ؛ غير السَّقَطي ، فترجمته في « تاريخ بغداد » ( ٣ / ١٥٣ ) ؛ قال الخطيب :

« وكان ثقة ، وذكره الدارقطني فقال : « صدوق » . مات سنة ثمان وثمانين ومئتين » .

وروي الحديث بلفظ:

« من صلى أربع ركعات خلف العشاء الآخرة ، قرأ في الركعتين الأوليين : ﴿ تبارك ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ ، و ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ، وفي الأخريين : ﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾ و ﴿ آلم تنزيل ﴾ ؛ كُتبنَ له كأربع ركعات من ليلة القدر » .

أخرجه ابن نصر في « قيام الليل » ( ص ٦٠ - المكتبة الأثرية ) من طريق أبي

فروة عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً .

قلت : أبو فروة ؛ اسمه يزيد بن سنان بن يزيد الجَزَري الرهاوي .

وهو ضعيف ، وتركه النسائي .

ومن طريقه أخرجه الطبراني في « الكبير »(١) .

لكن الحديث قد صح موقوفاً عن جمع من الصحابة ؛ دون قوله : « قبل أن يخرج من المسجد » ؛ فأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢ / ٧٢ / ١ ) ، وابن نصر أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال :

من صلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات ؛ كُنَّ كعد لهن من ليلة القدر .

قلت: وإسناده صحيح.

ثم أخرج ابن أبي شيبة مثله عن عائشة ، وابن مسعود ، وكعب بن ماتع ، ومجاهد ، وعبد الرحمن بن الأسود موقوفاً عليهم .

والأسانيد إليهم كلهم صحيحة - باستثناء كعب - ، وهي وإن كانت موقوفة ؛ فلها حكم الرفع ؛ لأنها لا تقال بالرأي ؛ كما هو ظاهر .

٥٠٦١ - (كانَ إذا صلّى العشاء ؛ ركع أربع ركعات ، وأوتر بسَجْدة ، ثمّ نامَ حتّى يصلّي - بَعْدُ - صلاتَهُ باللّيل ) .

منكر . أخرجه أحمد (٤/٤) ، وابن نصر في «قيام الليل » (ص ٢٠٣ ـ منكر . أخرجه أحمد (٤/٤) ، وابن نصر في «قيام الليل » ( ٢٠٣ ـ ٢٠٤ ) من طريق منصور بن سَلَمَةَ أبي سَلَمَةَ الخُزَاعي : ثنا عبد الرحمن بن أبي

<sup>(</sup>١) وهو في المطبوع منه (١٢ / ٣٤٦ / ١٢٢٤٠ ) . ( الناشر ) .

الموالي قال: أخبرني نافع بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال: . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، ورجاله ثقات رجال البخاري ؛ غير نافع بن ثابت ، وهو حفيد عبد الله بن الزبير ، ترجمه ابن أبي حاتم ( ٤ / ١ / ٤٥٧ ) برواية آخرين عنه ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقال :

« مات في المدينة سنة خمس وخمسين ومئة ، وهو ابن ثلاث وسبعين » .

قلت: فأفاد أن ولادته كانت سنة ( ٨٢ ) ، وعليه ؛ فهو لم يدرك جده عبد الله بن الزبير ؛ فإنه مات قبله بثمان سنين ، فهو منقطع ، . وبه أعله الهيثمي فقال ( ٢ / ٢٧٢ ) :

« رواه أحمد ، والطبراني في « الكبير » ؛ وفيه نافع بن ثابت ، وثابت : هو ابن عبد الله بن الزبير ، ولم يدركه ، وإنما روى عن أبيه ثابت » .

قلت : والحديث ـ مع ضعفه وانقطاعه ـ ؛ فإنه منكر عندي ؛ لأن المعروف من حديث عائشة وابن عباس وغيرهما عن النبي على الله : إنما هو إيتاره بعد صلاة الليل . وفي هذا خلافه ، فهو منكر .

٥٠٦٢ - ( إذا وضعْتَ جنبكَ على الفراشِ ، وقرأتَ فاتحة الكتابِ و
 قلْ هو الله أحد ﴾ ؛ فقد أمِنْتَ من كلِّ شيء إلا الموت ) .

ضعيف . أخرجه البزار من حديث أنس مرفوعاً . وقال المنذري ( ٣ / ١٣٩ / ١) :

« ورجاله رجال « الصحيح » ؛ إلا غسان بن عُبَيْد ٍ » !

قلت : وكذا قال الهيثمي (١٠ / ١٢١ ) ؛ إلا أنه بَيَّن حال غسان هذا ؛ فقال :

« وهو ضعيف ، ووثقه ابن حبان » .

وإليه أشار الحافظ ابن حجر بقوله في « بذل الماعون في فضل الطاعون » ( ق ٢٦ / ١ ) :

« وفي سنده راو ضعيف » .

٥٠٦٣ ـ ( من بات ليلة في خِفَة من الطّعام والشّراب يصلّي ؛ تدالّت حولَه الحورُ العِينُ حتّى يصبح ) .

موضوع. أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » (٣/ ١٣٩ / ١) عن أصرم بن حوشب: نا عبد الله بن إبراهيم عن عَبَّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد موضوع ؛ مسلسل بالضعفاء والمتروكين:

أولاً: عَبَّاد بن منصور ؛ قال الحافظ:

« صدوق ، رمي بالقدر ، وكان يدلس ، وتغير بأخرة » .

ثانياً: عبد الله بن إبراهيم؛ الظاهر أنه أبو محمد الغِفاري المدني، وهو متروك، ونسبه ابن حبان إلى الوضع؛ كما في « التقريب ».

قلت: وقال الحاكم:

« روى عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة لا يرويها غيره » .

ثالثاً: أصرم بن حوشب ؛ قال يحيى :

« كذاب خبيث » . وقال البخاري ومسلم والنسائي وأبو حاتم :

« متروك الحديث » . وقال ابن حبان :

« كان يضع الحديث » . وقال الحاكم والنقاش :

« يروي الموضوعات ».

قلت: إن سلم من شيخه ؛ فهو آفة هذا الحديث ، وبه أعله الهيثمي (٢/ ٧٥) ، وقال :

« وهو متروك ».

وأشار المنذري ( ١ / ٢١٩ ) إلى تضعيف الحديث ، ولو أنه حذفه من كتابه لأصاب .

٥٠٦٤ ـ ( مَا خَيَّبَ اللهُ امْرَأَ قام في جَوْفِ الليلِ ، فافتتحَ سُورةَ البقرة و الله و الل

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 1 / 71 / ۲ ) ، ومن طريقه أبو نعيم في « الحلية » ( ٨/ ١٢٩ - ١٣٠ ) عن بشر بن يحيى المروزي : ثنا فُضَيْل بن عِيَاض عن ليث بن أبي سُلَيْم عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود مرفوعاً . وقالا :

« لم يروه عن الشعبي إلا ليث ، ولا عنه إلا فضيل ، تفرد به بشر » .

قلت : وهو مجهول الحال ؛ قال ابن أبي حاتم ( ١ / ١ / ٣٧٠ ) :

« سمع منه أبي بالرِّي وهو حاج ، وسمعته يقول : كان صاحب رأي » .

وليث بن أبي سليم ضعيف ، كما تقدم مراراً . وبه أعله الهيثمي فقال ( ٢ / ٢٥٢ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وفيه كلام ، وهو ثقة مدلس »!

أقول: ووصفه إياه بأنه ثقة مدلس وهم ظاهر مزدوج ؛ فإن أحداً من الأئمة لم يطلق عليه أنه ثقة ، ولا وصفه أحد بالتدليس ، بل هو مجمع على تضعيفه ؛ لولا ما روى أبو داود قال: سألت يحيى عن ليث ؛ فقال:

« لا بأس به »! وهو مخالف لما رواه غيره عن ابن معين من التضعيف ، وهو المعتمد ؛ لموافقته لسائر أقوال الأئمة المضعفة له .

ومن الوهم أيضاً ؛ قول المنذري (١/ ٢١٩):

« رواه الطبراني في « الأوسط » ؛ وفي إسناده بقية »!

فإن بقية لا علاقة له بهذا الحديث ألبتة .

٥٠٦٥ ـ ( إِنَّ في الجَنَّة باباً يقالُ له : الضُّحى ، فإذا كانَ يومُ القيامةِ نادى مناد : أينَ الذين كانوا يُديمونَ على صلاة الضُّحى ؟ هذا بابُكم ، فادخلوه برَّحمةِ الله ) .

ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ٥٩ / ١ ) من طريق سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال:

« لم يروه عن يحيى إلا سليمان » .

قلت: وهو متروك ؛ كما قال الهيثمي (٢ / ٢٣٩).

والحديث ؛ أشار المنذري إلى تضعيفه (١/ ٢٣٧)!

٥٠٦٦ - ( ألا أَهَبُ لك ؟ ! ألا أُبَشِّرُكَ ؟ ! ألا أَمْنَحُك ؟ ! ألا أُتْحِفُك ؟
 ! قال : نعم يا رسول الله ! قال : تصلِّي أربع ركعات ، تقرأ في كل ركعة بـ
 ﴿ الحمد ﴾ وسورة ، ثم تقول بعد القراءة \_ وأنت قائمٌ قبل الركوع \_ :

سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة ولا بالله ، خمس عشرة مرَّة ، ثم تركع ، فتقولُهن عشراً تمام هذه الركعة قبل أن تبتدئ بالركعة الثانية ، تفعل في الثلاث ركعات كما وصفت لك ؛ حتى تُتم أربع ركعات ) .

موضوع بهذا السياق . أخرجه الحاكم ( ١ / ٣١٩ ) : حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ـ إملاءً من أصل كتابه ـ : ثنا أحمد بن داود بن عبد الغفار ـ عصر ـ : ثنا إسحاق بن كامل : ثنا إدريس بن يحيى عن حيوة بن شُريَّع عن يزيد ابن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر قال :

وَجَّهَ رسولُ الله عَلَيْ جعفرَ بن أبي طالب إلى بلاد الحبَشة ، فلما قدم اعْتَنَقَهُ وقبَّل بين عينيه ، ثم قال : . . . فذكره . وقال :

« هذا إسناد صحيح لا غبار عليه »!!

كذا قال ! ووافقه الذهبي ! وهذا عجيب ؛ فإن أحمد بن داود هذا أورده الذهبي نفسه في « الميزان » وقال :

« كذبه الدارقطني وغيره ، ومن أكاذيبه . . . » . ثم ساق له حديثين موضوعين غير هذا . وقال ابن حبان وابن طاهر :

« كان يضع الحديث »!

ولذلك ؛ تعقب الحاكمَ المنذريُّ بقوله في « الترغيب » (١/ ٢٣٨):

« وشيخه أحمد بن داود بن عبد الغفار أبو صالح الحراني ثم المصري ؟ تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، وكذبه الدارقطني » .

قلت: وقوله: « وشيخه أحمد . . . » وهم ؛ كما نبه عليه الحافظ الناجي ، وحكيته عنه في « التعليق الرغيب » ؛ فإنما هو شيخ شيخه أبي علي الحافظ ؛ كما تقدم .

والحديث قد روي عن جمع من الصحابة ؛ أشهرهم ابن عباس ، وأبو رافع ، وابن عمرو ، بأتم من هذا ، وليس فيها : « ولا قوة إلا بالله » ، فهي زيادة منكرة .

وفيها: أن في كل ركعة خمساً وسبعين تسبيحة وتحميدة وتهليلة وتكبيرة ، خلافاً لهذا ، ففيه خمس وعشرون فقط ؛ وقد خرجت الأحاديث المشار إليها في « صحيح أبي داود » ( ١١٧٣ ، ١١٧٤ ) .

وفيها أيضاً: أن المخاطب بهذا الحديث إنما هو العباس بن عبد المطلب عم النبي . نعم ؛ في رواية لأبي داود ( ١١٧٥ ) من طريق عروة بن رويم : حدثني الأنصاري : أن رسول الله على قال لجعفر . . . بهذا الحديث ، فذكر نحوه ؛ أي : نحو حديث ابن عمرو الذي في « السنن » قبله . وفي سنده جهالة كما بينته في « صحيح أبي داود » ( ١١٧٥ ) .

فإذا ثبت هذا ؛ ففيه دليل على أنه على أنه على الله خاطب جعفراً بمثل ما خاطب به عمه العباس . والله أعلم .

ونحو حديث الترجمة في النكارة: ما أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ٦٤ / ١ ) من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عبد القدوس بن حبيب عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله عليه قال له:

« يا غلام ! ألا أحبوك ؟ ! ألا أنْحِلُكَ ؟ ! ألا أعطيك ؟ ! » . قال : قلت : بلى - بأبي أنت وأمي ـ يا رسول الله ! قال : فظننت أنه سيقطع لي قطعة من مال ، فقال :

« أربع ركعات تصليهن . . . » فذكره مثل حديث أبي رافع وغيره ؛ لكنه زاد في آخره :

« فإذا فرغت ؛ قلت بعد التشهد وقبل التسليم : اللهم ! إني أسألك توفيق أهل الهدى ، وأعمال أهل اليقين . . . » إلخ الدعاء ، وفي آخره :

« فإذا فعلت ذلك يا ابن عباس ! غفر الله لك ذنوبك ؛ صغيرها وكبيرها ، وقديمها وحديثها ، وسرها وعلانيتها ، وعمدها وخطأها » .

قلت: وإسناده ضعيف جداً ؛ عبد القدوس بن حبيب متروك متهم بالوضع . وموسى بن جعفر: هو الأنصاري ، لا يعرف ؛ كما قال الذهبي ، وأقره الحافظ . وأعله الهيثمي (٢ / ٢٨٢) بابن حبيب ، فقال:

« وهو متروك ».

ثم أخرجه الطبراني من طريق يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن محمد بن جُحادة عن أبي الجوزاء قال:

قال لي ابن عباس: يا أبا الجوزاء! ألا أحبوك؟! ألا أُتْحِفك؟! ألا أعطيك؟! قلت: بلى . فقال: سمعت رسول الله ينه يقول:

« من صلى أربع ركعات . . . » فذكر نحوه ، وزاد فيه :

« من صلاهن ؛ غُفِرَ له كل ذنب كان أو هو كائن » . وقال الطبراني :

« لم يروه عن محمد بن جحادة إلا يحيى » .

قلت: وهو ضعيف جدّاً . بل قال أبو حاتم:

« يفتعل الحديث » . وقال ابن معين :

« كذاب خبيث عدوُّ الله » . وقول الهيثمي فيه :

« وهو ضعيف »!

فيه تساهل كبير.

٥٠٦٧ - ( إنَّ يومَ الجُمُعةِ وليلةَ الجُمُعةِ أربعٌ وعشرونَ ساعةً ؛ ليس فيها ساعةً إلا ولله فيها ستُ مئة عتيق من النّار ) .

ضعيف جداً. أخرجه أبو يعلى ( ٢ / ٨٨٢ ) من طريق عوام البصري عن عبد الواحد بن زيد عن ثابت عن أنس مرفوعاً . قال :

ثم خرجنا من عنده فدخلنا على الحسن ، فذكرنا له حديث ثابت ، فقال : سمعته ، وزاد فيه :

« كلهم قد استوجب النار » .

قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ آفته عبد الواحد بن زيد ـ وهو البصري الزاهد ـ ؛ قال البخاري : « عبد الواحد صاحب الحسن ؛ تركوه » .

وعوام البصري ؛ أظنه الذي في « الجرح والتعديل » ( ٣ / ٢ / ٢٣ ) :

« عوام بن المقطع ؛ رجل من كلب ، يعد في البصريين ، سمع أباه ، روى عنه بكر بن معبد ، سمعت أبي يقول ذلك : ويقول : هما مجهولان » .

واعلم أنه وقع في نسختنا من « أبي يعلى » تحريف في بعض الرواة الذين تحت عوام البصري ، وصورته هكذا: حدثنا عبد الله بن عبد الصمد ثابت (!) عبد الصمد بن علي عن عوام البصري . . .

وعبد الله بن عبد الصمد شيخ أبي يعلى: هو عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش - واسمه على الموصلي الأسدي - ، وهو ثقة مات سنة ( ٢٥٥ ) ، وقد روى عن جمع منهم أبوه ، وعليه ؛ فمن المحتمل احتمالاً قوياً أن قوله في النسخة : « ثابت » محرف ، وصوابه : « ثنا أبي » أو نحوه (١) . ويؤيده قول الهيثمي (٢ / ١٦٥ ) :

« رواه أبو يعلى من رواية عبد الصمد بن أبي خداش عن أم (!) عوام البصري ، ولم أجد من ترجمها »!!

وعبد الصمد بن أبي خداش: هو والد عبد الله بن عبد الصمد كما علمت ، ولم أجدله ترجمة .

<sup>(</sup>۱) ثم تأكدت من التصويب المذكور ؛ لموافقته لما في « مسند أبي يعلى » المطبوع ( ٦ / ٢٠١ / ٣٤٨٤ ) ، ولـ « المقصد العلي » ( ١ / ١٦٠ / ٣٥٨ ) . وفيهما : ( عوام البصري ) بحذف أداة الكنية : ( أم ) .

وأم عوام ؛ كذا وقع في « الجمع »! وأظن أن أداة الكنية ( أم ) مقحمة من بعض النساخ . والله أعلم .

ثم إن الهيثمي ذهل عن العلة القادحة فيمن فوق من لم يعرفها ؛ وهو عبد الواحد بن زيد المتروك!

وأشار المنذري (١/ ٢٥٠) إلى تضعيف الحديث ، وقال :

« ورواه البيهقي باختصار ، ولفظه : « لله في كل جمعة ست مئة ألف عتيق من النار » . . . » .

٥٠٦٨ ـ ( الزكاةُ قَنْطَرَةُ الإسلام ) .

ضعيف . أخرجه ابن شاهين في ( الخامس ) من « الأفراد » ( ق ٣٤ / ٢ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ١ / ٨٤ / ٢ ) وابن عدي في « الكامل » ( ٢٠٤ / ٢ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ق ١٧ / ٢ ) ، وعبد الغني المقدسي في « السنن » من طريق الطبراني ؛ كلهم عن بقية بن الوليد عن الضحاك بن حُمْرَة عن حِطَّان بن عبد الله الرَّقاشي عن أبي الدرداء مرفوعاً . وقال ابن شاهين :

« حديث غريب ، لا أعلم حدّث به عن الضحاك بن حمرة إلا بقية » . ونحوه قول الطبراني :

« لا يروى عن أبى الدرداء إلا بهذا الإسناد ، تفرد به بقية » .

قلت : وهو ثقة ؛ ولكنه مدلس وقد عنعنه .

لكن شيخه الضحاك بن حُمرة - بضم المهملة - ضعيف ؛ كما جزم به في

« التقريب » ؛ فإعلاله به أولى ، وفيه توثيق لين ؛ أشار إليه الهيثمي بقوله ( ٣ / ٦٢ ) :

« رواه الطبراني في « الكبير » ، و « الأوسط » ، ورجاله موثقون ؛ إلا أن بقية مدلس ، وهو ثقة » .

وأما قول المنذري (١/ ٢٦٣):

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، و « الكبير » ، وفيه ابن لهيعة ، والبيهقي ؛ وفيه بقية بن الوليد »!

ففيه ما هو مخالف لحال إسناده عند جميع مخرجيه ، فلعل قوله: « وفيه ابن لهيعة » مقحم من بعض النساخ ؛ فإنه لا ذكر لابن لهيعة عند أحدهم ، لا سيما وقد صرحوا بأن بقية تفرد به .

والحديث؛ قال الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على « تفسير البيضاوي » (ق ١٩ / ٢ ):

« رواه الطبراني في « الكبير » ، والبيهقي في « شعب الإيمان » مرفوعاً ، وسنده ضعيف » .

ثم رأيت الحافظ ابن حجر أعله في أول كتابه « تخريج أحاديث الكشاف » بابن حمرة ؛ وجزم بضعفه .

٥٠٦٩ ـ (ما خالطت الصدقة ـ أو قال: الزكاة ـ مالاً ؛ إلا أفسدته ) . ضعيف . أخرجه البزار (ص ٩٤ ـ زوائده ) عن عثمان بن عبد الرحمن

الجُمَحِيِّ: ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير الجمحي هذا ، وهو متفق على تضعيفه ، ولذلك ؛ قال الهيثمي في « زوائد البزار » ـ أو الحافظ ـ :

« قلت : إسناده لين » .

قلت : وأشار إلى ذلك المنذري في « الترغيب » (١/ ٢٧٠).

وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٣ / ٦٤ ) :

« رواه البزار ، وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي ؛ قال أبو حاتم : يُكْتَبُ حديثه ولا يحتج به » .

قلت: وقد انكشفت لي علة أخرى ، وهي أن أحد رواته أخطأ في اسم الجمحي هذا ، وإنما هو محمد بن عثمان ، فقال الحميدي: ثنا محمد بن عثمان ابن صفوان الجمحي قال: ثنا هشام بن عروة به .

وكذلك رواه جمع ؛ منهم الإمام أحمد كما في «شعب البيهقي » ( ٢٢ ) باب ق ١٨٤ / ١ ) ؛ وابن عدي ، وقال :

« ومحمد بن عثمان يعرف بهذا الحديث ، ولا أعلم أنه رواه عن هشام بن عروة غيره » .

قلت: فإذا كان تفرد به محمد بن عثمان عن هشام ؛ فمن رواه عن عثمان بن عبد الرحمن فقد وهم ، وأظنه من مخرجه البزار نفسه ؛ فقد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه كما هو معلوم ؛ وقد خرجت رواية الحميدي وغيره في « تخريج أحاديث مشكلة الفقر » ( رقم ٦٣ ) .

٥٠٧٠ - ( ظَهَرَتْ لهم الصّلاةُ فقَبِلُوها ، وخَفِيَتْ لهم الزكاةُ فأكلوها ، أولئك همُ المنافقونَ ) .

موضوع . أخرجه البزار (ص ٩٤) : حدثنا قتيبة : ثنا عبد الله \_ هو ابن إبراهيم الغفاري \_ : ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عُمرَ مرفوعاً . وقال :

« لم يتابع عليه عبد الله بن إبراهيم ، وهو ضعيف »!

قلت : كذا قال ! وتبعه الهيثمي فقال (٣ / ٦٤ ) أيضاً :

« وهو ضعيف »!

قلت : وهو شر من ذلك بكثير ؛ فقد اتهمه ابن حبان وغيره بوضع الحديث ، كما تقدم مراراً تحت أحاديث كثيرة منها الحديث ( ٩٢ ) .

ونحوه شيخه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، فانظر الحديث ( ٢٥ ، ٣٣٣ ) .

٥٠٧١ - ( إِنَّ في النَّار حجراً يقال له : ( وَيْلٌ ) ؛ يصعد عليه العُرَفاءُ وينزلونَ فيه ) .

ضعیف . أخرجه البزار في « مسنده » ( ص ٩٦ ـ زوائده ) من طریق أسد ابن موسى : ثنا خالد بن سلیمان الزیات ـ رجل من أهل العراق ـ : ثنا هاشم ابن موسى : ثنا بُكَیْر بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبیه مرفوعاً . وقال :

« لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن سعد » . وقال الحافظ العسقلاني :

« إسناده ضعيف » .

قلت: وهو كما قال؛ فإن هاشم بن موسى وخالد بن سليمان؛ لم أر من ترجمهما . ولذلك؛ أشار المنذري ( ١ / ٢٨٠ ) إلى تضعيف الحديث . وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٣ / ٨٩ ) :

« رواه أبو يعلى ، وفيه جماعة لم أجد من ذكرهم »!

وعزوه إياه لأبي يعلى سبق قلم ، أو سهو من الناسخ ؛ فليس الحديث في « مسند أبي يعلى » ، ولم يعزه المنذري إلا للبزار .

٥٠٧٢ ـ ( طُوبي له إنْ لم يكنْ عريفاً ) .

ضعیف جداً. أخرجه أبو يعلى في « مسنده » ( ٣ / ٩٨٢ ) : حدثنا محمد : نا مبارك : نا عبد العزيز عن أنس :

أن النبى عليه مرت به جنازة ، فقال : . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدّاً ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير مبارك ـ وهو ابن سُحَيْم البصري مولى عبد العزيز بن صهيب ـ ، وهو متروك بإجماعهم .

والظاهر أنه التبس على المنذري بغيره ، فقال (١/ ٢٨٠):

« رواه أبو يعلى ، وإسناده حسن إن شاء الله تعالى »!

وكذا التبس أمره على الهيثمي فقال (٣/ ٨٩):

« رواه أبو يعلى عن محمد ؛ ولم ينسبه فلم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات »!

قلت: وكأنهما ظنا أنه مبارك بن حسان السلمي ، أو مبارك بن فضالة مولى

زيد بن الخطاب ، وكلاهما بصري من هذه الطبقة ، يرويان عن الحسن البصري وغيره! وليس كذلك ؛ فقد نسبه أبو يعلى في حديث قبل هذا بحديث فقال : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي : نا مبارك مولى عبد العزيز بن صهيب : نا عبد العزيز : نا أنس . . . ثم ساق بهذا الإسناد حديثاً ثانياً ، ونسب فيه شيخه محمداً كما نسبه في الأول . ثم ساق به هذا الحديث الثالث ، ولكنه لم ينسبه كما رأيت ، وهو هو كما هي عادة أصحاب « المسانيد » ؛ ما هو معروف عند العارفين بهذا العلم الشريف ، فلا أدري كيف لم يتنبه الهيثمي لذلك ، كما لم يتنبه هو والمنذري لكون المبارك في إسناد هذا الحديث هو مولى عبد العزيز الذي في الإسناد الأول!

٥٠٧٣ ـ ( ما الذي يُعْطِي مِنْ سَعَة بِأعظمَ أجراً من الذي يقبلُ من حاجة ) .

ضعيف . أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٨ / ٢٤٥ ) عن يوسف بن أسباط عن عائذ بن شُرَيْح عن أنس بن مالك مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ عائذ هذا ؛ قال أبو حاتم:

« في حديثه ضعف » . وقال ابن طاهر :

« ليس بشيء » .

ويوسف بن أسباط ؛ ضعيف أيضاً .

والحديث ؛ قال الهيثمي (٣ / ١٠١) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه عائذ بن شريح ؛ وهو ضعيف » .

وذكره بنحوه من حديث ابن عمر ، وقال :

« رواه الطبراني في « الكبير » ، وفيه مصعب بن سعيد ، وهو ضعيف » .

قلت : هو أبو خيثمة المِصِّيصِيُّ ؛ قال ابن عدي :

« يحدث عن الثقات بالمناكير ، والضعف على رواياته بَيِّنٌ » .

قلت : وساق له الذهبي أحاديث منها ، ثم قال :

« قلت : ما هذه إلا مناكير وبلايا » .

٥٠٧٤ - (ما نقصت صدقة من مال قط ، وما مد عبد يد و بصدقة ؛ الا أُلقيت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل ، ولا فتح عبد باب مسألة له عنها غنى ؛ إلا فتح الله عليه باب فقر ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » (٣ / ١٤٩ / ٢ ) : حدثنا محمد بن أبان الأصبهاني : نا الحسين بن محمد بن شيّبة الواسطي : نا يزيد بن هارون : أنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رفعه قال : . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله كلهم ثقات معروفون ؛ غير يزيد بن أبي زياد - وهو الهاشمي مولاهم - ؛ قال الحافظ :

« ضعیف ، كبر فتغير ، وصار يتلقن » .

ومثله شريك \_ وهو ابن عبد الله القاضي \_ ، قال الحافظ:

« صدوق ، يخطئ كثيراً ، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ، وكان عادلاً

فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع ».

فهو أو شيخه علة الحديث . وأما قول الهيثمي (٣/ ١١٠) :

« رواه الطبراني في « الكبير » ، وفيه من لم أعرفه »!!

قلت: فلا أدري وجهه ؛ فكلهم من رجال « التهذيب » ؛ غير محمد بن أبان الأصبهاني ؛ فلعله الذي عناه بقوله: « لم أعرفه » ؛ وَحُقَّ له ذلك ؛ فإن ترجمته عزيزة ؛ فقد ترجمه أبو الشيخ في « طبقات الأصبهانيين » ، ثم أبو نعيم في « أخبار أصبهان » (٢ / ٢٢٤) ، وهو ثقة كثير الحديث ؛ مات سنة ثنتين ـ وقال أبو نعيم : ثلاث ـ وتسعين ومئتين .

والحديث ؛ أشار المنذري (٢ / ٢٠) إلى تضعيفه .

ثم إنني إنما خرجته من أجل الجملة الوسطى منه ، وإلا ؛ فسائره ثابت في أحاديث صحيحة : فالجملة الأولى في حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:

« ما نقصت صدقة من مال . . . » الحديث ، وهو مخرج في « الصحيحة » ( ٢٣٢٨ ) ، و « الإرواء » ( ٢٢٠٠ ) (١) .

والجملة الأخيرة ؛ جاءت في حديث لابن عباس ، قواه المنذري في « الترغيب » ( ٣ / ٣ ) .

وله شاهد من حديث أبي هريرة خرجته هناك برقم ( ٢٧٣١ ، ٢٥٤٣ ) .

<sup>(</sup>١) وهو في « صحيح الترغيب » ( ٨٥٨ ـ المعارف ) . (الناشر) .

٥٠٧٥ - ( من صام الأيام في الحجّ ، ولم يجد هد ياً إذا استمتع ؛ فهو ما بين إحرام أحدِكم إلى يوم عرفة ؛ فهو آخرهن ) .

منكر . أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٣ / ١٩٤ / ٢ ) : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة : حدثنا أبي عن أبيه : حدثني النعمان بن المنذر قال : زعم سالم بن عبد الله عن أبيه ، وزعم عروة عن عائشة أن النبي الله قال : . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ أحمد هذا \_ وهو البَتَلْهِيُّ الدمشقي \_ ؛ قال الذهبي:

« عن أبيه ، له مناكير ، قال أبو أحمد الحاكم : فيه نظر ، وحدث عنه أبو الجهم الشعراني ببواطيل » ؛ ثم ساق له حديثين باطلين .

قلت : وقد غمز منه ابن حبان كما يأتي قريباً .

وقال أبو عوانة في « صحيحه » \_ بعد أن روى عنه \_:

« سألني أبو حاتم: ما كتبت بالشام \_ قدمتي الثالثة \_ ؟ فأخبرته بكتبي مئة حديث لأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ، كلها عن أبيه . فساءه ذلك ؛ وقال : سمعت أن أحمد يقول : لم أسمع من أبي شيئاً . فقلت : لا يقول : حدثني أبي ، وإنما يقول : عن أبيه إجازة » .

أقول: قد قال في هذا الحديث: «حدثني أبي »، وكذلك قال في حديثين أخرين قبله في « المعجم الكبير »؛ فهذا قد يدل على كذبه ؛ لأن الإمام الطبراني حافظ ثقة ، وقد صرح عنه بالتحديث ، ولا ينافيه قول الإسفراييني: « إنما كان

يقول: عن أبيه إجازة »؛ فإنه يروي ما وقع له ـ وهو حافظ ثقة أيضاً ـ؛ فالظاهر أنه كان يحدث تارة هكذا ، وتارة هكذا! ولعل تصريحه بالتحديث لم يكن كذباً مقصوداً منه ؛ فقد قال أبو أحمد الحاكم:

« الغالب على أنني سمعت أبا الجهم - وسألته عن حال أحمد بن محمد - ؛ فقال : قد كان كبر ؛ فكان يلقّن ما ليس من حديثه فيتلقّن » .

أي : أنه اختلط في آخره ؛ فلعله في هذه الحالة صرح بالتحديث . والله أعلم . وأبوه محمد بن يحيى بن حمزة ؛ قال ابن حبان :

« هو ثقة في نفسه ، يُتَّقى من حديثه ما رواه عنه أحمد بن محمد بن يحيى ابن حمزة وأخوه عبيد ؛ فإنهما كانا يدخلان عليه كل شيء » .

قال الحافظ في « اللسان » عقبه:

« قلت : وقد تقدم في ترجمة أحمد أن محمداً هذا كان قد اختلط »!

قلت : وهذا وهم من الحافظ رحمه الله ! فالذي اختلط إنما هو أحمد كما رأيت .

ومثل هذا ؛ قول الهيثمي في تخريجه لهذا الحديث في « المجمع » ( ٣ / ٢٣٧ ) :

« رواه الطبراني في « الكبير » ، وفيه حمزة بن واقد ، ولم أجد من ترجمه »!

قلت: ليس له ذكر في رواة الحديث ، ولا علاقة له بهذا الحديث ، وإنما هو من رواية ابنه يحيى بن حمزة: حدثني النعمان ؛ فإنه من رواية أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة: حدثني أبي ( يعني : محمد بن يحيى بن حمزة ) عن أبيه ( يعني : يحيى بن حمزة ) : حدثني النعمان بن المنذر . . .

وليحيى بن حمزة حديث آخر ، يرويه عن النعمان بن المنذر : عند الطبراني في « معجمه » ( ٣ / ٢٠١ / ٣ ) .

فالحديث حديثه وليس حديث أبيه .

الته الله الله الله الله المسعود : بأبي أنت وأمني يا رسول الله الله الخبرتنا عن الدَّجّال الأعور ، وعن أكذب الكذّابين ؛ فمن الثالث ؟ فقال : رجل يخرج في قوم ؛ أولهم مثبور ، وأخرهم مثبور ، عليهم اللعنة دائبة في فتنة الجارفة ، وهو الدجال الأليس ؛ يأكل عباد الله ) .

منكر بمرة . أخرجه الحاكم ( ٤ / ٥١٣ ) عن صالح بن عمر بن شعيب قال : سمعت جدي شعيب بن عمر الأزرق قال :

حججنا فمررنا بطريق المنكدر، وكان الناس إذ ذاك يأخذون فيه، فضللنا الطريق، قال: فبينا نحن كذلك؛ إذ نحن بأعرابي كأغا نبع علينا من الأرض، فقال: يا شيخ! تدري أين أنت؟ قلت: لا. قال: أنت بالربائب، وهذا التل الأبيض الذي تراه عظام بكر بن وائل وتغلب، وهذا قبر كُليب وأخيه مهلهل. قال: فدلنا على الطريق، ثم قال: ها هنا رجل له من النبي على صحبة، هل لكم فيه؟ قال: فقلت: نعم، قال: فذهب بنا إلى شيخ معصوب الحاجبين بعصابة في قبة أدم. فقلنا له: من أنت؟ قال: أنا العَدَّاء بن خالد، فارس الصحبا (!) في الجاهلية، قال: فقلنا له: حدثنا رحمك الله عن النبي بعديث؟ قال: كنا عند النبي على بحديث؟ قال: كنا عند النبي الذي المقال: . . . فذكره. وقال:

« قال محمد : وهو أبعد الناس من شيبة » . وقال الحاكم :

« رواه الإمام ابن خزيمة ولم يضعفه »!

وتعقبه الذهبي بقوله:

« قلت : شعيب مجهول ، والحديث منكر عرة » .

قلت : أورده ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ( ٢ / ١ / ٢٥٠ ) ، وقال :

« روى عن جدته أم صالح عن عائشة ، روى عنه معلى بن أسد » .

وكذا في « تاريخ البخاري » ( ٢ / ٢ / ٢٢٤ ) ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

قلت: ومن العجائب أن الذهبي - مع حكمه عليه بالجهالة هنا في « التلخيص » - لم يورده في « الليزان » مطلقاً ، ولم يستدركه عليه الحافظ في « اللسان »!!

ومثله صالح بن عمر بن شعيب لم يورداه أيضاً ، لا هما ولا اللذان قبلهما .

والحديث ؛ أورده الهيثمي في « الجمع » ( ٧ / ٣٣٤ ) مع اختلاف في بعض الأحرف ؛ وقال :

« رواه الطبراني ، وفيه جماعة لم أعرفهم » .

٥٠٧٧ - ( أظلَّ اللهُ عَبْداً - في ظلِّه يَوْمَ لا ظلَّ إلا ظلَّه - أَنظرَ مُعْسِراً ، أو تركَ لِغارم ) .

ضعيف جداً . أخرجه عبد الله بن أحمد في « زوائد المسند » (١/ ٧٣)

عن العباس بن الفضل الأنصاري عن هشام بن زياد القرشي عن أبيه عن مِحْجَن مولى عثمان عن عثمان مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدّاً مسلسل بالعلل:

الأولى: محجن مولى عثمان ؛ قال الذهبي:

« قال البخاري : لم يصح حديثه » . وتبعه ابن عدي .

قلت : وهو في عداد الجهولين ، وإن أورده ابن حبان في « الثقات » ، وقال :

« روى عنه أهل المدينة »! فقد تعقبه الحافظ بقوله في « التعجيل » ( ص٣٩٥ ):

« قلت : الراوي عنه ضعيف ، ولم يذكروا عنه راوياً غيره » .

الثانية : زياد القرشي ؛ قال أبو حاتم :

« حديثه ليس بالمرضى » . قال الحافظ في « التعجيل » ( ص ١٤١ ـ ١٤٢ ) :

« قلت : أظنه والد أبي المقدام هشام بن زياد ، وقد لَيَّنه البخاري . وقال العقيلي : ليس بالمرضي . وذكره ابن حبان في « الثقات » وقال : ابنه ضعيف » .

الثالثة: ابنه هشام بن زياد القرشي \_ وهو أبو المقدام المدني \_ ؛ قال الحافظ في « التقريب »:

« متروك » .

الرابعة: العباس بن الفضل الأنصاري ؛ قال الحافظ:

« متروك ، واتهمه أبو زرعة » .

قلت: ونحوه قول أحمد - فيما رواه ابنه عبد الله - قال:

« لم يسمع منه أبي ، ونهاني أن أكتب عن رجل عنه » .

قال الشيخ أحمد شاكر \_ رحمه الله تعالى \_ :

« فالعجب لعبد الله أن يخرج حديثه في « زيادات المسند » بعد نهي أبيه » .

قلت: لعله نسى!

٥٠٧٨ - ( اذْهَبْ بضُعَفائنا ونسائنا ؛ فلْيُصَلُّوا الصبْحَ بِمِنى ً ؛ وَلْيَرْمُوا جَمْرةَ العَقَبَةِ قبلَ أن يُصِيبَهُم دَفْعَةُ النَّاسِ ؛ قالَه للعباس ) .

منكر . أخرجه الطحاوي في « شرح المعاني » ( ١ / ٤١٢ ) عن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصُّفَير عن عطاء قال : أخبرني ابن عباس أن رسول الله عليه قال للعباس ليلة المزدلفة : . . . فذكره . قال :

فكان عطاء يفعله بعدما كَبرَ وضَعُفَ .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ علته ابن أبي الصُّفَير هذا ، أورده ابن حبان في « المجروحين » ( ١ / ١١٠ ) ، وقال :

« تركه ابن مهدي ، وضعفه ابن معين ، سيئ الحفظ ، رديء العزم ، يقلب ما يروي » . وقال الحافظ في « التقريب » :

« صدوق كثير الوهم » .

قلت: ومع ذلك سكت الحافظ في « الفتح » ( ٣ / ٤١٥ ) على هذا الحديث مع ما فيه من الضعف الظاهر ، فدل هذا وأمثاله على أنه ينبغي أن ينظر إلى ما

سكت عنه فيه بتحفظ ، ولا يبادر إلى القول بتحسينه ؛ كما اشتهر عنه ؛ أن ما سكت عليه في « الفتح » فهو حسن ؛ فتأمل !

ومثل هذا الحديث في النكارة: ما رواه شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال:

كنت فيمن بعث به النبي عليه يوم النحر ، فرمينا الجمرة مع الفجر .

أخرجه الطحاوي أيضاً.

قلت: وشعبة هذا ؛ قال فيه الحافظ:

« صدوق سيئ الحفظ » . وقال ابن حبان (١/ ٣٥٧) :

« يروي عن ابن عباس ما لا أصل له ، كأنه ابن عباس آخر ، قال مالك : لم يكن بثقة » .

قلت: ومما يدل على نكارة هذين الحديثين: أن المحفوظ عن ابن عباس من طرق عنه : أن النبي عبال قال لغلمان عبد المطلب:

« لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس » .

وهو حديث صحيح ، وقد حسنه الحافظ ، وقد خرجته في « الإرواء » ( ١٠٧٦ ) .

على أن حديث الترجمة ليس صريحاً في الرمي قبل طلوع الشمس كما هو ظاهر ، وبنحوه أجاب عنه الطحاوي فراجعه .

٥٠٧٩ - ( من كذَبَ على والديه أو عليٌّ ؛ لم يَرَحْ رائحةَ الجَنَّةِ ) .

منكر . أخرجه البخاري في « التاريخ » ( ٣ / ١ / ٣١٤ ) عن إسماعيل بن عياش : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن مُحَيْريز عن أبيه عن أوس بن أوس رضي الله عنه مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ أورده في ترجمة عبد الرحمن هذا ـ وهو الجمحي القرشي ـ ؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ويظهر أنه مجهول ؛ فإن أباه عبد الله ابن محيريز ـ مع ثقته وفضله ـ لم يذكروا ابنه هذا في الرواة عنه ! وهو مكي نزل الشام وسكن بيت المقدس ؛ ولا وجدت أحداً غير البخاري ذكر عبد الرحمن هذا .

وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين ، ولعل روايته لهذا الحديث من هذا القبيل . والله أعلم .

والحديث؛ أخرجه ابن عساكر أيضاً في « تاريخ دمشق » ( ١٠ / ١٥ / ٢ ) من الوجه المذكور بلفظ:

« . . . على نبيه أو على عينيه أو على والديه . . . » والباقي مثله .

٥٠٨٠ ـ ( من كذَب علي ؛ وُقِيَ الشَّفاعةَ ) .

منكر . أخرجه البخاري في « التاريخ » ( ٣ / ١ / ٣٧١ ) من طريق مُعَرِّف ابن واصل : حدثنا يعقوب بن أبي سارة عن عبد الرحمن عن أنس مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ أورده في ترجمة عبد الرحمن هذا ، ولم ينسبه ؛ مما يشعر أنه مجهول.

وفي « الجرح والتعديل » ( ٢ / ٢ / ٣٠٥ - ٣٠٦ ) رواة أخرون بهذا الاسم ؛ لم

ينسبوا ، رووا كلهم عن أنس ، ليس فيهم موثق .

ويعقوب بن أبي سارة لم أعرفه . وفي شيوخ معرف بن واصل من « التهذيب » ( ١٠ / ٢٢٩ ) : يعقوب بن أبي نباتة ، ولم أعرفه أيضاً .

٥٠٨١ - ( أُعْطِيَتْ أُمَّتي في شهر رمضانَ خمْساً ، لم يُعْطَهُنَّ نبيًّ قبلي :

أما واحدة ؛ فإذا كان أولُ ليلة من شَهْرِ رمضانَ ؛ نظرَ الله إليهم ، ومن نظَر الله إليهم ، ومن نظَر الله إليه ؛ لم يُعَذِّبه أبداً .

وأما الثانيةُ ؛ فإنَّهم يُمْسُون وخُلوفُ أفواهِهِم أَطيبُ عندَ الله من رِيحِ المِسْكِ .

وأما الثالثة ؛ فإنّ الملائكة تستغفرُ لهم في ليلهم ونهارهم .

وأما الرابعة ؛ فإنّ الله يأمرُ جَنَّته : أن استعدِّي وَتَزَيَّني لعبادِي ، فيُوشِكُ أن يَذْهَبَ عنهم نَصَبُ الدُّنيا وأذاها ، ويصيرونَ إلى رحمتِي وكرامَتِي .

وأما الخامسة ؛ فإذا كانَ آخرُ ليلة ِ؛ غفَر الله لهم جميعاً .

فقال قائلُ: هي ليلةُ القدّريا رسولَ الله ؟ قال: لا ، ألم ترَ إلى العمّال إذا فرغوا من أعْمالهم وُفوا أجورَهم ؟!).

ضعيف . أخرجه الحسن بن سفيان في « الأربعين » (ق ٧٠ / ١ ) ، وكذا عبد الخالق الشَّحَّامي في « أربعينه » (ق ٣١ / ٢ ) ، وابن عساكر في « فضل

رمضان » (ق ٣ / ١) ، والواحدي في « الوسيط » (١ / ٦٥ / ١) عن الهيثم بن أبي الحَوَارِي عن زيد العَمِّيِّ عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ زيد العَمِّي - وهو ابن الحواري أبو الحواري ، العمي - ضعيف ؛ كما قال الحافظ في « التقريب » . وقال ابن عدي :

« عامة ما يرويه ضعيف ، على أن شعبة قد روى عنه ، ولعل شعبة لم يرو عن أضعف منه » . واتهمه ابن حبان ، فقال :

« يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصول لها ، حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها ، وكان يحيى يُمرِّض القول فيه ، وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره ، ولا أكتبه إلا للاعتبار » .

قلت : والهيثم بن أبي الحواري ؛ لم أجد له ذكراً في شيء من كتب الرجال التي عندي .

والحديث؛ قال المنذري (٢/ ٦٥ - ٦٦):

« رواه البيهقي ، وإسناده مقارب ، أصلح مما قبله »!

قلت: ويشير إلى ما ذكره من رواية أحمد ، والبزار ، والبيهقي ، وأبي الشيخ في « كتاب الثواب » عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه ؛ ولم يذكر الخصلة الأولى ، وذكر بديلها :

« وتصفَّد فيه مردة الشياطين ، فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره » .

قلت : وأشار المنذري إلى تضعيفه بتصديره إياه بقوله : « روي » .

وعلته: أنه من رواية هشام بن أبي هشام عن محمد بن الأسود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة .

هكذا أخرجه أحمد ( Y / Y ) ، والبزار ( Y - Y ) ، والبزار ( Y - Y - Y ) ، والطحاوي في « مشكل في « قيام الليل » ( ص Y - Y ) ، والباطرقاني في « أماليه » ( رقم Y - Y - Y ) ، والباطرقاني في « أماليه » ( رقم Y - Y ) ، والجالص في « الفوائد في « حديث محمد بن يونس الكُدّيمي » ( ق Y / Y ) ، والجالسة » ( ق Y / Y ) ، والدّينوريّ كما في « المنتقى من الجالسة » ( ق Y / Y - Y ) ، وابن عساكر في « فضل رمضان » ( ق Y / Y ) ، وأبو اليمن ابن عساكر في « أحاديث رمضان » ( ق Y / Y ) ، وأبو اليمن ابن عساكر في « أحاديث رمضان » ( ق Y / Y ) .

وكتب الحافظ محمد بن عبد الله بن الحب على هامش « فضل رمضان » :

« هو في تاسع « أمالي زرقويه » ، والثالث من « مسند الحارث بن أبي أسامة » . . . » .

قلت : هو في « زوائده » ( ق ٤٠ / ١ ) .

وهذا إسناد ضعيف جدّاً ؛ آفته هشام هذا \_ وهو ابن زياد بن أبي يزيد القرشي أبو المقدام \_ ضعفوه ، واتهمه ابن حبان ، وقال الحافظ :

« متروك » .

ومحمد بن الأسود: هو محمد بن محمد بن الأسود؛ كذلك وقع عند بعض مخرجي الحديث، وهو من بني زهرة، وأمه من ولد سعد، قال ابن أبي حاتم ( ٤ / ١ / ٨٧ ):

« روى عن خاله عامر بن سعد ، روى عنه عبد الله بن عون » .

قلت: فهو عندي مجهول. وقال الحافظ:

« مستور » .

عدا مرً اظلَّكم شهر كم هذا بمحلوف رسول الله على الله عز المؤمنين شَهْرٌ شرّ لهم منه ، إنّ الله عز المؤمنين شهر شرر لهم منه ، ولا بالمنافقين شهر شرّ لهم منه ، إنّ الله عز وجل لَيكتب أجره ونوافله من قبل أن يُد ْحِلَهُ ، ويكتب إصْرَهُ وشقاءه من قبل أن يُد ْحِلَهُ ، ويكتب إصْرَهُ وشقاءه من قبل أن يُد خلّه ، وذلك أنّ المؤمن يُعدُ فيه القوة للعبادة من النفقة ، ويُعد المنافق أتباع عَفْلة الناس واتباع عوراتهم ، فهو غُنْم للمؤمن ، يغتنمه الفاجر ) .

ضعیف . أخرجه ابن خزیمة في «صحیحه » ( ۱۸۸٤ ) ، وأحمد ( ۲ / صحیحه » ( ۱۸۸٤ ) ، وأحمد ( ۲ / ۳۳۰ ، ۳۷۵ ، عن كثیر بن زید : حدثني عمرو بن تمیم عن أبیه أنه سمع أبا هریرة یقول : قال رسول الله ﷺ : . . . فذكره . وقال ابن خزیمة :

« عمرو بن تميم ؛ هذا يقال له : مولى بني رمانة ، مدني »!

قلت: كذا وقع: « رمانة » بالراء المهملة . وفي « تاريخ البخاري » ( ٣ / ٢ / ٣) . « زمانة » ، وكذا في « التعجيل » ( ص ٣٠٥ ) نقلاً عن البخاري . وقال ابن أبي حاتم ( ٣ / ١ / ٢٢٢ ) :

« مولى بني مازن » .

ولعل الصواب ما في « التاريخ » ؛ وإليه جنح الحافظ .

ثم إن الرجل مجهول ، ونقل الذهبي عن البخاري أنه قال :

« في حديثه نظر » . وفي نقل « التعجيل » عنه :

« فيه نظر » .

وأما ابن حبان ؛ فذكره في « الثقات » !

وأما أبوه تميم ؛ فلم أجد له ترجمة . نعم ؛ في « التعجيل » :

« تميم بن يزيد مولى بني زمعة عن رجل ، له صحبة . وعنه عثمان بن حكيم . مجهول . قلت : أخرج له ابن خزيمة في « صحيحه » حديثاً في فضل رمضان . . . » .

قلت: تميم بن يزيد ؛ أورده البخاري ، ثم ابن أبي حاتم ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً . وأستبعد أن يكون هو والد عمرو هذا ؛ لأنهما قد ترجما لعمرو ، فلو كان هو ؛ لذكرا أنه روى عنه ابنه عمرو أيضاً . والله أعلم .

وفي « اللسان »:

« تميم بن عويم الهذلي . روى محمد بن سليمان بن مشمول عن عمرو بن تميم ابن عويم عن أبيه عن جده . . . ( فذكر حديثاً ) قال شيخ شيخنا العلائي : لا أعرف عمراً ولا تميماً . . . . ومحمد بن سليمان ضعفوه . انتهى .

وفي الرواة : عمرو بن تميم مدني ؛ روى عن أبيه عن أبي هريرة . روى عنه كثير ابن زيد ؛ فإن يكن هو ؛ فقد ارتفعت جهالة عينه » .

والحديث ؛ أورده الهيثمي (٣/ ١٤٠ ـ ١٤١) باختصار من أوله ، ثم قال : « رواه أحمد ، والطبراني في « الأوسط » عن تميم مولى ابن (كذا) رمانة ،

ولم أجد من ترجمه »!

٥٠٨٣ - ( من قامَ رمضانَ إيماناً واحتساباً ؛ غُفرَ له ما تقدّم من ذَنبه . ومن قامَ ليلةَ القدر إيماناً واحتساباً ؛ غُفرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) .

شاذ بزيادة: « وما تأخر » . أخرجه النسائي في « الكبرى » ( ق ٧٧ / ٢ - مخطوطة الظاهرية ) : أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال : حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي بي به .

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير ابن يزيد هذا - وهو القرشي العدوي مولى آل عمر بن أبي عبد الرحمن المقرئ المكي - ، وهو ثقة بلا خلاف نعلمه ؛ وإنما حكمت على هذه الزيادة بالشذوذ للأسباب الآتية :

أولاً: مخالفة ابن يزيد لكل من روى الحديث من الثقات الحفاظ المشهورين عن سفيان \_ وهو ابن عيينة \_ ؛ فإن أحداً منهم لم يأتِ بها عنه ، وهم جمع :

١ ـ الإمام أحمد؛ فإنه قال في « المسند » ( ٢ / ٣٤١ ) : ثنا سفيان عن الزهري به دون الزيادة . وقال : سمعته أربع مرات من سفيان ، وقال مرة :

« من صام رمضان » .

قلت : يعني : مكان : « من قام رمضان » ؛ وهي رواية كثيرين ممن يأتي ذكره .

٢ ـ الإمام الشافعي ؛ قال (رقم ٦٦٤ ـ ترتيبه) : حدثنا سفيان بن عيينة به
 دون الشطر الثاني . ومن طريق الشافعي : أخرجه الطحاوي في «مشكل الأثار»
 ( ٢ / ٢٢١ ) .

٣ ـ الإمام الحميدي ؛ فقال في « مسنده » ( ١٠٠٧ ، ١٠٠٧ ) : ثنا سفيان به .

٤ ـ علي بن المديني ؛ فقال البخاري (١/٥٠٠) : حدثني علي بن عبد الله
 قال : حدثنا سفيان قال : حفظناه ـ وأيما حفظ ـ من الزهري به .

٥ ـ ٦ ـ مخلد بن خالد ، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف ؛ أخرجه عنهما أبو
 داود ؛ فقال ( ١٣٧٢ ) : حدثنا مَخْلَدُ بن خالد وابن أبي خلف قالا : ثنا سفيان به .

٧ ـ عمرو بن على الفَلاس الحافظ؛ فقال ابن خزيمة في « صحيحه » ( ١٨٩٤ ) : حدثنا عمرو بن على : نا سفيان به دون الشطر الثاني . لكنه أخرج هذا القدر بالإسناد نفسه في مكان آخر برقم ( ٢٢٠٢ ) .

١٨١ - إسحاق بن راهويه الإمام ؛ قال ابن نصر في « قيام الليل » ( ص ١٨١ - الأثرية ) : حدثنا إسحاق : أخبرنا سفيان به دون الشطر الأول . وقد أخرجه بتمامه من طريق يحيى عن أبي سلمة ؛ كما يأتي .

وأخرجه النسائي في « الصغرى » ( ١ / ٣٠٨ ) و « الكبرى » ( ق ٧٣ / ٢ ) عن إسحاق أيضاً بالشطر الأول دون الثاني .

٩ ـ قتيبة بن سعيد ؛ فقال النسائي في « الكبرى » : أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا سفيان به ؛ إلا أنه قال : « من صام رمضان . . . » ، وهكذا هو في « الصغرى » ؛ لكن ليس فيه الشطر الثاني ، وقال فيه : أخبرنا قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا : حدثنا سفيان به ؛ إلا أنه قال :

« من صام رمضان ـ وفي حديث قتيبة : من قام شهر رمضان ـ . . . » والباقي مثله سواء .

وإني لألاحظ فرقاً واختلافاً بَيِّناً بين رواية قتيبة في « الكبرى » و « الصغرى » و بين روايته في « الصغرى » المقرونة مع رواية ابن يزيد ؛ ففي هذه التصريح بأن لفظ حديث قتيبة : « من قام شهر رمضان » ، وفي تلك أنه قال : « من صام رمضان » !

والصواب عندي من هذا الاختلاف هو أن لفظ قتيبة: «من صام . . . » لاتفاق « الصغرى » و « الكبرى » عليه من جهة ، ولأن رواية ابن يزيد قد أفردها في « الكبرى » ، وهي بلفظ: « من قام . . . » من جهة أخرى ، وهو لفظ حديث الترجمة ، وإنما سبب هذا الوهم أنه لما جمع رواية ابن قتيبة وابن يزيد في « الصغرى » في سياق واحد ، وأراد أن يُبيّن الفرق بين لفظيهما ؛ وَهِمَ ، فأعطى لفظ هذا لهذا ، وبالعكس .

لكن ؛ يشكل على هذا : أن ابن الجارود أخرجه أيضاً في « المنتقى » ( ٤٠٤ ) عن ابن يزيد المقرئ بلفظ قتيبة بن سعيد فقال : حدثنا ابن المقرئ قال : ثنا سفيان بلفظ : « من صام رمضان . . . » الحديث بتمامه !

فلعل ابن يزيد لم يضبط هذا اللفظ ، فكان يرويه تارة هكذا ، وتارة هكذا ، أو أن كُلاً من اللفظين صحيح ، فكان يروي هذا تارة ، وهذا تارة . والله أعلم .

وهنا مشكلة أخرى ، وهي أن الحافظ المنذري قال في « الترغيب » ( ٢ / ٦٤ ) - بعد أن عزا الحديث للشيخين وغيرهما ، ومنهم النسائي - قال :

« قال النسائي : وفي حديث قتيبة : « وما تأخر » . . . »!

فأقول: ليست هذه الزيادة في « صغرى النسائي » مطلقاً ، لا عن قتيبة ولا عن غيره! نعم ؛ هي في « كبراه » ، مضروباً عليها في حديث قتيبة ، ومثبتة في رواية ابن يزيد المقرئ كما تراه في حديث الترجمة ؛ ولكن فيها فوقها إشارة التضبيب (ص) ؛ وهي تعني - في الاصطلاح - أن الكلمة ثابتة في رواية الكتاب ، وأن فيها شيئاً من الفساد لفظاً أو معنى . قال السيوطي في « التدريب » (ص ٢٩٩) :

« فيشار بذلك إلى الخلل الحاصل ، وأن الرواية ثابتة به ؛ لاحتمال أن يأتي من يظهر له فيه وجه صحيح » .

والذي يظهر لي: أن المقصود بها هنا الإشارة إلى شذوذ هذه الزيادة ؛ لعدم ورودها في رواية أولئك الحفاظ الذين ذكرناهم ، وقد يتيسر لنا الوقوف على غيرهم فيما بعد .

ولا فرق عندي في ذلك بين أن تكون الزيادة من قتيبة بن سعيد كما ذكر المنذري وغيره كما يأتي ، أو من محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ؛ فإن الخطأ ليس لازماً لأحدهما دون الآخر ، أو دون غيرهما ؛ فقد قال المنذري بعد كلامه السابق :

« انفرد بهذه الزيادة قتيبة بن سعيد عن سفيان ، وهو ثقة ثبت ، وإسناده على شرط ( الصحيح ) » !

وقد أشار الحافظ إلى الرد عليه في دعواه التفرد ؛ فقال ـ بعد أن ذكر الزيادة من رواية النسائي عن قتيبة ـ (٤/ ٩٩):

« وتابعه حامد بن يحيى عن سفيان . أخرجه ابن عبد البر في « التمهيد » واستنكره ؛ وليس بمنكر ؛ فقد تابعه قتيبة كما ترى ، وهشام بن عمار ؛ وهو في الجزء الثاني عشر من « فوائده » ، والحسين بن الحسن المروزي ؛ أخرجه في « كتاب

الصيام » له ، ويوسف بن يعقوب النجاحي ؛ أخرجه أبو بكر بن المقرئ في « فوائده » ؛ كلهم عن سفيان . والمشهور عن الزهري بدونها » .

قلت: الذين لم يذكروها عن سفيان أكثر عدداً ، وأقوى ضبطاً وحفظاً ، فلا جرم أن أعرض عن إخراجها الشيخان وغيرهما بمن ألف في « الصحيح » ؛ فهذا وحده يكفي لعدم اطمئنان النفس لثبوتها عن سفيان ؛ فضلاً عن النبي الله الأتية :

ثانياً: لقد تابع سفيان في الشطر الأول جماعة من الثقات الحفاظ في روايته عن الزهري ، فلم يأت أحد منهم عنه بهذه الزيادة ، وإليك ذكر من وقفنا عليه منهم:

١ \_ مالك عن ابن شهاب به دون الزيادة .

أخرجه في « الموطأ » ( ١ / ١١٣ / ٢ ) ، وعنه أبو داود ( ١٣٧١ ) ، والنسائي في « الصغرى » ( ١ / ٣٠٨ ) ، و « الكبرى » ( ق ٧٣ / ٢ ) ، و عبد الرزاق في « المصنف » ( ٤ / ٢٥٨ / ٢٧١٩ ) .

٢ \_ معمر بن راشد الأزدي عن الزهري به دونها .

أخرجه عبد الرزاق ( ٧٧١٩ ) ، وعنه مسلم ( ٢ / ١٧٧ ) ، والنسائي في « كتابيه » ، وكذا أبو داود ( ١٣٧١ ) ، والترمذي ( ١ / ١٥٤ ) ـ وقال : « حسن صحيح » ـ ، وأحمد ( ٢ / ٢٨١ ) ؛ كلهم عن عبد الرزاق .

وتابعه عبد الأعلى عند أحمد.

٣ ـ عُقَيْل بن خالد الأَيْلي عن ابن شهاب به .

أخرجه البخاري ( ١ / ٤٩٩ ـ أوربا ) .

٤ \_ يونس الأَيْلي عن ابن شهاب به .

أخرجه النسائي في « كتابيه » .

٥ ـ صالح بن كُيْسان عن ابن شهاب به .

أخرجه أيضاً في «كتابيه ».

٦ ـ شعيب بن أبي حمزة عن الزهري به .

أخرجه أيضاً فيهما .

٧ ـ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن ابن شهاب به .

أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٨٩).

٨ ـ سليمان بن كثير عن الزهري به .

علقه البخاري ، ووصله الذُّهلي في « الزهريات » .

٩ ـ الأوزاعي عن الزهري به .

أخرجه النسائي في « الكبرى » ( ق ٧٤ / ١ ) .

قلت: فهؤلاء تسعة من الثقات الحفاظ لم يأت أحد منهم بتلك الزيادة ، فدل على شذوذ من خالفهم بذكرها ، وقد وافقهم سفيان بن عيينة في رواية الثمانية الأولين من الثقات الحفاظ ، فالأخذ بروايته الموافقة لهؤلاء التسعة أولى من الأخذ برواية من شذ عنهم . ويزداد هذا الترجيح قوة بالسبب الآتي :

ثالثاً: لقد تابع الزهري عن أبي سلمة ثلاثة من الثقات ، كلهم لم يذكروا الزيادة \_ إلا أحدهم فقد اختلف عليه فيها ، والمحفوظ عنه عدم ذكرها \_ وهم :

١ ـ يحيى بن أبي كثير قال : ثنا أبو سلمة به .

أخرجه البخاري ( ١ / ١٧ ، ٤٧٤ ) ، ومسلم ( ٢ / ١٧٧ ) ، والنسائي في « الكبرى » ( ١٧٧ / ١ ، ١٧ ) ، والدارمي ( ٢ / ٢٦ ) ، والطيالسي ( ٢٣٦٠) ، وأحمد ( ٢ / ٢٥ ، ٤٢٣ ) ، وابن نصر في « قيام الليل » ( ص ١٥٢) والبيهقي وأحمد ( ٢ / ٤٠٨ ، ٤٠٣ ) ، وابن نصر في « قيام الليل » ( ص ١٥٢) والبيهقي . ( ٣٠٦ / ٤ ) .

٢ ـ يحيى بن سعيد عن أبي سلمة به .

أخرجه النسائي ( ١ / ٣٠٨ ) ، وابن ماجه ( ١٦٤١ ) ، وأحمد ( ٢ / ٢٣٢ ، ٤٧٣ ) .

٣ ـ محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة به .

أخرجه ابن ماجه ( ١٣٢٦ ) ، والطحاوي في « مشكل الآثار » ( ٣ / ١٢١ ) ، وأحمد ( ٢ / ٥٠٣ ) من طرق عنه .

وخالفهم حماد بن سلمة فقال: أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله على - قال حماد وثابت عن الحسن عن النبي على - قال : . . . فذكر الشطر الأول منه بلفظ: « من صام . . » ، وزاد: « . . وما تأخر »!

أخرجه أحمد (٢/ ٣٨٥).

قلت : وهذه زيادة شاذة بل منكرة ؛ لخالفة حماد لرواية الجماعة عن محمد بن عمرو ، ولكل من روى الحديث في كل الطبقات مما سبق ويأتي ، لا سيما وحماد

ابن سلمة فيه كلام في روايته عن غير ثابت . وروايته عنه هنا مرسلة ؛ لأنه رواها عن الحسن \_ وهو البصري \_ ؛ فلا تقوم بها حجة ؛ لا سيما مع الخالفة .

قلت: فلحماد بن سلمة فيه إسنادان:

أ \_ عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً .

ب ـ عن ثابت عن الحسن مرسلاً . وهكذا ذكره في « الفتح » ( ٤ / ٢١٨ ) .

هذه هي الحقيقة ؛ خلافاً لقول المنذري \_ عقب كلامه السابق \_ :

« ورواه أحمد بالزيادة بعد ذكر الصوم بإسناد حسن ؛ إلا أن حماداً شك في وصله أو إرساله »!

قلت : فلم يشك حماد ، وإنما انتقل من إسناد موصول إلى إسناد أخر مرسل . أقول هذا بياناً للحقيقة ، وإن كان لا حجة في شيء من ذلك ؛ لما ذكرته قريباً .

ومنه ؛ تعلم أن تحسين المنذري لإسناده ـ وإن تبعه عليه الحافظ العراقي في « التقريب ـ بشرحه طرح التثريب » ( ٤ / ١٦٠ ) ، وسكت عليه الحافظ في « الفتح » ـ ؛ كل ذلك ليس بحسن ؛ لأنهم نظروا إلى الإسناد نظرة مجردة عن النظر في الأسانيد الأخرى التي بها يمكن الكشف عن العلل ؛ لا سيما ما كان منها خفياً ، كما فعلنا هنا . والله الموفق .

رابعاً: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قد تابعه جماعة أيضاً على روايته عن أبي هريرة بدون الزيادة ؛ وهم:

١ ـ حُمَيْدُ بن عبد الرحمن عن أبي هريرة . . . بالشطر الأول منه .

أخرجه البخاري ( ١ / ١٧ ، ٤٩٩ ) ، ومسلم ( ٢ / ١٧٦ ) ، والنسائي في « مصنفه » « كتابيه » ، وابن خزيمة في « صحيحه » ( ٢٢٠٣ ) ، وعبد الرزاق في « مصنفه » ( ٧٧٢٠ ) ، وابن نصر ( ص ١٥١ ) ، وأحمد ( ٢ / ٤٨٦ ) ؛ كلهم عن مالك عن ابن شهاب عنه .

٢ - الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه بالشطر الثاني دون الزيادة .

أخرجه مسلم (٢ / ١٧٧) ، والنسائي في « الكبرى » ، والبيهقي (٤ / ٣٠٧) . وعزاه للبخاري أيضاً! ولم أره فيه ، ولا عزاه إليه الحافظ العراقي في « طرح التثريب » (٢ / ٢٧) . .

٣ ـ إسحاق بن عبد الله مولى زائدة قال:

لقي أبو هريرة كعب الأحبار فقال: كيف تجدون رمضان في كتاب الله ؟ قال كعب: بل كيف سمعت صاحبك يقول فيه ؟ قال: سمعته يقول فيه : . . . فذكر الشطر الأول منه دون الزيادة .

أخرجه الطحاوي في « المشكل » ( ٢ / ١٢٠ - ١٢١ ) ، وإسناده حسن .

خامساً: أن أبا هريرة رضي الله عنه قد تابعه جمع من الصحابة بدون الزيادة أيضاً ، وهم:

١ ـ عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بالشطرين .

أخرجه النسائي في «كتابيه » من طريقين عن الزهري: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته بالشطر الأول ، ومن أحدهما بالشطر الآخر .

وإسناده صحيح .

٢ - عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً بهما نحوه .

أخرجه النسائي ، وابن نصر (ص ١٥١) ، وابن ماجه ( ١٣٢٨) ، والطيالسي اخرجه النسائي ، وابن نصر (ص ١٥١) ، وابن ماجه ( ١٣٢٨) ، وأحمد ( ١ / ١٩١ ، ١٩٤ - ١٩٥) من طريق النضر بن شيبان قال : لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقلت : حدثني بحديث سمعته من أبيك يذكره في شهر رمضان . قال : نعم : حدثني أبي . . . وقال النسائي :

« هذا خطأ ، والصواب : أبو سلمة عن أبي هريرة » .

قلت: ورجاله ثقات ؛ غير النضر هذا ؛ فإنه ليِّن الحديث ، وقد صرح بسماع أبي سلمة من أبيه ، وذلك مما اتفقوا - أو كادوا - على نفيه ؛ فقال أحمد وابن المديني وجماعة :

« حديثه عن أبيه مرسل » .

قلت : وقد خالفه يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمة عن عبد الرحمن بن عوف به .

أخرجه الطحاوي ؛ وقال :

« هكذا روى هذا الحديث : مالك ُبن أنس ويونس عن الزهري ، وأما ابن عيينة فرواه عن الزهري بخلاف ذلك » .

ثم ساقه من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، كما تقدم من طرق كثيرة ؛ منها : مالك ويونس .

فالظاهر أنه روي عن مالك كرواية يونس هذه ، وأنا لا أستبعد أن تكون هاتان

الروايتان ثابتتين عن الزهري ، فقد لاحظت \_ فيما تقدم \_ أنّ له أسانيد عدة في هذا الحديث ؛ ألخِّصها لك الآن :

أ ـ عن أبي سلمة عن أبي هريرة .

ب عن حميد بن عبد الرحمن عنه .

ج - عن عروة عن عائشة .

د ـ عن أبي سلمة أيضاً عن أبيه عبد الرحمن بن عوف .

ومثل هذه الأسانيد في الحديث الواحد للزهري تحتمل منه ؛ نظراً لحفظه وإتقانه ، إذا كان الراوي عنه ثقة حافظاً .

٣ - أبو سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ:

« من صام رمضان ، وعرف حدوده ، وتحفظ مما ينبغي له أن يُتحفظ ؛ كَفَّر ما قبله » .

أخرجه ابن حبان في «صحيحه » ( ۸۷۹ ـ موارد ) ، والبيهقي في « السنن » ( ٤ / ٣٠٤ ) ، وأحمد ( ٣ / ٥٥ ) ، وأبو يعلى ( ١٠٥٨ ) ، والخطيب في « التاريخ » ( ٨ / ٣٩٢ ) من طريق عبد الله بن قُريَّط عن عطاء بن يسار عنه . « وابن قريط هذا ؛ فيه جهالة ؛ كما بينته في « التعليق الرغيب » ( ٢ / ٦٥ ) .

وسائر رجاله ثقات.

٤ - عبادة بن الصامت مرفوعاً بالشطر الثاني دون الزيادة .

أخرجه ابن نصر في « قيام الليل » ( ص ١٨٢ ) : حدثنا إسحاق : أخبرنا بقية ابن الوليد : حدثني بَحِيرٌ بن سعيد عن خالد بن مَعْدان عن عبادة بن الصامت .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ، وإسحاق : هو ابن راهويه الإمام .

لكن خالفه من هو مثله في الحفظ والضبط ، فقال أحمد ( ٥ / ٣٢٤ ) : ثنا حيوة بن شُرَيْح : ثنا بقية . . . به ، فزاد في آخره :

« وما تأخر » . وقال ابن كثير في « التفسير » ( ٤ / ٥٣١ ) :

« إسناده حسن »!

قلت: كلا ؛ فإنه منقطع ؛ قال ابن أبي حاتم عن أبيه :

« لم يصح سماع خالد من عبادة بن الصامت » .

ولعل الإمام أحمد رحمه الله قد أشار إلى هذا ؛ بإيراده الحديث عقب حديث آخر من طريق حيوة بن شريح وغيره بسنده المذكور ، لكنه قال : عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جُنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت ؛ فَبَيْنَ خالد وعبادة شخصان !

وللحديث طريق أخرى ، وقد وقع فيها من الاختلاف ما وقع في الأولى ، فأخرجه أحمد (٥/ ٣٢٤) من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد ابن عَقِيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت به دون الزيادة .

ثم أخرجه ( ٥ / ٣١٨ ) من طريق سعيد بن سلَمَةَ ـ يعني : ابن أبي الحسام ـ و ( ٥ / ٣٢١) من طريق زهير بن محمد ؛ كلاهما عن عبد الله بن محمد بن عقيل بها .

وابن سلمة و زهير - وإن كان فيهما كلام - ؛ فإن ما لا شك فيه أن أحدهما يشد من عضد الآخر ؛ فالنفس تطمئن للأخذ بما زادا على عبيد الله بن عمرو - وهو الرقي الثقة - .

ولكن ابن عقيل نفسه فيه ضعف من قبل حفظه ، فالظاهر أن هذا الاختلاف منه ، فهو الذي كان يذكر هذه الزيادة تارة ، ولا يذكرها أخرى ، وكل من أولئك الشلاثة حدَّث بما سمع منه ، وفي هذه الحالة لا يحتج به ؛ لاضطرابه في هذه الزيادة ، ولمخالفته بها جميع روايات الحديث المحفوظة على ما سبق بيانه مفصلاً .

على أن شيخه عمر بن عبد الرحمن غير معروف ؛ فقد أورده البخاري في « التاريخ » ( ٣ / ٢ / ٢٠١ ) برواية ابن عقيل هذه عنه عن عبادة ؛ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وجملة القول: أن حديث عبادة هذا ليس له إسناد ثابت ، فالأول منقطع ، والآخر فيه ذاك المجهول. وقد غفل عن هذه الحقيقة الحافظ العراقي في «طرح التثريب» (٤/ ١٦٣) ؛ حين وقف عند ابن عقيل قائلاً:

« وحديثه حسن »! دون أن ينظر إلى ما بيناه من الانقطاع والجهالة . ومثل ذلك صنيع الهيثمي ( ٣ / ١٨٥ ) ، ونحوه قول الحافظ ابن حجر ( ٤ / ٩٩ ) :

« حديث عبادة عند الإمام أحمد من وجهين ، وإسناده حسن »!

ومثل هذه الأقوال من هؤلاء الأئمة كان حملني بُرْهةً من الزمن على تحسين هذه الزيادة في حديث عبادة ، وتصحيحها في حديث أبي هريرة ، ورمزت بذلك لها على نسختي من « الترغيب » التي كنت أدرس منها على الإخوان ما كان من الأحاديث الثابتة ، والآن ـ وقد يسر الله لي جمع طرق الحديث وسردها على وجه

يكشف لكل طالب علم بصير أن الزيادة المذكورة لا تصح بوجه من الوجوه - ؛ فقد رجعت عن الرمز المذكور إلى التضعيف . والله ولي التوفيق ، هو حسبي ، عليه توكلت ، وإليه أنيب !

٥٠٨٤ ـ ( من زوّج كريمتُه من فاسق ؛ فقد ْ قَطَعَ رَحِمَها )(١) .

موضوع . أخرجه ابن حبان في « الضعفاء » ( ١ / ٢٣٣ ) ، ومن طريقه ابن الجوزي في « الموضوعات » ( ٢ / ٢٦٠ ) من طريق الحسن بن محمد البَلْخِيِّ عن حميد عن أنس مرفوعاً . وقالا :

« حديث باطل ، وإنما هو من كلام الشعبي ، والبلخي يروي عن الثقات الأشياء الموضوعة والأحاديث المقلوبة ، لا يجوز الاحتجاج به ، ولا الرواية عنه بحال » .

وكذا قال الذهبي ، وتبعه السيوطي في « اللآلي » ( ٢ / ١٦٣ ) .

وقد مضى له حديث آخر برقم ( ٨٣٠ ) ، ويأتي له ثالث بعده .

٥٠٨٥ - (إذا حمَلت المرأةُ؛ فلَها أجرُ الصائم القائم القانت المُخْبِت الْجاهدِ في سبيلِ الله عزَّ وجلٌ، فإذا ضَرَبها الطَّلْق؛ فلا يدري أحدٌ منَ الخلائق ما لها من الأجرِ، فإذا وضعتْ؛ فلَها بكلِّ وضْعة عتقُ نَسَمة ).

موضوع . أخرجه ابن حبان في « الضعفاء » ( ١ / ٢٣٣ ) ، وابن الجوزي في « الموضوعات » ( ٢ / ٢٧٤ ) من طريق ابن عدي ، وهذا في « كامله » ( ق ٩٠ / ١ ) ؛ كلاهما عن الحسن بن محمد البَلْخِيِّ : حدثنا عوف الأعرابي عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً . وقال ابن حبان :

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ ـ رحمه الله ـ فوق هذا المتن : « راجع معجمي » . (الناشر) .

« هذا الحديث لا أصل له » ؛ واتهم به البلخي هذا وسبق كلامه فيه آنفاً . وقال ابن عدي :

« هذا منكر ، والحسن ليس بمعروف ، منكر الحديث عن الثقات » .

ولم يتكلم السيوطي في « اللآلي » ( ٢ / ١٧٥ ) على الحديث بشيء ، فلا أدري ؛ أسقط كلامه عليه من الناسخ ، أم أنه أقر ابن الجوزي على وضعه ؟ والأول هو الأقرب عندي . والله أعلم .

٥٠٨٦ - (كانَ يصومُ شعبانَ كُلَّهُ. قالتْ عائشةُ: يارسولَ الله ! أحبُّ الشّهورِ إليكَ أَنْ تصومَ شعبان ؟ قال :

إِنَّ الله يكتُبُ على كلِّ نفس مَنِيَّتَهُ تلكَ السَّنَة ، فأحِبُ أَن يأتِينِي أَجَلِي وأنا صائمٌ ) .

منكر . أخرجه أبو يعلى في « مسنده » (٣ / ١٢٠١) : حدثنا سُويْدُ بن سعيد : نا مسلم بن خالد بن طَرِيف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عائشة حدثتهم : أن النبى على كان . . .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان :

الأولى : مسلم بن خالد ـ وهو الزَّنجي ـ ؛ كما جزم به الهيثمي (٣ / ١٩٢ ) ، وقال :

« وفيه كلام ، وقد وُثِّقَ » .

قلت : ساق له الذهبي أحاديث أنكرت عليه في « الميزان » ، وختم ترجمته

بقوله:

« فهذه الأحاديث وأمثالها يُرَدُّ بها قوة الرجل ويضعف » .

فلا جرم قال فيه الإمام البخاري في « تاريخه » ( ٤ / ١ / ٢٦٠ ):

« منكر الحديث ».

والأخرى: سويد بن سعيد ؛ قال الحافظ:

« صدوق في نفسه ؛ إلا أنه عمي ، فصار يتلقن ما ليس من حديثه ، وأفحش فيه ابن معين القول » .

ومع هذا كله ؛ حسن إسناده المنذري ، فقال ( ٢ / ٧٩ ) :

« رواه أبو يعلى ، وهو غريب ، وإسناده حسن »!

وسكت عنه الحافظ في « الفتح » ( ٤ / ١٨٧ )!

(تنبيه): « ابن طريف » ، هكذا وقع في « المسند »! وفي « تهذيب التهذيب »:

« مسلم بن خالد بن فروة ، ويقال : ابن المخزومي » كذا في الأصل بياض قدر كلمة ، فلعل الأصل : « طريف » . لكن قال ابن أبي حاتم ( ٤ / ١ / ١٨٣ ) :

« وهو ابن خالد بن سعيد بن جرجة . . . »! فالله أعلم .

وقد وجدت للحديث طريقاً أخرى ، ولكنها لا تساوي شيئاً ؛ يرويه إسماعيل ابن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت قال : حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به .

أخرجه المحاملي في « الثاني من الأمالي » (ق ٢٠١ / ٢). وإسماعيل هذا ضعيف جدّاً ؛ قال البخاري وأبو حاتم والدارقطني:

« منكر الحديث ».

لكن الجملة الأولى من حديث الترجمة صحيحة من حديث يحيى بن أبي كثير: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن: حدثتني عائشة قالت:

ما كان رسول الله عليه يصوم من أشهر السنة أكثر من صيامه من شعبان ، كان يصومه كله .

أخرجه ابن خزيمة ( ۲۰۷۸ ) ، وأحمد ( ۲ / ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۸۹ ، ۲۲۹ ) من طرق عن يحيى به .

وأخرجه البخاري (٣ / ١٨٦ ـ فتح ) ؛ لكن دون قوله : كان يصومه كله . وكذا رواه مسلم (٣ / ١٦١ ) .

قلت: وهي زيادة محفوظة عن يحيى . وقد تابعه محمد بن عمرو: ثنا أبو سلمة به بلفظ:

كان يصوم شعبان إلا قليلاً ، بل كان يصومه كله .

أخرجه أحمد (٦/ ١٤٣) ، ١٦٥).

ويشهد لها رواية عبد الله بن أبي قيس أنه سمع عائشة تقول:

كان أحب الشهور إلى رسول الله عليه أن يصومه: شعبان ، ثم يصله برمضان .

أخرجه ابن خزيمة ( ٢٠٧٧ ) ، وأحمد ( ٦ / ١٨٨ ) ، وغيرهما بإسناد

صحيح .

( تنبيه ) : عزا الزيادة المذكورة : المنذريُّ في « الترغيب » ( ٢ / ٨٠ ) لرواية البخاري ومسلم ! وذلك من أوهامه رحمه الله .

ويقابله أن الحافظ لما ذكرها في « الفتح » ؛ لم يخرجها مطلقاً! وتبعه على ذلك البدر العيني في « عمدة القاري » ( ٥ / ٣١١ )!

٥٠٨٧ - ( من قال : الحمد لله الذي تواضع كل شيء لِعظَمته ، والحمد لله الذي خضع كل شيء والحمد لله الذي خضع كل شيء والحمد لله الذي خضع كل شيء للكه ، والحمد لله الذي استسلم كل شيء للكه ، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقد ربه ؛ فقالها يطلب بها ما عند ه ؛ كتب الله له بها ألف حسنة ، ورفع له بها ألف درجة ، ووكل به سبعين ألف ملك ، يستغفرون له إلى يوم القيامة ) .

منكر . أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » (٣ / ٢٠٦ / ١ ) عن يحيى ابن عبد الله البابلُتي : نا أيوب بن نَهِيك قال : سمعت مجاهداً يقول : سمعت ابن عمر يقول : . . . فذكره مرفوعاً .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان :

الأولى : أيوب بن نهيك ؛ قال ابن أبي حاتم ( ١ / ١ / ٢٥٩ ) :

« سمعت أبي يقول : هو ضعيف الحديث . وسمعت أبا زرعة يقول : لا أحدث عنه ؛ ولم يقرأ علينا حديثه ، وقال : هو منكر الحديث » . وقال الأزدي :

« متروك » .

وأما ابن حبان فذكره في « الثقات » ؛ ولكنه قال :

«يخطئ »! قال الحافظ في « اللسان »:

« ومن مناكيره عن مجاهد . . . » فساق هذا الحديث من رواية ابن عساكر في « تاريخه » ! وفاته أنه في « المعجم » ، ثم قال :

« ويحيى ضعيف ؛ لكنه لا يحتمل هذا » .

قلت: يشير إلى أن ابن نهيك أشد ضعفاً من يحيى البابلتي ؛ وهذا من رجال « التهذيب » ؛ وجزم الحافظ بضعفه في « التقريب » . وأما الذهبي فقال في « المغني » :

« تركوه » .

وهو العلة الثانية .

مه ٥٠٨٨ - ( من صام يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجُمعَة ، ثم تصدَّق يوم الجمعة بما قل من ماله أو كثر ؛ غُفر له كُلُّ ذنب عَمِلَهُ ، حتَّى يصير كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّه من الخطايا ) .

ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في « الكبير » (٣ / ١٩٧ / ١): حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحَرَّاني: نا يحيى بن عبد الله البَابْلُتِّيُّ: نا أيوب بن نَهِيك قال: سمعت محمد بن قيس المدنيُّ صلى أبا حازم يقول: سمعت ابن عمر يقول: . . . . فذكره مرفوعاً .

وأخرجه الحافظ عبد الغني المقدسي في جزء له عنوانه « الجزء الثالث والسبعون » (ق ١ / ٢ - بخطه ) من طريق أخرى عن أبي شعيب عبد الله بن الحسن الحراني به ؛ إلا أنه قال : . . . سمعت محمد بن قيس المدني : ثنا أبو حازم

قال: سمعت ابن عمر . . .

قلت: فهذا خلاف ما في « الطبراني » ، وليس هو خطأً من الناسخ ، بل هكذا الرواية عنده ، وقد أشار إلى ذلك الناسخ بكتبه لفظة: « صح » بين: « المدني » و: « أبا حازم » . ويؤكده أن الطبراني ساق عقبه ثلاثة أحاديث أخرى بإسناده المذكور بلفظ: . . . سمعت محمد بن قيس المدني يقول: سمعت ابن عمر يقول . . . فأسقط منه: « أبا حازم » .

ولم نجد في الرواة من يسمى محمد بن قيس المدني أبا حازم ، سمع ابن عمر! ولذلك ؛ قال الهيثمي (٣/ ١٩٩) :

« رواه الطبراني ، وفيه محمد بن قيس المدني أبو حازم ؛ ولم أجد من ترجمه »!

قلت: وأنا أظن أن الصواب رواية المقدسي: سمعت محمد بن قيس المدني: ثنا أبو حازم قال: سمعت ابن عمر . . .

فإن محمد بن قيس المدني معروف من أتباع التابعين ، وهو قاص عمر بن عبد العزيز ؛ وهو ثقة من رجال مسلم .

وأبو حازم ـ من هذه الطبقة ـ جماعة ، والذي يروي منهم عن ابن عمر ـ سماعاً ـ : سلمان الأشجعي الكوفي ، وهو ثقة من رجال الشيخين .

وقد يتبادر إلى الذهن أنه سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج المدني القاص ؟ مولى الأسود بن سفيان المخزومي ، وله رواية عن ابن عمر ! ولكنهم صرحوا أنه لم يسمع منه ، وهنا قد صرح بالسماع منه ، فليس به .

فإن قيل: فهذا الاختلاف بين رواية الطبراني ورواية المقدسي في تابعي

الحديث ؛ من هو ؟

قلت: لا يتعدى ذلك أيوب بن نهيك أو البابلتي .

لكن من المحتمل أن يكون من أبي شعيب الحراني ؛ فإنه ـ مع كونه ثقة ، وله ترجمة حسنة في « تاريخ بغداد » ( ٩ / ٤٣٥ ) ـ ؛ فقد ذكره ابن حبان في « الثقات » ؛ وقال :

«يخطئ ويهم ».

قلت: فمن المحتمل أن يكون هو الذي اضطرب في إسناده ، فرواه مرة هكذا ، ومرة هكذا ، والله أعلم .

وجملة القول: أن آفة هذا الحديث؛ إنما هو أيوب بن نهيك، وقد عرفت حاله من الحديث الذي قبله.

ثم رأيت الحديث قد روي عنه على وجه آخر من طريق عبدالله بن واقد قال: حدثني أيوب بن نهيك ـ مولى سعد بن أبي وقاص ـ عن عطاء عن ابن عمر به .

أخرجه البيهقي في « السنن » ( ٤ / ٢٩٥ ) وقال :

« عبدالله بن واقد غير قوي ، وثقه بعض الحفاظ ، وضعفه بعضهم . ورواه يحيى البابلتي عن أيوب بن نهيك عن محمد بن قيس عن أبي حازم عن ابن عمر . والبابلتي ضعيف . وروي في صوم الأربعاء والخميس والجمعة من أوجه أخر أضعف من هذا عن أنس » .

قلت : حديث أنس سيأتي \_ بإذن الله تعالى \_ برقم ( ١٩٣، ١٩٤٠) .

٥٠٨٩ - ( من مَثَّل بذي روح ثمّ لم يَتُب ؛ مثَّل اللهُ به يومَ القيامة ) .

ضعيف . أخرجه أحمد ( ٢ / ٩٢ ، ٩١٥ ) من ثلاث طرق عن شَرِيك عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي عن رجل من أصحاب النبي الله أن ( وفي الطريقين : أراه ) ابن عمر قال : سمعت رسول الله عليه يقول : . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات ؛ غير شريك بن عبدالله القاضي ؛ فإنه وإن كان من رجال مسلم ؛ فإنه لم يحتج به ، وإنما روى له متابعة ؛ كما نص عليه الحافظ الذهبي في آخر ترجمته من « الميزان » ، ومن قبله الحافظ المنذري في آخر كتابه « الترغيب » وحكى اختلاف العلماء فيه . ولخص أقوالهم الحافظ ابن حجر في « التقريب » ، فقال :

« صدوق يخطئ كثيراً ، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة » .

ومن ذلك ؛ تعلم تساهل المنذري ـ في تخريجه الحديث ـ بقوله (٢/٢):

« رواه أحمد ؛ ورواته ثقات مشهورون » ! ونحوه قول الهيثمي ( ٣ / ٣٢ ) ـ وتبعه الشيخ الساعاتي في « الفتح الربَّاني » ( ١٦ / ٢٩ ) ـ :

« رواه أحمد ، ورجاله ثقات »!

والمحفوظ عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ:

« لعن الله من مثَّل بالحيوان » .

أخرجه الشيخان، وأحمد (٢ / ١٣، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ١٠٢)، وغيرهم.

• • • • • ( العُمْرتان تُكَفِّران ما بينهما ، والحَجُّ المبرورُ ليس له ثوابُ - أو قالَ : جزاءً - إلا الجنة ، وما سَبَّحَ الحاجُ من تسبيحة ، ولا هَلَّلَ من تهليلة ، ولا كَبَّرَ من تكبيرة ؛ إلا بُشِّرَ بها تبشيرة ) .

منكر بالشطر الثاني . أخرجه الأصبهاني في « الترغيب » (ق ١٣٤ / ١) عن أبي مروان عبد الملك بن محمد القاضي : نا عبد الله بن زيدان البَجَلي : نا الحسن بن علي : أخبرنا سليمان بن حرب : نا حماد بن زيد عن أيوب السَّخْتِيَاني عن عبيد الله بن عمر ـ قال : ثم لقيت عبيد الله بن عمر فحدثني ـ عن سُمَيً عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد رجاله من الحسن بن علي ـ وهو الخلال الحُلُواني ـ فمن فوقه ؛ كلهم ثقات رجال الشيخين .

أمّا من دونهم ؛ فلم أعرفهما ، ولعل المناوي أشار إليهما حين قال \_ وقد عزاه السيوطي للبيهقي في « شعب الإيمان » \_ :

« فيه من لم أعرفهم ، ولم أرهم في كتب الرجال » .

قلت: فأحد المشار إليهما: هو آفة الشطر المذكور، وإلا ؛ فالشطر الأول منه صحيح، رواه جماعة من الثقات عن سمي به ؛ ومنهم عبيد الله بن عمر المذكور في إسناد الحديث \_ وهو العمري المصغر \_:

فقال الطيالسي في « مسنده » ( ٢٤٢٥ ) : حدثنا العُمَرِي عن سُمَيَّ به ؛ دون الشطر الثاني . وكذلك أخرجه مسلم ( ٤ / ١٠٧ ) : حدثنا أبن غير : حدثنا أبي : حدثنا عبيد الله به ، وتابعه :

١ ـ مالك عن سمي به .

أخرجه في « الموطأ » (١ / ٣٤٦ / ٥٥ ) ، وعنه البخاري ( ٤ / ٤٧٦ ـ فتح ) ، ومسلم أيضاً ، والنسائي ( ٢ / ٤ ) ، وابن ماجه ( ٢٨٨٨ ) ، والبيهقي (٥ / ٢٦١ ) ، وأحمد ( ٢ / ٤٦٢ ) كلهم عن مالك به .

٢ ـ وتابعه سُهَيل عن سمي به .

أخرجه مسلم ، والنسائي ، والطيالسي ( ٢٤٢٣ ) .

٣ \_ وسفيان الثوري عنه .

أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٥ / ٣ / ٨٧٩٨ ) ، ومسلم ، وأحمد ( ٢ / ٤٦١ ) ، والترمذي ( ١ / ١٧٥ ـ ١٧٦ ) . وقال :

« حدیث حسن صحیح »

٤ \_ وسفيان بن عيينة عنه .

فقال أحمد (٢ / ٢٤٦ ) ، والحميدي (١٠٠٣ ) : ثنا سفيان : ثنا سمي به .

وأخرجه مسلم ، وابن الجارود في « المنتقى » ( ٥٠٢ ) من طرق عن ابن عيينة به .

٥ ـ ومحمد بن عجلان عن سمي به .

أخرجه البيهقي .

قلت: فهؤلاء خمسة متابعون ثقات لعبيد الله العمري ، كلهم لم يذكروا الشطر الثاني من حديث الترجمة . وكذلك الطيالسي وابن نمير في روايتيهما عن العمري لم يذكروها كما رأيت ؛ فلا شك في نكارته وعدم ثبوته .

فالعجب من المنذري ؛ كيف ذكر في « الترغيب » ( ٢ / ٢ ) هذه الزيادة من رواية الأصبهاني ساكتاً عليها ؟! فذلك هو الذي حملني على تحقيق القول فيها وإثبات نكارتها وأنا في صدد المرحلة التي قبل الأخيرة من إنجاز مشروعي : «صحيح الترغيب والترهيب » ، و « ضعيف الترغيب والترهيب » .

١٩٠٥ - ( الحاجُ يشفعُ في أربع مئة أهل بيت - أو قال : من أهل بيت - ، ويخرجُ من ذنوبه كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أمَّهُ ) .

منكر بهذا التمام . أخرجه البزار في « مسنده » ( ١١٥٤ ـ كشف ) عن عبد الله بن عيسى ـ رجل من أهل اليمن ـ عن سلمة بن وَهْرام عن رجل عن أبي موسى رفعه إلى النبي

قلت: وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالعلل:

الأولى: الرجل الذي لم يُسَمَّ. وبه أعله المنذري ( ٢ / ١٠٨ ) ، والهيثمي ( ٣ / ٢١١ ) .

الثانية : سلمة بن وهرام ؛ مختلف فيه ، فوثقه بعضهم ، وضعفه آخرون .

الثالثة : عبد الله بن عيسى - وهو الجَندي اليمني - ؛ ذكره العقيلي في « الضعفاء » ؛ وساق له حديثاً آخر في الحج ، مضى برقم ( ٥٤٣ ) ، وقال :

« إسناد مجهول ، فيه نظر » .

وأما الشطر الثاني ؛ فقد صح من حديث أبي هريرة بلفظ:

« من حج لله فلم يرفث ولم يفسق ؛ رجع كيوم ولدته أمه » .

أخرجه الشيخان وغيرهما ؛ وهو في « مختصر البخاري » برقم ( ٧٥٦ ) .

٥٠٩٢ - (إنَّ آدمَ أتى البيتَ ألفَ أَتْيَةٍ - لم يَرْكَبْ قطُّ فيهنَّ - من الهند على رجليه).

ضعیف جداً . أخرجه ابن خزیمة في «صحیحه» (ق ۱۷۱ / ۱ ، ورقم ۲۷۹۲ ـ المطبوعة ) عن القاسم بن عبد الرحمن : ثنا أبو حازم ـ وهو نَبْتَل مولى ابن عباس مرفوعاً . وقال :

« في القلب من القاسم بن عبد الرحمن شيء » .

قلت: وهو الأنصاري ؛ قال ابن معين:

« ضعيف جداً » ؛ كما في « الميزان » وساق له في « اللسان » هذا الحديث ونقل كلام ابن خزيمة المذكور فيه وأقره . وقال المنذري (٢/ ١٠٨) :

« القاسم هذا واه » .

وأما أبو حازم نبتل ؛ فهو ثقة ؛ كما رواه ابن أبي حاتم ( ٤ / ١ / ٨ ٥٠٨ ) عن أحمد .

ومن هذا التخريج ؛ يتبين جهل المعلقين الثلاثة على « ترغيب المنذري » ، بل وتظاهرهم بالتحقيق والعلم ! فإنهم قالوا في تخريج الحديث (٢ / ١١٣ ) :

« ضعيف ، رواه ابن خزيمة في « صحيحه » ؛ وانظر : « ميزان الاعتدال » ( ٣ / ٣٧٣ ) ـ ترجمة القاسم بن عبد الرحمن » !

كذا قالوا! هداهم الله وعرَّفهم أنفسهم . وفيه جهالات :

أولاً: اقتصارهم على قولهم: «ضعيف »! والصواب: «ضعيف جدًّا »؛ لقول

ابن معين الصريح بذلك.

ثانياً: أعادوا قول المنذري: « رواه ابن خزيمة في « صحيحه » . . . » دون بيان منهم لمكان الحديث منه بالجزء والصفحة ؛ كما يقتضيه أصول التخريج .

ثالثاً: لم يعبأوا بقول المنذري في الراوي: « هذا واه ٍ» ؛ الذي يستلزم شدة ضعف الحديث .

رابعاً: أحالوا في ترجمة الراوي على « الميزان » ؛ وفي الصفحة التي أشاروا إليها أربع تراجم باسم ( القاسم بن عبد الرحمن ) ؛ أحدهم ثقة ، والثاني ضعيف ، والثالث ضعيف جداً \_ وهو هذا \_ ، والرابع مجهول ! ولجهلهم بالمراد منهم في هذا الحديث ؛ أطلقوا ولم ينسبوه ! فماذا أفادوا القراء بتعليقهم هذا ؟ !

نعم لقد كشفوا به \_ وبأمثاله \_ عن جهلهم وظلمهم وتعديهم على هذا العلم . هداهم الله تعالى !

عالتُ : ولقد اشتكتْ إلى الله فقالتُ : ولقد اشتكتْ إلى الله فقالتُ : ياربِّ ! قَلَّ عُوَّادي ، وقَلَّ زُوَّارِي ! فأُوحَى الله عَزِّ وجلّ : إنِّي خَالقٌ بشَراً خُشَّعاً سُجَّداً ، يَحِنُّون إليك كما تحنُّ الحمامةُ إلى بَيْضها ) .

باطل. أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ١١٠ / ٢ ) ، وابن عدي من طريق سَهْل بن قَرِين : حدثني أبي : ثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً . وقال الطبراني :

« لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا سهل » .

كذا في مسودتي ، ولعله سقط منها أو من الأصل : « عن أبيه » أو نحو ذلك (١) !

وسهل هذا ؛ قال الذهبي:

« وهو بصري ؛ غمزه ابن حبان وابن عدي ، وكذبه الأزدي » . وقال ابن عدي : « منكر الحديث » .

وساق له بهذا الإسناد حديثين أخرين ؛ وقال :

« ليس له غيرها ، وهي باطلة ؛ متونها وأسانيدها إلا الثالث . . . » .

وأبوه قَرِين ؛ لم أجد له ترجمة .

والحديث؛ قال الهيثمي (٣ / ٢٠٨).

« رواه الطبراني في « الأوسط » ؛ وفيه سهل بن قرين ؛ وهو ضعيف » .

٥٠٩٤ ـ ( إن داود النبي قال : إلهي ! ما لعبادك عليك إذا هُمْ زاروك في بيتك ؟ قال : إن لكل زائر على المزور حقاً ؛ يا داود ! إن لهم علي أن أعافيَهم في الدُّنيا ، وأغفر لهم إذا لقيتُهم ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ١١٠ / ٢ ) عن محمد بن حمزة الرَّقِّيِّ عن الخليل بن مُرَّةَ عن الوَضِينِ بن عطاء عن ابن أبي عن أبي ذر مرفوعاً .

<sup>(</sup>١) في المطبوع ( ٢٠٦٣ ـ المعارف ) قرين بن سهل بن قرين : حدثني أبي . ( الناشو ) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء:

الأول: الوضين بن عطاء ؛ قال الحافظ:

« صدوق سيئ الحفظ ».

الثاني: الخليل بن مرة ؛ ضعفه الجمهور ، بل قال البخاري :

« منكر الحديث » ، ولذلك ؛ جزم الحافظ بضعفه في « التقريب » .

الثالث: محمد بن حمزة الرقي ؛ قال الذهبي:

« منكر الحديث » . وقال الحافظ في « اللسان » :

« وذكره ابن حبان في « الشقات » ، وقال : يروي عن الخليل ؛ وهو ضعيف » .

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه محمد بن حمزة الرقي ؛ وهو ضعيف » .

٥٠٩٥ - (ما راح مُسْلمٌ في سبيلِ الله مجاهداً ، أو حاجّاً مُهِلاً أو ملبّياً ؛ إلا غربتِ الشّمس بذنوبِه ، وخرج منها ) .

منكر . أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٧ / ٩٦ / ٦١٦١ ) : حدثنا محمد بن حنيفة الواسطي قال : حدثنا أحمد بن الفرج الجُوري قال : حدثنا حفص بن أبي داود عن الهيثم بن حبيب عن محمد بن المنكدر عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعاً . وقال :

« لم يروه عن الهيثم بن حبيب إلا حفص بن أبي داود ، تفرد به أحمد بن الفرج » .

قلت: وهو الجشمي المقرئ ؛ كما في إسناد حديث قبله في « الأوسط » ، وكذا ترجمه الخطيب في « التاريخ » ( ٤ / ٣٤١) ، وساق له حديثاً آخر عن أبي أمامة ، فيه كذاب ، وقد تقدم برقم ( ٣٤٥) ، ثم روى عن ابن بكير الحافظ أنه قال:

« أحمد بن الفرج الجشمي ضعيف » .

وأقره الذهبي في « الميزان » ، والحافظ في « اللسان » .

لكن شيخه حفص بن أبي داود مثله ، أو أسوأ حالاً منه ، وهو (حفص بن سليمان الأسدي أبو عمرو البزاز الكوفي الغاضري) صاحب عاصم بن أبي النَّجود ؛ فقد ذكروه في الرواة عن الهيثم بن حبيب ، وذكر الحافظ في ترجمة (الجوري) من «التبصير» (۱/ ۳۲۹) أنه روى عن حفص الغاضري ؛ وهو متروك الحديث ـ مع إمامته في القراءة ـ ؛ كما قال في «التقريب».

ولم يعرفه الهيثمي \_ وربما معه غيره \_ فقال في « المجمع » ( ٣ / ٢٠٩ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ؛ وفيه من لم أعرفه »!

وأقره الثلاثة الجهلة (٢/ ١١٨)!!

ويمكن أن يكون الهيثمي عنى بقوله المذكور ( أحمد بن الفرج الجوري ) أيضاً ؛ فإن ترجمته عزيزة كما رأيت .

وأمّا شيخ الطبراني محمد بن حنيفة الواسطي ؛ فليس من عادته أن يتكلم

فيهم إلا نادراً. وقال فيه الدارقطني:

« ليس بالقوي » ؛ كما في « التاريخ » ( ٢ / ٢٩٦ ) ، و « الميزان » ، و « اللسان » .

لكنه قد توبع من قِبَلِ أحمد بن محمد بن تميم الواسطي : أخبرنا أحمد ـ يعني : ابن الفرج الفارسي ـ : حدثنا حفص بن أبي داود به .

أخرجه الخطيب (٤/٢٠٤) في ترجمة (الواسطي) هذا، وذكر أنه روى عنه المُعَافَى بن زكريا الجريري، وأبو القاسم بن الثلاج، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

( تنبيه ): الهيثم بن حبيب المذكور في إسناد الحديث: هو الصيرفي الكوفي ، وهو ثقة من أتباع التابعين ، وهو غير ( الهيثم بن حبيب ) الذي اتهمه الذهبي بخبر باطل في المهدي ، هذا متأخر عن الأول ، وهو متروك ، وقد ميَّز بينهما الحافظ في « التهذيب » ـ تبعاً لأصله ـ ، وفي « التقريب » ، ثم نسي فجعلهما واحداً في « اللسان » ! كما بينته في « تيسير الانتفاع » .

٥٠٩٦ - ( من خرج في هذا الوجه - لحج أو عُمْرة - فمات ؟ لم يُعْرَض ولم يحاسب ، وقيل له : ادْخُلِ الجَنَّة ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 1 / 111 / 7 ) : حدثنا محمد ابن أحمد : ثنا محمد بن صالح العدوي : ثنا حسين بن علي الجعفي عن جعفر بن بُرْقَان : حدثني الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً . وقال :

« لم يروه عن الزهري إلا جعفر ، تفرد به حسين » .

قلت: وهو ثقة من رجال الشيخين ـ وكذا من فوقه ؛ إلا ابن برقان ؛ فإن البخاري لم يخرج له ، ثم هو متكلم فيه في روايته عن الزهري ، وهذه منها ؛ فقال الحافظ في « التقريب » :

« صدوق ، يهم في حديث الزهري » .

وقد جاء في حاشية « مجمع الزوائد » ( ٣ / ٢٠٨ ) ما نصه :

« فائدة : هو من رواية جعفر بن برقان عن الزهري ، وهو ضعيف في الزهري خاصة ، وذكر الطبراني أن جعفراً انفرد به » .

قلت : وأظنه من تعليقات الحافظ ابن حجر على « المجمع » .

ويحتمل عندي أن يكون الوهم ليس من جعفر ، وإنما ممن دونه ، فإني لم أعرف محمد بن أحمد هذا شيخ الطبراني ، ولا شيخه محمد بن صالح العدوي ؛ بل وجدت الثقة قد خالفه في إسناده ؛ فقال أبو يعلى في « مسنده » ( $\pi$ /  $\pi$ ) ، ومن طريقه أبو نعيم في « الحلية » ( $\pi$ /  $\pi$ ) : حدثنا الحسن بن حماد : نا حسين ـ يعني : الجعفي ـ عن ابن السَّمَّاك عن عائذ عن عطاء عن عائشة به . وزاد :

قالت: وقال رسول الله عليه :

« إن الله يباهي بالطائفين » .

والحسن بن حماد: هو الحضرمي البغدادي ، أو الضبي الكوفي الصيرفي ، وكلاهما ثقة .

وقد تابعه الحسن بن أبي الربيع: ثنا حسين بن علي الجعفي به . أخرجه أبو نعيم في « أخبار أصبهان » ( ٢ / ٢٦٢ ) .

وابن أبي الربيع: هو ابن يحيى بن الجعد الجرجاني ، وهو ثقة أيضاً .

فهذان ثقتان خالفا العدوي في إسناده ، فلم يذكرا فيه: جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة . فالوهم ليس من جعفر ؛ إذ لم يثبت أن هذا مما حدث به ، وإنما هو من العدوي أو الراوي عنه ، والحديث إنما هو عن الجعفي عن ابن السماك عن عائذ عن عطاء عنها .

وقد تابعه عبد الحميد بن صالح: عند ابن الأعرابي في « معجمه » ( ق ١٧٢ / ٢ ) ، ويحيى بن أيوب العابد: عند الخطيب في « التاريخ » ( ٥ / ٣٦٩ ) ؟ كلاهما عن محمد بن صُبَيْح بن السَّمَّاك به .

فالحديث \_ إذن \_ حديث ابن السماك عن عائذ .

وابن السماك صدوق متكلم فيه ؛ لكنه لم يتفرد به ، فتابعه يحيى بن يمان : عند العقيلي ( ٣٤٢) ، وابن عدي ( ق ٢٥٥ / ٢) ، وتَمَّامٍ في « الفوائد » ( ق ٢٠٥ / ١) .

وتابعه محمد بن الحسن الهَمْداني : عند الدارقطني في « سننه » ( ص ٢٨٨ ) ؟ كلاهما عن عائذ بن نُسَيْر به .

فالحديث قد دارت طرقه على عائذ ، وقد صرح أبو نعيم ( ٨ / ٢١٦ ) أنه لم يروه عن عطاء إلا عائذ . وبه صرح ابن عدي قبله ، فقال : « لا يرويه غير عائذ ، وهو غير محفوظ » . وقال العقيلي :

« هو منكر الحديث ، قال ابن معين : ليس به بأس ، ولكن روى أحاديث مناكير . وفي رواية عنه قال : حديثه ضعيف » .

والحديث؛ أورده ابن الجوزي في « الموضوعات » ( ٢ / ٤١٧ ) ، وأعله بعائذ هذا .

وتعقبه السيوطي وغيره بأنه لم يتهم بكذب ، وساق له بعض الشواهد التي لا تساوي شيئاً لشدة ضعفها! فيبقى الحديث في مرتبة الضعف.

وقد أشار إلى تضعيفه : المنذريُّ في « الترغيب » ( ٢ / ١١٢ ) . وقال الهيثمي (٣ / ٢٠٨ ) :

« رواه أبو يعلى ، والطبراني في « الأوسط » ؛ وفي إسناد الطبراني محمد بن صالح العدوي ، ولم أجد من ذكره ، وبقية رجاله رجال « الصحيح » (!) ، وإسناد أبى يعلى فيه عائذ بن نسير ، وهو ضعيف »!

قلت: والزيادة المتقدمة: « إن الله يباهي بالطائفين » ؛ رواها غير أبي يعلى ، وقد سبق تخريجها برقم ( ٣١١٤) ؛ ونبهت هناك على أن ( نسير ) ضبطه بالنون والسين المهملة ؛ خلافاً لمن وهم .

<sup>(</sup>١) سقط نص الحديث من قلم الشيخ - رحمه الله - . (الناشر) .

محمد بن مسلم عنها .

أخرجه إسحاق بن راهويه في « مسنده » ( ۱۹۸ / ۲ ) .

ومدرك هذا لم أجده.

ومحمد بن مسلم ؛ الظاهر أنه أبو الزبير ؛ فقد ذكروا له رواية عن عائشة ، ولكنه مدلس .

والحديث ؛ صححه الدكتور القلعجي في فهرس الأحاديث الصحيحة الذي وضعه في آخر « ضعفاء العقيلي » ( ص ٥٢٢ ) ! وذلك ؛ لأن العقيلي ذكره عقب حديث عائشة من طريق أخرى ضعيفة عن عطاء مرسلاً ، وقال :

« هذا أولى »! فما أجهله بهذا العلم!! وما أجرأه على الخوض فيما لا يعلم!!

٥٠٩٧ - ( من بَلَغَ الثَّمانين من هذه الأمَّة ؛ لم يُعْرَضْ ولم يُحاسَبْ ، وقيل : ادْخُل الجنّة ) (١) .

ضعيف . أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٨ / ٢١٥ ) : حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن سلمة العامري الفقيه : ثنا عبد الرحمن بن عبد الله محمد بن المقري : ثنا علي بن حرب : ثنا حسين الجعفي عن محمد بن السماك عن عائذ ابن نُسير عن عطاء عن عائشة مرفوعاً . وقال :

« لم يروه عن عطاء إلا عائذ ، ولا عنه إلا ابن السماك » .

قلت : وفيه ضعف .

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ ـ رحمه الله ـ فوق هذا المتن : « الحديث الذي بعده : « من طاف . . . » نقل إلى « الصحيحة » ( ٢٧٢٥ ) » . (الناشر) .

وعائذ أسوأ منه ؛ كما تقدم في الحديث الذي قبله .

وقد رواه جمع عن ابن السماك باللفظ السابق ، فهو بهذا اللفظ منكر ؛ لتفرد هذه الطريق به .

وعلى بن حرب ـ وهو الطائي الموصلي ؛ وإن كان ثقة ـ ؛ فاللذان دونه لم أعرفهما .

٥٠٩٨ ـ (يا عِكْراشُ ! كُلْ من حيثُ شِئْتَ ؛ فإنَّه من غيرِ لون واحد) .

ضعيف: رواه أبو بكر الشافعي في « الفوائد » ( ٩٧ - ٩٨ ): حدثنا إسماعيل القاضي: نا أبو الهُذَيْل العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سَوِيَّة المِنْقَرِيُّ: حدثني عبيد الله بن عكراش: حدثني أبي قال:

بعثني بنو مُرَّة بن عُبَيْد بصدقات أموالهم إلى رسول الله عَلَيْهِ ، فقدمت عليه المدينة ، فوجدته جالساً مع المهاجرين والأنصار ، فأتيته بإبل كأنها عروق الأرطى ، فقال :

« مَنِ الرجلُ ؟ » ، فقلت : عكراش بن ذُؤَيْب ، قال :

« ارفع في النسب » ، فقلت : ابن حُرْقُوص بن جَعْدة بن عمرو بن النَّزَّال بن مُرة بن عبيد ، وهذه صدقات بني مرة بن عبيد ، فتبسم رسول الله علي ثم قال :

« هذه إبل قومي ؛ هذه صدقات قومي » . ثم أمر بها رسول الله على أنْ تُوسَمَ بِمِيْسَم إبل الصدقة وتضم إليها ، ثم أخذ بيدي ، فانطلق بي إلى منزل أم سلمة زوج النبي على فقال : « هل من طعام ؟ » ، فأتينا بجَفْنة كثيرة الثريد والوَذْر فأقبلنا نأكل منها ، فأكل رسول الله على رسول الله على الله على الله على يديه ، وجعلت أخبط في نواحيها ، فقبض رسول الله على يدي اليمنى ثم قال :

« ياعكراش! كل من موضع واحد؛ فإنه طعام واحد »، ثم أتينا بطبق فيه ألوان من رطب أو تمراً -، فجعلت آكل من بين من رطب أو تمراً -، فجعلت آكل من بين يدي ، وجالت يد رسول الله على في الطبق ، ثم قال : . . . ( فذكر الحديث ) ، ثم أتينا بماء فغسل رسول الله على يديه ، ثم مسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ثم قال :

« يا عكراش! هكذا الوضوء ، مما غيرت النار » .

وكذا رواه ابن حبان في « الضعفاء » ( ٢ / ١٨٣ ـ ١٨٤ ) ، والترمذي ـ مختصراً ـ ( ١٩٤٩ ) ، وكذا ابن ماجه ( ٣٢٧٤ ) . وقال الترمذي :

« حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل » .

قلت : وفي ترجمته أورده ابن حبان ، وقال فيه :

« كان ينفرد بأشياء مناكير عن أقوام مشاهير ، لا يعجبني الاحتجاج بأخباره التي انفرد بها » . وقال في عبيد الله بن عكراش ( ٢ / ٦٤ ) :

« منكر الحديث جداً ، فلا أدري المناكير في حديثه وقعت من جهته أو من العلاء بن الفضل ؟ ومن أيّهما كان ؛ فهو غير محتج به على الأحوال » .

والحديث قد تقدم تخريجه ـ مختصراً ـ تحت الحديث ( ١١٢٧ ) من هذه « السلسلة » .

٥٠٩٩ ـ ( لَيُدْرِكَنَّ الدَّجَّالُ قوماً مثلَكم أو خيراً منكم ( ثلاث مرات ) ، ولن يُخْزِيَ اللهُ أمّةً أنا أولها ، وعيسى ابنُ مريم آخرُها ) (١١) .

ضعيف . أخرجه الحاكم (٣/٣) عن عبد الرحمن بن جُبَيْرِ بن نُفَيْرٍ عن أبيه قال :

لما اشتد جزع أصحاب رسول الله على من قُتِلَ يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلَ يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلَ يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلَ يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلَ يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلَ يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلَ يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلَ يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلَ يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلَ يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلَ يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلَ يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلَ يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلَ يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلَ يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلَ يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلَ يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلَ يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلَ يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلًا يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلًا يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلًا يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلًا يوم مؤتة ؛ قال رسول الله على من قُتِلًا يوم مؤتة ؛ قال يوم م

« صحيح على شرط الشيخين »!

قلت: وكأنه توهم أن جبير بن نفير صحابي ، ولعل السبب أنه أدرك زمان النبي وكأنه توهم أن جبير بن نفير الصديق ؛ ولكن مرسلاً ؛ كما في « التهذيب » . وقال أبو حاتم :

« ثقة ، من كبار تابعي أهل الشام القدماء » .

وإنما الصحبة لأبيه ، ولذلك تعقبه الذهبي بقوله :

« قلت : ذا مرسل ، وهو خبر منكر » .

٥١٠٠ - ( زِنِي شَعْرَ الحسين ، وتصدقي بِوَزْنِهِ فضَّةً ، وأعطِي القابلة رِجْلَ العقيقة ) .

منكر . أخرجه الحاكم (٣/ ١٧٩) ، ومن طريقه البيه قي في « السنن الكبرى » (٩ / ٣٠٤) من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي : ثنا حسين بن زيد العلوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه :

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ ـ رحمه الله ـ فوق هذا المتن : « تكور يأتي برقم ( ٢١١٥) » . (الناشر) .

أن رسول الله على أمر فاطمة رضي الله عنها ، فقال: . . . فذكره . وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد »!

قلت: ورده الذهبي بقوله:

« قلت : لا » .

وأقول: وله علتان:

الأولى: ضعف حسين بن زيد ؛ فقد أورده الذهبي في « الضعفاء » ، وقال :

« قال أبو حاتم : تَعْرِفُ وَتُنْكِرُ » .

والأخرى: الخالفة في السند والمتن ؛ وقد أشار إليها البيهقي بقوله عقب الحديث :

« كذا قال ، وروى الحميدي عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطى القابلة رجل العقيقة . ورواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي عن مرسلاً ؛ في أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل » .

قلت: فقد خالف الحميديُّ سعيدَ بن عبد الرحمن المخزومي في الإسناد والمتن .

أما الإسناد؛ فإنه لم يذكر فيه: عن جده عن علي ؛ فهو مرسل ، بل معضل .

وأما المتن ؛ فإنه أوقفه على على وجعله من فعله ، ولم يرفعه إلى النبي على .

ولعل هذا الاختلاف إنما هو من العلوي نفسه ـ وهو مما يدل على ضعفه ـ ؟ فقد تابعه على إرساله حفص بن غياث ؛ كما رأيت فيما علقه البيهقي ، وقد وصله في مكان آخر ( ٩ / ٣٠٢ ) من طريق أبي داود في « المراسيل » عن محمد بن العلاء عن حفص به مرسلاً ؛ ولفظه :

« أن النبي على قال في العقيقة التي عقّتها فاطمة عن الحسن والحسين عليهما السلام: أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل ، وكلوا وأطعموا ، ولا تكسروا منها عظماً » .

وكذلك رواه الخلال من طريق أخرى عن حفص به مرسلاً ؛ كما نقله ابن القيم في « تحفة المودود في أحكام المولود » ( ص ٢٧ ـ هندية ) ، ولم يَسُقُ منه إلا الشطر الأخير المتعلق بِرِجْلِ العقيقة .

والواقع أنني ما أخرجت الحديث هنا إلا من أجل الشطر المذكور وإلا ، فطرفه الأول ثابت ؛ لوروده في عدة أحاديث يقوي بعضها بعضاً ، أقواها حديث عبدالله ابن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع قال :

لما ولدت فاطمة حسناً رضي الله عنهما قالت . . . قال عليه :

« احلقي شعره ، وتصدقي بوزنه من الورق على الأوفاض أو على المساكين » - يعنى : أهل الصفة - ؛ ففعلت ذلك ، فلما ولدت حسيناً ؛ فعلت مثل ذلك .

أخرجه البيهقي ؛ وأحمد (٦/ ٣٩١، ٣٩١).

قلت : وإسناده حسن . وقال الهيثمي (٤/٥٧) :

« رواه أحمد ؛ والطبراني في « الكبير » ، وهو حديث حسن » .

وفي الباب عن أنس بن مالك ، وعبدالله بن عباس ، وعلى بن أبي طالب ؟ وهي مخرجة في « الجمع » (٤/٥٧،٥٥).

وقد روى مالك في « الموطأ » ( ٢ / ٥٥ ) عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال :

وزنت فاطمة بنت رسول الله عنه شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بزنة ذلك فضة.

وعن محمد بن علي بن الحسين أنه قال : . . . فذكره ؛ دون ذكر زينب وأم كلثوم .

٥١٠١ - ( الحمد لله الذي أطعمني الخمير ، وألبسني الحرير ، وورد الحمد الحرير ، وروجني خديجة ، وكنت لها عاشقاً ) .

موضوع . أخرجه الحاكم (٣/ ١٨٢) عن سهل بن سليمان النَّبليِّ ـ بواسط ـ: ثنا منصور بن المهاجر: ثنا محمد بن الحجاج: ثنا سفيان بن حسين عن الزهري قال: قال رسول الله عليه : . . . فذكره .

قلت: سكت عنه الحاكم، وتبعه الذهبي! فأخطاً خطاً فاحشاً؛ فإنه مع إرساله موضوع؛ آفته محمد بن الحجاج هذا؛ وهو اللخمي الواسطي، المترجم في « الميزان » وغيره بأنه كذاب خبيث، وضع حديث الهريسة المتقدم برقم ( ٦٩٠)، ولا أدري كيف خفي حاله على الذهبي مع شهرة هذا الكذاب، وكونه واسطيّاً، وشيخه ومن دونه كلهم واسطيون؟! ففي ذلك ما يكفي لدلالة الحافظ مثله على تحديد شخصيته، وأنه ليس غيره بمن شاركه في اسمه واسم أبيه!

وسفيان بن حسين ثقة من رجال الشيخين ؛ لكنهم ضعفوه في روايته عن الزهري ، ولذلك ؛ لم يخرجا له عنه شيئاً .

على أن متن الحديث باطل عندي ؛ فإني أكاد أقطع بأنه يستحيل أن يحمد النبي وله على أن ألبسه الحرير ، وهو القائل :

« من لبس الحرير في الدنيا ؛ فلن يلبسه في الآخرة » . أخرجه الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في « الصحيحة » ( ٣٨٤ ) ، وغيره من الأحاديث الصحيحة المحرمة لبس الحرير على الرجال .

٥١٠٢ ـ ( من طاف بالبيت خمسين مَرّة ؛ خرج من ذنوبِه كَيَوْم ولدته أمّه ) .

ضعيف . أخرجه الترمذي ( 1 / 17 ) ، والمخلص في « الفوائد » ( ق ١٨٤ / ٢ ) ، وعنه ابن الجوزي في « منهاج القاصدين » ( 1 / ٥٦ / ١ ) ، وأبو القاسم الأصبهاني في « الترغيب » ( ق ١٣٢ / ١ ) عن سفيان بن وكيع : حدثنا يحيى ابن يمان عن شَرِيك عن أبي إسحاق عن عبدالله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً . وقال الترمذي ـ مضعّفاً ـ :

« حديث غريب ؛ سألت محمداً \_ يعني : البخاري \_ عن هذا الحديث ؟ فقال : إنما يُرْوى هذا عن ابن عباس قوله » .

قلت: وهو مسلسل بالعلل:

الأولى : أبو إسحاق \_ وهو السبيعي \_ ، وهو مدلس ، وكان اختلط .

الثانية : شريك \_ وهو ابن عبدالله القاضي \_ ؛ قال الحافظ :

« صدوق يخطئ كثيراً ، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة » .

الثالثة: يحيى بن يمان ؛ قال الحافظ:

« صدوق عابد ، يخطئ كثيراً ، وقد تغير » .

الرابعة : سفيان بن وكيع ؛ قال الحافظ :

« كان صدوقاً ؛ إلا أنه ابتلي بِوَرَّاقِهِ ، فأدخل عليه ما ليس من حديثه ، فَنُصِحَ ، فلم يَقْبَلْ ، فسقط حديثه » .

( تنبيه ) : حكى الناجي في « العجالة » ( ق ١٣٢ / ٢ ) عن الحب الطبري أن الحديث رواه الطبراني بلفظ :

« خمسين أسبوعاً »! وقد راجعته في « مسند ابن عباس » من « المعجم الكبير » للطبراني (ج ٣ ق ٧٤ ـ ١٨٧ ) ؛ فلم أعثر عليه ! فالله أعلم .

أما الموقوف الذي أشار إليه البخاري ؛ فلم أره الآن ، وما أراه يصح أيضاً .

٥١٠٣ - ( ما وسعني أرضي ولا سمائي ، ووسعني قلب عبدي المؤمن ، النقي التقي الوادع اللين ) .

لا أصل له! وإنما هو من الإسرائيليات ؛ كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه ؛ ففي « مجموعة الفتاوى » ( ١٨ / ١٢٢ ، ٣٧٦ ) :

« هذا مذكور في الإسرائيليات ، ليس له إسناد معروف عن النبي الله أ ومعناه : وسع قلبه الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي .

وإلا ؛ فمن قال : إن ذات الله تحل في قلوب الناس ؛ فهو أكفر من النصاري

الذين خصوا ذلك بالمسيح وحده ».

وأقره الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » ( ص ٣٧٣ ) ، ومن قبله الحافظ العراقي في « تخريج الإحياء » ( ٣ / ١٣ ) ؛ فقال ـ وقد ذكره الغزالي بقوله : « وفي الخبر . . . . . » ـ :

« لم أر له أصلاً » .

وإذا عرفت هذا ؛ فقول شيخ الإسلام في مكان آخر (٢/ ٣٨٤):

« وفي حديث مأثور: « ما وسعني أرضي ولا سمائي . . . » » فذكره بتمامه ؟ فهو مما ينبغي أن لا يؤخذ على ظاهره ، ولعل ذلك كان منه قبل أن يتحقق من أنه لا أصل له . والله أعلم .

ويغنى عن حديث الترجمة \_ في معناه الذي فسره به ابن تيمية \_ قوله عليه :

« إن لله تعالى أنيةً من أهل الأرض ، وأنية ربكم قلوب عباده الصالحين ، وأحبها إليه ألينها وأرقها » .

أخرجه الطبراني وغيره بسند حسن ؛ كما بينته في «سلسلة الأحاديث الصحيحة » ( 1791 ) .

١٠٤٥ - (ما مِنْ مُسْلم يقفُ عَشيَّةَ عرفة بالموقف ، فيستقبلُ القبْلَة بوجْهه ، ثُمَّ يقولُ : لا إلَّه إلا اللهُ وحده لا شريكَ له ، له الملكُ وله الحمد ، وهو على كلِّ شيء قدير (مئة مرة) ، ثمّ يقولُ : ﴿ قل هو الله أحد ﴾ (مئة مرة) ، ثمّ يقولُ : اللهمّ ! صلًّ على محمّد ، كما صَلَيْتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ ، إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ ، وعلى سامِعهم (مئة مرة) ؛

إلا قالَ اللهُ تعالى: يا ملائكتي! ما جزاء عبدي هذا؟ سبّحني وهلّلني، وكبّرني وعظّمني، وعَرَفني، وأثنى علَيّ، وصلّى على نبيّي؟! اشهد والملائكتي! أنّي قد عفرت له، وشفّعته في نفسه، ولو سألني عبدي هذا؛ لشفّعته في أهل الموقف كلّهم).

ضعيف . أخرجه ابن عساكر في « جزء فضل عرفة » ( ٤ / ٢ - ٥ / ١ ) من طريق البيهقي ، بسنده عن عبدالرحمن بن محمد الطَّلْحِيِّ : ثنا عبدالرحمن بن محمد العُلْحِيِّ : ثنا عبدالرحمن بن محمد الحاربي عن محمد بن سُوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله مرفوعاً . وقال البيهقي :

« هذا متن غريب ، وليس في إسناده من يُنْسَبُ إلى الوضع » . وقال الحافظ ابن حجر في « أماليه » ؛ كما في « اللآلي » ( ٢ / ٧٠ ) :

« رواته كلهم موثقون ؛ إلا الطلحي ؛ فإنه مجهول » !

قلت : لم أر من وصفه بالجهالة ، وأنا أظنه الذي في « الجرح والتعديل » ( ٢ / ٢ / ٢٨١ ) :

« عبدالرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف . روى عن أبيه . روى عنه يحيى بن آدم . سألت أبي عنه ؟ فقال : ليس بالقوي » .

ونقله عنه \_ باختصار \_ الذهبيُّ في « الميزان » ، والحافظ في « اللسان » .

وقد تابعه أحمد بن ناصح : حدثنا المحاربي به نحوه .

أخرجه الديلمي ، وابن النجار من طريقين عنه به .

وأحمد بن ناصح \_ وهو المصيصي \_ صدوق ، فبرئت ذمة الطُّلْحِيِّ منه . وقد

أشار إلى ذلك أحد رواته عند ابن النجار \_ وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن مهران البغدادي الحافظ \_ ، فقال عقبه :

« تفرد به المحاربي عن محمد بن سوقة » .

قلت : والحاربي ـ وإن كان أخرج له الشيخان ـ ؛ فقد قال أحمد :

« كان يدلس » . وقد عنعنه في رواية البيهقي عن الطلحي ، وكذا في رواية ابن النجار عن ابن ناصح ، بخلاف رواية الديلمي عنه ؛ فقد صرح فيها بالتحديث ، وكذلك في نقل السيوطي للحديث عن البيهقي .

فإن كان محفوظاً ؛ فالحديث ثابت . والله أعلم .

ثم رأيت الحديث في « الشعب » ( ٣ / ٤٦٣ / ٤٠٧٤ ) من طريق الطلحي عن المحاربي معنعناً ؛ فهي العلة .

٥١٠٥ ـ ( يا مالك يوم الدِّينِ ! إيّاك نعبد وإياك نستعين ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٨١٦٣ ) ، وابن السُّنِّيِّ في « عمل اليوم والليلة » ( ٣٢٩ ) ، وأبو نعيم في « دلائل النبوة » ( ص ١٦٤ ) عن عبد السلام بن هاشم قال : ثنا حنبل عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال :

كنا مع رسول الله عن غزاة ، فلقي العدو ، فسمعته يقول : . . . ( فذكره ) . فلقد رأيت الرجال تصرع ؛ تضربها الملائكة من بين أيديها ومن خلفها .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ حنبل هذا \_ وهو ابن عبد الله \_ مجهول ؛ كما قال ابن أبي حاتم ( ١ / ٢ / ٢٠٤ ) عن أبيه ؛ وتبعه الذهبي .

وأما ابن حبان ؛ فذكره في « الثقات » ( ٣ / ٥٣ ) !

وعبد السلام بن هاشم ؛ أورده الذهبي في « الضعفاء » ، وقال :

« قال أبو حاتم : ليس بقوي . وقال الفلاس : لا أقطع على أحد بالكذب إلا عليه » .

وبه أعله الهيثمي ، فقال في « الجمع » ( ٥ / ٣٧٨ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه عبدالسلام بن هاشم ؛ وهو ضعيف » .

والحديث ؛ أورده شيخ الإسلام في بعض رسائله مشيراً لضعفه دون أن يعزوه لأحد ، ولذلك ؛ بادرت إلى تخريجه ، وبيان علته المؤكدة لضعفه . والحمد لله على توفيقه .

١٠٦٥ - ( لو يعلمُ أهلُ الجَمْعِ بمن حلُّوا ؛ لاستبشرُوا بالفضْلِ بعْد المغْفرة ) .

ضعيف جداً . أخرجه ابن عدي في « الكامل » ( ق ٨ / ٢ و ٣١٤ / ٢ و ٢ / ٢ و ٢ / ٢ و ٢ / ٢ و ٢ / ٢ و ٢ / ٢ و ٢ / ٢ و ٢ / ٢ و ٢ / ٢ و ٢ / ٢ و ٢ / ٢ و ٢ / ٢ و ٢ / ٢ و ١ / ٢ و ١ / ٢ و ١ / ٢ و ١ / ٢ / ٢ و البيهقي في « الأمالي » ( ق ١١٧ / ٣ ) والبيهقي في « الشعب » ( ٣ / ٤٧٧ / ٣ ) عن عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد قال : ثنا إبراهيم بن طَهْمان عن الحسن بن عُمارة عن الحكم بن عُتَيْبَة عن طاوس عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله عليه ونحن بمنى يقول : . . . فذكره .

وأخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٣ / ١٠٦ / ٢ و ١١ / ٥٥ / ١١٠٢ ـ ط ) من طريق يزيد بن قُبَيْس ، والرئيس أبو القاسم بن الجراح في « ستة مجالس من الأمالي » ( ق ١٨٦ / ٢ ) من طريق إسحاق بن حاتم العلاف قالا : نا عبد الجيد

ابن عبد العزيز بن أبي رَوَّادٍ به ؛ إلا أنهما لم يذكرا في إسناده : الحسن بن عمارة .

قلت: ولعل ذلك من عبد الجيد ؛ فإن يزيد بن قبيس ثقة من رجال « التهذيب » .

وكذلك العلاف ثقة ؛ كما في « تاريخ بغداد » (٦/ ٣١٥).

وأما عبد الجيد ؛ ففيه كلام كثير ، وقد قال الحافظ :

« صدوق يخطئ ، أفرط ابن حبان فقال : متروك » .

قلت : فالظاهر أنه \_ لسوء حفظه \_ كان يضطرب في إسناده ، فتارة يثبت فيه الحسن بن عمارة ، وتارة يسقطه .

والحديث حديث ابن عمارة ، ويدل عليه أمران :

الأول: أنه تابعه على إثباته: أبو مطيع البَلْخِيُّ ؛ فقال الطبراني ( ١١٠٢١ ) : حدثنا العباس بن محمد المجاشعي الأصبهاني: نا محمد بن أبي يعقوب الكَرْمَاني: نا أبو مطيع قاضي بلخ عن الحسن ـ يعني: ابن عمارة ـ عن الحكم به .

وأبو مطيع: هو الحكم بن عبد الله الخراساني الفقيه الحنفي ، وهو ـ وإن كان ضعيفاً ـ ؛ فيشهد له الأمر الآتي:

الثاني : أن ابن عدي ساق الحديث في ترجمة الحسن بن عمارة ، وقد أطال فيها جداً ، وختمها بقوله :

« هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق » . وقال الحافظ :

« متروك ».

قلت: فهو علة الحديث.

ولا أدري كيف خفي هذا على الحافظ الهيثمي ؛ فقال (٣ / ٢٧٧ ) :

« رواه الطبراني في « الكبير » ، وفي إسناده من لم أعرفه »!!

١٠٧٥ - ( إِن استطعتَ أَن تعملَ لله بالرضا مع اليقينِ فافعلْ ، وإِنْ لم تستطعْ ؛ فإنَّ في الصَّبْر على ما يُكْرَهُ خيراً كثيراً ) .

ضعيف . أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في « رسالة التوبة » ( ص ٢٥٠ ـ جامع الرسائل ) مشيراً لضعفه بتصديره إياه بقوله : « روي . . . » ؛ وعلق عليه محققه صديقنا الدكتور محمد رشاد سالم بقوله :

« قال العراقي عن هذا الحديث في تعليقه على « الإحياء » ( ١٢ / ٣٤ ) : « الترمذي من حديث ابن عباس » ، ولم أستطع معرفة مكان الحديث »!!

قلت: أورده الغزالي في « الإحياء » في موضعين:

الأول: في « رياضة النفس » ( ٣ / ٥١ ) بلفظ:

« اعبد الله في الرضا ، فإن لم تستطع ؛ ففي الصَّبر على ما تكره خير كثير » .

فقال الحافظ العراقي في « تخريجه » (٣/ ٥١ - طبع الحلبي ، ق ١٠٩ / ١ - مخطوطة الظاهرية ) :

« الطبراني في « الكبير » »!!

والآخر: في « الصبر والشكر » ( ٤ / ٥٤ ) بلفظ:

« في الصبر على ما تكره خير كثير » .

فقال الحافظ العراقي (٤/٤٥ ـ ط،ق ١٤٤ / ١ ـ مخطوطة ):

« الترمذي من حديث ابن عباس ، وقد تقدم »!! فأقول \_ وبالله التوفيق \_:

حديث الترجمة واللفظان اللذان ذكرهما الغزالي ؛ كل ذلك طرف من حديث ابن عباس المعروف الذي أوله :

« يا غلام! احفظ الله يحفظك . . . » الحديث؛ أخرجه أحمد ، والترمذي ، وأبو يعلى ، والطبراني في « الكبير » وغيرهم من طرق عن ابن عباس مرفوعاً ـ يزيد بعضهم على بعض ـ ، وقد ذكرها الحافظ ابن رجب في شرحه للحديث في « جامع العلوم والحكم » ( ص ١٣٢ ـ ١٤٠ ) دون أن يخرجها ، وقد خرجت أنا طائفة منها في « تخريج السنة لابن أبي عاصم » ( ٣١٦ ـ ٣١٨ ) .

وقد ذكر ابن رجب ( ص ١٤٠ ) أن حديث الترجمة في رواية عمر مولى غفرة وغيره عن ابن عباس .

قلت: ورواية عمر هذا؛ أخرجها هناد في « الزهد » ( ١ / ٣٠٤ / ٣٠٥ ) ، وهي عند الطبراني في والبيهقي في « الشعب » ( ٧ / ٢٠٣ / ٢٠٠٠ ) ، وهي عند الطبراني في « الكبير » ( ٣ / ١٢٦ / ٢ ) أيضاً عن عكرمة عن ابن عباس ، لكن ليس فيها عند الطبراني حديث الترجمة . وإنما وجدته في رواية أخرى عن ابن عباس ؛ أخرجها الحاكم ( ٣ / ٤٤٥ ) بإسناد منقطع ، وفيه إلى ذلك راو متروك ، وآخر مختلف فيه ؛ كما قال الذهبي .

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ١ / ٣١٤ ) من طريق الحجاج بن فُرَافِصَة عن رجلين سماهما عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس به ، وفيه :

« فاعمل لله تعالى بالرضا واليقين ، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً » . والحجاج بن فرافصة ؛ ضعيف ؛ قال الحافظ :

« صدوق عابد يهم ».

ومن طريقه : أخرجه أحمد ( ١ / ٣٠٧ ) ؛ ولكنه أعضله ؛ فقال : عنه ، رفعه إلى ابن عباس . . . فذكره مقتصراً على الشطر الثاني من حديث الترجمة .

والحديث له شاهد؛ أخرجه الخطيب في « التاريخ » ( 18 / 170 ) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً وفيه :

« اعبد الله بالصبر مع اليقين » .

وإسناده ضعيف جدّاً ؛ كما بينته في « تخريج السنة » ( ٣١٨ ) .

وجملة القول: أن حديث الترجمة من حديث ابن عباس ضعيف ؛ كما أشار إليه ابن تيمية رحمة الله عليه ؛ لأن طرقه كلها ضعيفة ، وبعضها أشد ضعفاً من بعض ، ولشدة ضعف شاهده .

وأن عزوه لرواية الترمذي وهم ، وإنما روى أصله ، وليس فيه حديث الترجمة .

وكذلك عزوه لرواية الطبراني ؛ إلا أن يعني أنه رواه من غير طريق ابن عباس ، كأبي سعيد الخدري مثلاً ، فذلك من الممكن . والله أعلم .

وقد روي من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله على قال لعبد الله ابن عباس:

« يا غلام! ألا أعلمك . . . » الحديث ؛ وفيه حديث الترجمة .

ذكره أبو القاسم الأصبهاني في « الترغيب والترهيب » ( ص ٤٠٦ ـ مصورة الجامعة الإسلامية ) من طريق ابن أبي الدنيا : حدثنا أبو سعد المدني : نا أبو بكر ابن شيبة الحزامي : نا أبو سعيد محمد بن إبراهيم بن المطلب : نا زهرة بن عمرو عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ زهرة بن عمرو ؛ أورده ابن أبي حاتم ( ١ / ٢ / من رواية ثقتين آخرين عنه ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأبو سعيد بن المطلب ؛ مقبول عند الحافظ .

وأبو بكر بن شيبة الحزامي ؛ صدوق يخطئ .

وأبو سعد المدني ؛ لم أعرفه .

١٠٠٥ - ( من سرق وأخاف السّبيل ؛ فاقطع يد مسرقته ، ورجله بإخافته ، ومَنْ قتل ؛ فاقتله ، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام ؛ فاصل به ) .

منكر . أخرجه ابن جرير الطبري في « التفسير » ( ١٠ / ٢٧٦ / ١٠٥٤ ) عن الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب : أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية (١١) ، فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين ، وهم من بَجِيلَة ، قال أنس : فارتدوا عن الإسلام ، وقتلوا الراعي ، وساقوا الإبل ، وأخافوا السبيل ، وأصابوا الفرج

<sup>(</sup>١) يعني : قوله تعالى : ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقَتَّلُوا أو يُصَلِّبُوا أو تُقَطَّعَ أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنْفَوْا من الأرض ﴾ . (الناشر) .

الحرام . قال أنس : فسأل رسول الله جبريل عليه السلام عن القضاء فيمن حارب ؛ فقال : . . . فذكره . وقال :

« في إسناده نظر » . ونحوه قول ابن كثير ( ٢ / ٥١ ) :

« إن صح سنده ».

وتبعه صديق حسن خان ، فقال في « نيل المرام من تفسير آيات الأحكام » ( ص ٢١٠ ) ـ : ( ص ٢١٠ ) ـ :

« وهذا \_ مع ما فيه من النكارة الشديدة \_ لا يدرى كيف صحته » .

قلت : وهو ظاهر الضعف ، وله علتان :

الأولى: ضعف ابن لهيعة ؛ فإنه سيئ الحفظ ؛ إلا فيما رواه عنه العبادلة .

واحتجاج الشيخ أحمد شاكر به مطلقاً ؛ مما لا وجه له عندي ، بل مخالف لما عليه الأئمة النقاد من قبلنا كابن حجر وغيره .

والأخرى: تدليس الوليد بن مسلم ؛ فإنه كان يدلس تدليس التسوية ، وقد عنعن في الإسناد كله كما ترى .

وأما قول صديقنا الأستاذ محمود شاكر في تعليقه على « التفسير »:

« ثم إن يزيد بن أبي حبيب لم يدرك أن يسمع من أنس ، ولم يُذْكَرْ أنه سمع منه »!

قلت: فهو إعلال عجيب غريب؛ فإنه إذا كان لم يدرك أن يسمع من أنس، فما فائدة قوله: « ولم يذكر أنه سمع منه »؛ فإن هذا إنما يقال إذا أدركه، وكان

يمكنه السماع منه وكان موصوفاً بالتدليس! وهذا وذاك من النفي منفي بالنسبة ليزيد بن أبي حبيب؛ فإنه مات سنة ثمان وعشرين ومئة ، وقد قارب الثمانين؛ كما قال الحافظ في « التقريب » ، وابن حبان نحوه في « الثقات » ( $\pi$ /  $\pi$ ) ، وقد توفي أنس رضي الله عنه سنة اثنتين أو ثلاث وتسعين ، ومعنى هذا أنه أدرك من حياة أنس نحو خمس وثلاثين سنة ، فكيف يقال :

« لم يدرك أن يسمع من أنس » ؟! ثم هو لم يوصف بالتدليس ؛ فما معنى أن يقال فيه :

« ولم يذكر أنه سمع منه » ؟ ! فالمعاصرة كافية في مثله لإثبات الاتصال عند الجمهور ، كما هو معلوم .

وجملة القول: أن الحديث ضعيف ؛ لضعف ابن لهيعة ، وعنعنة الوليد .

ولذلك ؛ فلا يصح الاستدلال به على ما ذهب إليه الجمهور من أن آية المحاربة منزلة على أحوال ؛ نحو ما في هذا الحديث من التفصيل .

وذهب آخرون إلى أن ( أو ) فيها للتخيير ؛ كما في قوله تعالى : ﴿ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسُك ﴾ ونحوها من الآيات ؛ وهو الظاهر .

وقد ذهب إليه الشوكاني وصديق حسن خان ، وهو قول ابن عباس - في رواية - ، وسعيد بن المسيب ، ومجاهد ، وعطاء ، وغيرهم ؛ وحكي عن الإمام مالك . والله أعلم .

ثم رأيت الإمام الشافعي قد أخرج الحديث في « مسنده » ( ص ١١١ - طبع المطبوعات العلمية ): أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس

موقوفاً عليه .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ إبراهيم - وهو ابن أبي يحيى الأسلمي - متروك.

وصالح مولى التوأمة ضعيف.

١٠٩ - ( من قال : جزى الله عنا مُحَمَّداً بما هو أهله ؛ أتعب سبعين كاتباً ألف صباح ) (١) .

منكر . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٤ / ٤٤٩ ـ مصورة الجامعة الإسلامية ) قال : حدثنا ابن رشدين : ثنا هانئ بن المتوكل : ثنا معاوية بن صالح عن جعفر بن محمد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً . وقال :

« لم يروه عن عكرمة إلا جعفر ، ولا عنه إلا معاوية ، تفرد به هانئ » .

قلت: قال ابن حبان:

« كان تُدْخلُ عليه المناكير ، وكثرت ، فلا يجوز الاحتجاج به بحال ، فمن مناكيره . . . » .

قلت: فساق له أحاديث ، هذا أحدها .

ومن طريقه : أخرجه الطبراني في « الكبير » أيضاً ( ٣ / ١٢٤ / ٢ ) ، وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » ( ٢ / ٢٣٠ ) .

الهيثمي (١٠/١٦٣):

« هانئ ضعیف ».

٥١١٠ ـ (مَنْ صلَّى عَلَيَّ في يومِ [ الجمعةِ ] ألفَ مرّة إِ الم يَمُتْ حتى يُرَى مَقْعَدَهُ من الجَنَّةِ ) .

ضعيف جداً . رواه ابن سَمْعون في « الأمالي » ( ١٧٢ / ١ ) عن محمد ابن عبد العزيز الدِّينَوَرِيِّ : نا قُرَّةُ بن حبيب القُشَيْري : نا الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس بن مالك مرفوعاً .

ومن هذا الوجه : أخرجه ابن شاهين في « الترغيب والترهيب » ( ق ٢٦ / ٢ ) ؛ وإليه عزاه المنذري ( ٢ / ٢٨١ ) مشيراً إلى تضعيفه .

قلت: وعلته: الحكم بن عطية ؛ فإنه ضعيف ؛ كما في « التقريب » .

والدينوري شرٌّ منه ؛ قال الذهبي :

« ليس بثقة ؛ أتى ببلايا » .

لكن رواه الأصبهاني في « ترغيبه » (ص ٢٣٤ ـ مصورة الجامعة الإسلامية ) من طريق محمد بن عبدالله بن محمد بن سنان القزاز البصري: نا قرة بن حبيب به .

ومحمد بن عبد الله بن محمد ؛ لم أعرفه ، ولعل الأصل : « . . . عن محمد بن سنان » ؛ فإن محمد بن سنان القزاز البصري معروف ، وهو ضعيف . والله أعلم .

وقال السخاوي في « القول البديع » ( ص ٩٥ ) :

« رواه ابن شاهين في « ترغيبه » وغيره ، وابن بَشْكُوال من طريقه ، وابن سمعون في « أماليه » ؛ وهو عند الديلمي من طريق أبي الشيخ الحافظ ، وأخرجه الضياء في « المختارة » وقال :

« لا أعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية ، قال الدارقطني : حدث عن ثابت أحاديث لا يتابع عليها . وقال أحمد : لا بأس به ؛ إلا أن أبا داود الطيالسي روى عنه أحاديث منكرة . قال : وروي عن يحيى بن معين أنه قال : هو ثقة » .

قلت ( السخاوي ) : وقد رواه غير الحكم ، وأخرجه أبو الشيخ من طريق حاتم ابن ميمون عن ثابت ؛ ولفظه :

« لم يمت حتى يبشر بالجنة » .

وبالجملة ؛ فهو حديث منكر : كما قاله شيخنا » .

يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله .

وقال في مكان أخر ( ١٤٥ ) :

« أخرجه ابن شاهين بسند ضعيف » .

قلت: وسقط الحديث من مطبوعة « المختارة » ، وليس فيه ترجمة ل ( الحكم ابن عطية ) عن ثابت عن أنس . فالظاهر أنها كانت قصاصة من القصاصات التي كان يلحقها بمكانها ، وقد شاهدت منها الشيء الكثير في نسخة الظاهرية ، وهي بخط المؤلف رحمه الله ، وهذه ربما ضاعت أو لم تُصور .

٥١١١ ـ ( من قرأ سورة ﴿ يس ﴾ في ليلة الجمعة ؛ غفر له ) .

ضعيف جداً. أخرجه الأصفهاني في « الترغيب والترهيب » (ص ٢٤٤ - مصورة الجامعة ) من طريق زيد بن الحريش: نا الأغلب بن تميم: نا أيوب ويونس عن أبي هريرة مرفوعاً.

قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ، أفته الأغلب بن تميم قال ابن حبان ( ١ / ١٦٦) :

« منكر الحديث ، يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم ، حتى خرج عن حد الاحتجاج به لكثرة خطئه » .

وضعفه آخرون.

وزيد بن الحريش قال ابن حبان في « الثقات » :

« ربما أخطأ » . وقال ابن القطان :

« مجهول الحال ».

قلت: ومن طريقه أخرجه ابن السني في « اليوم والليلة » ( رقم ٦٦٨ ) وابن عدي في « الكامل » ( ١ / ٤١٦ ) دون ذكر ليلة الجمعة وقالا :

« في يوم وليلة ابتغاء وجه الله غفر له » .

وهو مخرج في « الروض النضير » ( ١١٤٦ ) .

١١٢٥ - ( مَنْ قَرَأَ ﴿ حم ﴾ الدُّخانَ في ليلةِ الجمعة ، أو يومَ الجمعة ؛ بنى الله له بيتاً في الجنَّة ) .

ضعيف جداً . أخرجه الأصفهاني في « الترغيب والترهيب » ( ص ٢٤٤ ـ

مصورة الجامعة الإسلامية ) عن حفص بن عمر المازني: نا فَضَّالُ بن جُبَيْر عن أبى أمامة مرفوعاً.

قلت : وهذا إسناد ضعيف جدّاً ؛ فضال بن جبير ؛ قال ابن حبان :

« لا يجوز الاحتجاج به بحال ، يروي أحاديث لا أصل لها » .

وبه أعله الهيثمي ؛ فقال (٢ / ١٦٨ ) :

« رواه الطبراني في « الكبير » ، وفيه فضال بن جبير ، وهو ضعيف جدّاً » .

وحفص بن عمر المازني لا يعرف ؛ كما في « اللسان » .

٥١١٣ - ( أَتُحِبُّونَ أَن يستظلَّ نَبِيَّكم بِظِلٍّ من نارِيومَ القيامة ؟!).

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٢ / ٢٣٥ ـ مصورة الجامعة الإسلامية ) عن أحمد بن عَبْدَة الضبي : ثنا الحسن بن صالح بن أبي الأسود : ثنا عمي منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن شِمْر بن عطية عن أبي حازم الأنصاري قال :

أُتي النبي عليه يوم بدر بِنطَع من الغنيمة ، فقيل: استظل به يا رسول الله! فقال: . . . فذكره . وقال:

« لم يروه عن الأعمش إلا منصور ، ولا عنه إلا ابن أخيه الحسن ، تفرد به أحمد ».

قلت: وهو ثقة من شيوخ مسلم ؛ لكن العلة من شيخه الحسن بن صالح بن أبي الأسود ؛ فإنه غير معروف ؛ قال الذهبي :

« زائغ حائد عن الحق ؛ قاله الأزدي » .

وأما ابن حبان ؛ فذكره على قاعدته في « الثقات » ، وقال :

« روى عنه أحمد بن عبدة الضبي »!

ومن فوقه ثقات ؛ غير أبي حازم الأنصاري ؛ فإنه مختلف في صحبته ، وقد أخرج حديثه هذا أبو داود في « المراسيل » ، كأنه يشير إلى أنه لم تثبت عنده صحبته ، ولم أره ذُكِر في حديث آخر إلا الحديث الآتي ، وهو في كل منهما لم يصرح بما يدل على صحبته ، ولا الراوي عنه ذكر ذلك ، على أن الإسناد إليه غير ثابت ؛ كما رأيت .

وروي عنه بالسند المتقدم قال:

الشَّمس ، فأتاه جبريلُ عليه السلام فقال: أنت في الظِّلِّ ، وأصحابُه يقاتلونَ في الشَّمس ، فأتاه جبريلُ عليه السلام فقال: أنت في الظِّلِّ ، وأصحابك يقاتلونَ في الشَّمس ؟! فتحوَّل إلى الشَّمس ).

منكر. أخرجه ابن الأثير في « أسد الغابة » ( ٥ / ١٦٦ ) من طريق الحسن ابن سفيان : أخبرنا أحمد بن عبدة : أخبرنا الحسن بن صالح بن أبي الأسود بإسناده المتقدم في الحديث الذي قبله . وقال :

« أخرجه أبو نعيم ، وأبو موسى » .

٥١١٥ ـ ( الشُّهداءُ ثلاثةٌ : رجلٌ خرج بنفسه وماله مُحْتَسِباً في سبيلِ الله ، لا يريدُ أن يقاتلَ ، ولا يقتل ، يكثِّر سوادَ المسلمينَ ، فإنْ ماتَ أو قُتل

غُفرت له ذنوبُه كلُّها ، وأُجيرَ من عذابِ القبْرِ ، ويؤمَّن من الفَزَع ، ويزوَّجُ من الخَوَع ، ويزوَّجُ من الحُور العِين ، وحلَّت عليه حُلَّة الكَرامة ، ويوضَعُ على رأسه تاجُ الوَقَارِ والخُلْد .

والثّاني: خَرجَ بنفسهِ ومالِهِ محتسباً يريدُ أَن يَقْتلَ ولا يُقْتل ، فإنْ ماتَ أو قُتل ؛ كانتْ رَكبتُه مع إبراهيمَ خليلِ الرحمنِ بينَ يدي اللهِ تباركَ وتعالى في مقْعد صِدْق عند مَلِيكِ مقتدر.

والثّالثُ: خرجَ بنفسه وماله محتسباً يريدُ أن يَقْتل ويُقتل ، فإن مات أو قُتِلَ ؛ جاء يوم القيامة شاهراً سيفَه واضعَه على عاتقه ، والناسُ جاثونَ على الرُّكَبِ يقولون : ألا افسحُوا لنا ؛ فإنا قد بذلْنا دماء نا لله تبارك وتعالَى . قال رسول الله على الرُّك .

والذي نفْسي بيده! لو قالَ ذلكَ لإبراهيم خليلِ الرحمنِ أو لنبيّ من الأنبياء؛ لزَحَل لهم عن الطّريق؛ لما يرى من واجب حقّهم، حتى يُؤْتُوا منابرَ من نُورٍ تحت العرش، فيجلسونَ عليها، ينظرون كيف يُقضَى بين الناس، لا يجدون غمّ الموت، ولا يقيمون في البرزخ، ولا تفزعهم الصّيْحة، ولا يهمّهم الحسابُ؛ ولا الميزانُ، ولا الصّراط، ينظرون كيف يُقضَى بين الناس، ولا يَسألون شيئاً إلا أعطوهُ، ولا يَشْفَعُون في شيء إلا شُقعوا فيه، ويُعْطَوْن من الجنّة ما أحبّوا، ويتبوؤن من الجنّة حيث أحبّوا).

موضوع . أخرجه البزار في « مسنده » ( ص ١٨٥ ـ ١٨٦ ـ زوائده ) : حدثنا سلّمة بن شبيب ـ فيما أحسب ـ : ثنا محمد بن معاوية : ثنا مسلم بن خالد عن

شريك بن أبي غر عن أنس بن مالك مرفوعاً . وقال :

« لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الطريق ، ومحمد بن معاوية حدث بأحاديث لم يتابع عليها ، وأحسب هذا أتي منه » .

قال العسقلاني ـ عقبه ـ:

« قال الشيخ ( يعني : الهيثمي ) : وإن كان هو النيسابوري ؛ فهو متروك .

قلت : هو هو » .

وأقول: صدق الحافظ - رحمه الله - . وقد تردد فيه الهيشمي في « مجمع الزوائد » أيضاً ، ولكنه وقع في وهم آخر ؛ فإنه قال ( ٥ / ٢٩٢ ) :

« رواه البزار ، وضعفه بشيخه محمد بن معاوية ، فإن كان النيسابوري ؛ فهو متروك . وفيه أيضاً مسلم بن خالد الزنجي ، وهو ضعيف وقد وثق » !

قلت: محمد بن معاوية ؛ إنما هو شيخ شيخ البزار - وهو سلمة بن شبيب - ، وكان هذا مستملي شيخه محمد بن معاوية ، وهذا من القرائن التي حملت الحافظ ابن حجر على الجزم بأنه هو صاحب الحديث .

ومنها عندي قول البزار فيه:

« حدث بأحاديث لم يتابع عليها » ؛ وقد قال هذا في - ابن معاوية - جماعة من الأئمة ، منهم : البخاري وابن أبي حاتم وأبو أحمد الحاكم ، ولم يقل ذلك أحد من الأئمة في غيره من الرواة بمن يسمى محمد بن معاوية .

ثم إنه متهم بالكذب ؛ فقد قال فيه ابن معين :

« كذاب » . وكذا قال الدارقطني وأبو الطاهر المدنى ، وزادا :

« يضع الحديث » .

قلت : ولوائح الوضع عندي ظاهرة على حديثه هذا ؛ بل إن قوله في الرجل الأول :

« غفرت له ذنوبه كلها » باطل ؛ لمخالفته للحديث الصحيح :

« يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّين » . رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج عندي في أماكن ؛ فراجع « صحيح الجامع » ( ٧٩٧٥ ) . ولهذا ؛ فاقتصار المنذري ( ٢ / ١٩٣ ) على الإشارة لتضعيفه مع استغرابه غريب ؛ فإنه قال :

« رواه البزار والبيهقي والأصبهاني ، وهو حديث غريب »!

٥١١٦ - ( إِنَّ من العِلْمِ كهيئةِ المَكْنُونِ ، لا يعرفُه إلا العُلماء بالله ، فإذا نطقُوا به ؛ لم ينكره إلا أهل الغرَّة بالله عز وجل ) .

منكر. أخرجه أبو عبد الرحمن السُّلَمِي في « الأربعين في أخلاق الصوفية » (ق ٨ / ٢): أنا حامد بن عبد الله الهروي: نا نصر بن محمد بن الحارث البُوزْجَانِيُّ: نا عبد السلام بن صالح: نا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن أبى هريرة مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدّاً أو موضوع ؛ آفته عبد السلام بن صالح ـ وهو أبو الصلت الهروي ـ ، وقد كذبه العقيلي وابن طاهر ، واتَّهم بوضع أحاديث ، منها: « أنا مدينة العلم وعلى بابها » ؛ وقد تقدم برقم ( ٢٩٥٥ ) .

وذكرنا هناك شيئاً من أقوال الأئمة فيه ، وأقوال ابن معين المتناقضة حوله ، والجمع بينها ؛ فراجعها إن شئت .

ومن دونه لم أعرفهما .

وأما أبو عبد الرحمن السلمي شيخ الصوفية في زمانه ؛ فهو متهم أيضاً ؛ قال الذهبي :

« تكلموا فيه ، وليس بعمدة ، قال الخطيب : قال لي محمد بن يوسف القطان النيسابوري (١) : « [كان غير ثقة ، ولم يكن سمع من الأصم إلا شيئاً يسيراً ، فلما مات الحاكم أبو عبد الله بن البَيِّع ؛ حدث عن الأصم به « تاريخ يحيى بن معين » وبأشياء كثيرة سواه . قال : و ] (٢) كان يضع الأحاديث للصوفية » ، وفي القلب مما ينفرد به » .

والحديث؛ أورده السيوطي في رسالته: « تأييد الحقيقة العلية » ( ق ٣ / ١ ) (١) من رواية الطبسي في « ترغيبه » من طريق نصر بن أحمد البوزجاني به .

وقال السيوطي:

« هذا إسناد ضعيف ، عبد السلام بن صالح : هو أبو الصلت الهروي ، من رجال ابن ماجه ، كان رجلاً صالحاً ؛ لكنه شيعي . . . فالحاصل أن حديثه في مرتبة الضعيف الذي ليس بالموضوع » .

قلت : وكذلك جزم بضعف إسناده : الحافظ العراقي في « تخريج الإحياء »

<sup>(</sup>١) له ترجمة جيدة في « تاريخ بغداد » (٣/ ٤١١) . (الناشر) .

<sup>(</sup> ٢ ) زيادة من « التاريخ » ( ٢ / ٢٤٨ ) . (الناشر) .

<sup>(</sup> ٣ ) مخطوطة الظاهرية ( ٤٥٣٠ ـ عام ) . (الناشر) .

( ١ / ١٩ ) ، بعد أن عزاه لـ « أربعين السلمي » . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في « مجموعة الفتاوى » ( ١٣ / ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ) :

« ليس إسناده ثابتاً باتفاق أهل المعرفة » .

١١٧٥ - (أربعة من كُنَّ فيه ؛ بنَى الله له بَيْتاً في الجَنَّة ، وكانَ في نُور الله الأعظم ، من كانتْ عصْمَتُه : لا إله إلا الله ، وإذا أصاب حسنة قال : الحَمدُ لله ، وإذا أصاب ذَنباً قال : أستغفر الله ، وإذا أصابته مصيبة قال : إنّا لله وإذا أليه راجعُون ) .

موضوع . رواه الديلمي ( ١ / ١ / ١ / ١٧١ ) عن هارون بن مسلم عن أبي علي اللهجني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً .

قلت : وهذا موضوع ؛ آفته أبو على اللهبي ـ واسمه على بن أبي على ـ ؛ قال السمعاني ( ١/٤٨٧ ) ـ وكأنه نقله عن ابن حبان ـ :

« عداده في أهل المدينة ، يروي عن الثقات الموضوعات ، وعن الأثبات المقلوبات ؛ لا يجوز الاحتجاج به . روى عنه أبو مصعب » . وفي « اللسان » عن الحاكم :

« يروي عن ابن المنكدر أحاديث موضوعة ، يرويها عنه الثقات » . وقال البخاري :

« منكر الحديث » .

وهارون بن مسلم ؛ لم أعرفه .

والحديث ؟ تقدم بنحوه في هذا الكتاب ( ٢٧٣٦ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

١١٨٥ - ( مَنْ قَرَأَ القرآنَ ؛ فَقَد اسْتَدْرَجَ النَّبُوّةَ بَيْنَ جَنْبَيْه ؛ غَيْرَ أَنَّهُ لا يُوحَى إليه ، لا ينبغي لصاحب القرآنِ أَنْ يَجِدَ مع مَنْ وَجَدَ ، ولا يَجْهلَ مع مَنْ جَهِلَ وفي جَوْفِهِ كلامُ الله تعالى ) .

ضعيف . أخرجه الحاكم ( ١ / ٥٥٢) ، وعنه البيهقي في « الأسماء » ( ٢٦٢ ـ ٢٦٤) وفي « الشعب » ( ٢ / ٢٦٢ / ٢٥٩١) عن يحيى بن عثمان بن صالح السَّهْمِيِّ : ثنا عمرو بن الربيع بن طارق : ثنا يحيى بن أيوب : ثنا خالد بن يزيد عن ثعلبة بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً . وقال الحاكم :

## « صحيح الإسناد »! ووافقه الذهبي!

قلت: وفيه نظر عندي ، ذلك ؛ لأن ثعلبة هذا ـ الذي روى عن ابن عمرو ـ : هو ثعلبة أبو الكنود الحَمْرَاويُّ ؛ فقد أورده هكذا ابن أبي حاتم ( ١ / ١ / ٢٣٤) من روايته عن عبد الله بن عمرو ، وعائشة ، وأبي موسى الغافقي . وعنه خالد بن يزيد ، وسليمان بن أبي زينب . ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ؛ إلا أنه وقع عنده :

« ثعلبة بن أبي الكنود »!! والصواب إسقاط لفظة : ( ابن ) ؛ فإنه وقع هكذا في « تاريخ البخاري » ( ٢ / ٢ ) ، و « كنى الدُّولابي » ( ٢ / ٩١ ) ، و « ثقات ابن حبان » ( ٣ / ٢٧ ) . ووقع في ترجمة ( خالد بن يزيد المصري ) من « تهذيب المزي » :

« روى عن أبي الكنود تعلبة بن أبي حكيم الحَمْرَاوي » .

قلت: فلعل ( أبو حكيم ) هو كنية والد ثعلبة ، واسمه: ( يزيد ) ؛ كما وقع في إسناد هذا الحديث ـ إن كان محفوظاً ـ ؛ فإن ( يحيى بن عثمان بن صالح السهمي ) فيه كلام . فإن صح ذلك ؛ فهو غير ( ثعلبة بن يزيد الحمّاني الكوفي ) الذي روى عن علي ، وعنه حبيب بن أبي ثابت وجمع ، وهو من رجال « التهذيب » ؛ فقد فرّق بينهما : البخاريُّ ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان .

والحَمْراوي دون الحمَّاني في الشهرة ، ولم أرَ من وثقه غير ابن حبان ( ٤ / ٩٩ ) . نعم ؛ روى عنه ثقتان ـ مع تابعيه ـ ؛ فهو مجهول الحال عندي ، وهو علة الحديث إن سلم من ابن صالح . والله أعلم .

على أنه قد روي الحديث موقوفاً على ابن عمرو: أخرجه أبو عبيد في « فضائل القرآن » (  $V - \Lambda$  ) بإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين عن ثعلبة هذا به

قلت: ولعل هذا الموقوف هو الصواب؛ فقد أخرجه ابن المبارك في « الزهد » و النهاد كله المعلق المع

وخالفهما: ابنُ نصر في «قيام الليل» ( ٧٢) ، والطبراني ، ومن طريقه يوسف بن عبد الهادي في «هداية الإنسان» (ق ١٣٥ / ٢) ؛ فرووه عن إسماعيل بن رافع به مرفوعاً. وقال الهيثمي:

« رواه الطبراني ، وفيه إسماعيل بن رافع ، وهو متروك » .

قلت: ومن طريقه أخرج الجملة الأولى منه: الخطيبُ في « الفقيه والمتفقّه » ( ق ٣٣ / ١ ) ؛ لكنه قال: عن رجل عن عبد الله بن عمرو موقوفاً!

والصواب رواية الوقف ؛ فقد وجدت له طريقاً آخر موقوفاً ؛ فقال أبو عبيد في

« فضائل القرآن » ( ٥٣ / ٨ - ٩ ) : حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال : . . . فذكره نحوه .

وهذا إسناد حسن ؛ على الخلاف المعروف في ( عبد الله بن صالح ) ؛ وهو أبو صالح كاتب الليث .

وأبو يحيى : هو مصدع الأعرج المُعَرْقَب ، وهو صدوق ؛ كما قال الذهبي ، ومن رجال مسلم .

وسكت عنه المعلق على « الفضائل » فأحسن ؛ لأنه ليس من فرسان هذا المجال ، ولقد صدق من قال : ( من عرف نفسه فقد عرف ربَّه )! بخلاف غيره من المعتدين على هذا العلم ، كأمثال المعلِّقين الثلاثة على الطبعة الجديدة لكتاب المنذري « الترغيب والترهيب » تصحيحاً وتضعيفاً! والله المستعان .

١١٩ - ( اهجري المعاصي )؛ فإنها أفضل الهجرة ، وحافظي على الفرائض ؛ فإنها أفضل الجهاد ، وأكثري من ذِكْرِ الله ؛ فإنك لا تأتين بشيء أحب إليه من كثرة ذِكْرِه ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 70 / 179 / 70 ) و « الأوسط » ( 7 / 707 و 70 / 70 / 70 / 70 ) من طرق عن هشام بن عمار : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نِسطاس المدني : حدثني مُرقّع عن أم سُليم أم أنس ابن مالك :

أنها قالت : يا رسول الله ! أوصنى ؟ قال : . . . فذكره . وقال :

« لا يُروى عن أم سليم إلا بهذا الإسناد ، تفرد به هشام » .

قلت : وهو صدوق ؛ ولكنه كبر فصار يتلقن .

وإسحاق بن إبراهيم بن نسطاس ؛ ضعفه الجمهور . وقال البخاري :

« فيه نظر » . وأما الطبراني فقال :

« من ثقات المدنيين »!!

قلت: فكأنه لم يتبين له حاله! ولذلك؛ جزم بتضعيفه الهيثمي، فقال ( ٧٥ / ١٠ ):

« رواه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » ، وفيه إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس ؛ وهو ضعيف » .

ومن ذلك ؛ تعلم خطأ قول المنذري (٢ / ٢٣١):

« رواه الطبراني بإسناد جيد »!

وفي رواية عنها نحوه بلفظ:

« . . . واذكري الله كثيراً ؛ فإنه أحب الأعمال إلى الله أن تلقينه به » .

رواه الطبراني في « الكبير » ( ٢٥ / ١٤٩ / ٢٥٩) من طريق محمد بن إسماعيل الأنصاري عن يونس بن عمران بن أبي أنس . . . وكلاهما ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يذكر فيهما جرحاً ولا تعديلاً . ويونس لم يرو عنه غير الأنصاري ؛ فهو مجهول .

وبقية رجاله ثقات ؛ كما قال الهيثمي .

وأم أنس في هذا الطريق: هي غير أم أنس بن مالك ؛ كما استظهره الحافظ في

« الإصابة » ، وسبقه إلى ذلك الطبراني ؛ فإنه قال تحت ترجمة ( أم أنس الأنصارية ) :

« وليست بأم أنس بن مالك »!

ومن الغريب أنه قال مثله في الموضع الثاني ( ٦٨١٨ ) من الطريق الأولى ؟ طريق ( ابن نسطاس ) ، فقال :

« لا يروى عن أم أنس الأنصارية - وليست بأم سليم أم أنس بن مالك ؛ هذه امرأة أخرى - إلا بهذا الإسناد ، تفرد به هشام بن عمار »!

وهو أورده في « مسند أم سليم أم أنس » من « معجمه الكبير » كما تقدم ، وقد وقع التصريح بذلك في الموضع الأول من « الأوسط » ( ٦٧٣١ )!!

ولم يظهر لي ما استظهره الحافظ تبعاً للطبراني من التعدد ، لا سيما وشيخه الهيثمي مال في كتابه « مجمع البحرين » ( ٧ / ٣٢٠ ) إلى أنها أم سليم أم أنس ! والله أعلم .

١٢٠ - ( من أَكثرَ ذكر الله ؛ فقد ْ بَرِئَ من النَّفاق ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٧ / ٤٧١ / ٢٩٢ ) ، و « الصغير » ( ص ٢٠٣ ـ هندية ) ، وابن شاهين في « الترغيب » ( ق ٢٠٨ / ١ ) ، وأبو محمد المخلدي في « الفوائد المنتخبة » ( ق ٣ / ١ / ٢ ) ، والأزدي محمد بن الحسين في « أحاديث منتقاة » ( ق ٢ / ١ - ٢ ) ، وأبو موسى المديني في « اللطائف » ( ق ١٨ / ٢ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ١ / ٤١٥ / ٢٧٥ ) ، والأصبهاني في « الترغيب » ( ١ / ٣٢١ / ٢٧١ ) من طرق عن مؤمّل بن

إسماعيل: ثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أخيه عن أبيه عن أبي عن أبي هريرة مرفوعاً به . وقال الطبراني :

« لم يروه عن سهيل إلا حماد ، تفرد به مؤمَّل » .

قلت : وهو ضعيف ؛ لسوء حفظه وكثرة خطئه .

وقام الدليل على خطئه في إسناده ورفعه ؛ فقال علي بن الجعد: حدثني حماد ابن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن كعب قال: . . . فذكره موقوفاً عليه .

أخرجه البيهقي ( ٧٧٥ ) ، وقال :

« وهو أصح من رواية مؤمل » .

وغفل عن هذا كلِّه: السيوطيُّ في « الجامع الكبير » ( ٢ / ٧٥٤ ) ؛ فقال:

« رواه ابن شاهين في « الترغيب في الذكر » ، ورجاله ثقات »!

(تنبيه): لقد وهم في هذا الحديث رجال:

١ ـ الحافظ المنذري ؛ فإنه أورده في كتابه « الترغيب » ( ٢ / ٢٣١ / ٢٧ ) بلفظ :

« من لم يكثر ذكر الله ؛ فقد برئ من الإيمان » . وقال :

« رواه الطبراني في « الأوسط » و « الصغير » ، وهو حديث غريب »!!

قلت: ولا أصل له فيهما بهذا اللفظ، ولا عند أحد بمن ذكرنا.

٢ ـ الحافظ الهيثمي ؛ فإنه قلده في « مجمع الزوائد » ( ١٠ / ٧٩ ) في عزوه ولفظه ! وكذلك فعل في « مجمع البحرين في زوائد المعجمين » ( ق ١٣٤ / ١ ـ المصورة و ٧ / ٣١٩ / ٢٥٦ ـ ط ) ؛ لكن وقع في المطبوعة :

« من لا يكثر . . »!

٣ ـ وقلدهما السيوطي في « الدر المنثور » ( ٥ / ٢٠٥ ) ؛ لكنه عزاه لـ « الأوسط » فقط .

٤ - غفل المعلق على مطبوعة « مجمع البحرين » في تعليقه عليه - وقد عزاه لصورة « الأوسط » - ؛ أن لفظه فيه مخالف للفظ « المجمع » ! وكأنه أخذ بخطأ من ذكرنا !

وقد كنت أوردت هذا اللفظ قدياً في « المجلد الثاني » برقم ( ١٩٠ ) ، وحكمت عليه بالوضع ؛ تبعاً للحافظ ابن حجر ، ونقلت هناك كلام المنذري المتقدم ، وأتبعته بتخريج الهيثمي إياه ، وإعلاله بشيخ الطبراني ( محمد بن سهل ابن المهاجر ) ، وتعقب الحافظ إياه ، وجزمه بأنه مجهول ، وحديثه موضوع ؛ فراجعه إن شئت .

وكان ذلك قبل طبع « المعجم الأوسط » ، أما وقد طبع ، ووقفنا فيه على لفظه المذكور أعلاه ، والذي رواه الجماعة مع الطبراني ؛ فقد تبين أن اللفظ الآخر موضوع لا أصل له ، وأنه لا وجه لإعلاله بابن المهاجر ؛ لأن لفظه متابع عليه من الطرق التي سبقت الإشارة إليها .

٥ ـ ومن الطبيعي جدّاً أن يغفل أيضاً عما تقدم المعلقون الثلاثة ؛ بل وأن يتخبطوا في نقل كلام العلماء ، فقالوا في تعليقهم على « الترغيب » (٢/ ٣٧٥ ـ ٣٧٦) : « ضعيف ، قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٤ (كذا ) / ٧٩ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » و « الصغير » عن شيخه محمد بن سهل بن المهاجر عن مؤمل بن إسماعيل ، وفي « الميزان » ( ٣ / ٥٧٦ ) : محمد بن سهل عن مؤمل بن إسماعيل ؛ يروي الموضوعات . فإن كان هو ابن المهاجر ؛ فهو ضعيف ، وإن كان غيره ؛ فالحديث حسن . وانظر : « لسان الميزان » ( ٥ / ١٩٥ ) »!!

فتأمَّلُ أيها القارئ! فيما نقلوه عن الهيثمي؛ فلجهلهم حتى بالكتابة؛ خلطوا معه كلام الذهبي بما قرنوا به من الإشارة إلى الجزء والصفحة في أثناء كلام الهيثمي، ولم يميزوا بينهما صراحة أو إشارة! بحيث لم يعد القارئ يمكنه أن يعرف أن قوله: « فالحديث حسن »؛ قول الهيثمي إلا إذا رجع إلى كلامه في « المجمع »! وإذا رجع إلى الجلد ( ٤ ) الذي أشاروا إليه؛ فلا يجد الحديث فيه؛ لأنه خطأ، صوابه ( ١٠ )! وتصحيح ما صنعوا حذف ما قرنوا من إشارة الجزء والصفحة.

ثم إنهم كتموا عن القراء تعليق الحافظ ابن حجر على كلام الهيشمي بأن الحديث موضوع ؛ لكي لا يتعارض مع قولهم بأنه: «ضعيف »! وهكذا ؛ فليكن التحقيق!!

وقد كنت نقلت تعقيب الحافظ في المكان الذي سبقت الإشارة إليه من الجلد الثاني .

١٢١٥ - ( إِنَّ اللهَ يقولُ: يا ابنَ آدمَ ! إِنَّك إذا ذكرتَني شكرتَني ، وإذا نَسِيتَني كفرتَني ) .

ضعيف جداً. رواه الطبراني في « الأوسط » ( مصورة الجامعة الإسلامية ٤ /

٤٣٣ ) من طريق حجاج بن محمد عن أبي بكر الهُذَلي عن عامر الشعبي أن أبا هريرة حدثه مرفوعاً. وقال:

« لم يروه عن الشعبي إلا أبو بكر ، تفرد به حجاج » .

قلت : وهو المِصِّيصِيِّ ؛ ثقة من رجال الشيخين ؛ لكنه اختلط في أخر عمره .

وشيخه أبو بكر الهذلي متروك الحديث ؛ كما في « التقريب » .

الله الله وحدَه لا شريك عشْرَة مرَّة : لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له ، أحداً صمداً ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كُفُواً أحد ؛ كتَبَ الله له أَلْفَي أَلْفِ حسنة ، ومن زاد زادَه الله عزّ وجلّ ) .

موضوع . أخرجه عبد بن حميد في « مسنده » (ق ٧٦ / ١) ، والمحاملي في « الأمالي » ( ٣٦ / ١٩ ) ، وابن البنا في « فضل التهليل » ( ق ١٩٨ / ١) عن أبي الوَرْقَاء عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعاً .

قلت : وهكذا أخرجه ابن عدي في « الكامل » ( ق ٢٦٢ / ٢ ) ؛ إلا أنه أدخل بين أبي الورقاء وابن أبي أوفى : ابن المنكدر . وقال :

« أبو الورقاء \_ مع ضعفه \_ يكتب حديثه »!

كذا قال ! وهو أسوأ من ذلك ؛ فقد ضعفه أحمد وغيره جدّاً ، وقال ابن أبي حاتم ( ٣ / ٢ / ٨٤ ) عن أبيه :

« أحاديثه عن ابن أبي أوفى بواطيل ، لا تكاد ترى لها أصلاً ، كأنه لا يشبه حديث ابن أبي أوفى ، ولو أن رجلاً حلف أن عامة حديثه كذب ؛ لم يحنث » .

ولذلك ؛ قال الحافظ في « التقريب » :

« متروك ؛ اتهموه » .

والحديث ؛ أورده الهيثمي ( ١٠ / ٨٥ ) ـ من رواية الطبراني ؛ دون قوله : « إحدى عشرة مرة » ، و دون قوله : « ومن زاد . . . » إلخ ـ ، وقال :

« وفيه فائد أبو الورقاء ، وهو متروك » .

وكذلك أورده المنذري (٢ / ٢٤٢) ، وأشار لضعفه .

وقال الناجي \_ بعدما أشار إلى رواية الطبراني \_ :

« ورواه ابن جرير الطبري في « كتاب آداب النفوس » من حديث جابر نحوه غير مقيد بعدد ، وزاد في آخره: « ومن زاد زاده الله » . . . » .

قلت: ثم وقفت على حديث جابر في « تاريخ ابن عساكر » ( ١١ / ٦٤ ) ؛ أخرجه من طريق عُبَيْسِ بن ميمون عن مَطَرٍ الوَرَّاق عن أبي نضرة عن جابر مرفوعاً بتمامه ؛ وفيه الزيادة والعدد أيضاً ؛ إلا أنه جعله قبيل الزيادة .

قلت: ومطر الوراق ضعيف.

لكن عبيس بن ميمون ضعيف جدّاً ؛ قال البخاري وغيره :

« منكر الحديث ».

وقد روي الحديث بلفظ: « . . أربعون ألف حسنة » ؛ وسيأتي برقم ( ٦٣١٣ ) .

ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣ / ١٥٧ ) من طريق أخرى عن فائد عن جابر ؛ دون الزيادة والعدد .

٥١٢٣ ـ ( كَفَّارةُ المجلسِ ؛ أن لا يقومَ حتَّى يقولَ : سبحانكَ اللَّهُمُّ وبحمدكَ ، لا إله إلا أنت ، تُبْ عليَّ ، واغفرْ لي ( يقولُها ثلاث مرّات ) ! فإنْ كان مجلسَ لَغَط ؛ كانتْ كفارةً له ، وإن كانَ مجلسَ ذِكْرٍ ؛ كان طابِعاً له ) .

منكر . أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ١ / ٧٩ / ٢ ) من طريق خالد بن يزيد العُمَرِيِّ : نا داود بن قيس عن نافع بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ عن أبيه عن النبي ين الله عن النبي . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد موضوع ؛ آفته العمري ؛ كذبه أبو حاتم ويحيى . وقال ابن حبان :

« يروي الموضوعات عن الأثبات » .

قلت : وقد خالفه عبد العزيز بن عبد الله الأُويْسِيُّ وأحمد بن الحسين اللَّهَبِيُّ قالا : ثنا داود بن قيس الفراء به نحوه ؛ دون قوله : « ثلاث مرات » .

أخرجه الحاكم ( ١ / ٥٣٧ ) ، وقال :

« صحيح على شرط مسلم » . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا .

وتابعهما مسلم بن أبي مريم عن نافع بن جبير به ؛ دون الزيادة .

أخرجه الطبراني من طريق ابن عجلان عن مسلم بن أبي مريم به .

قلت: وإسناده حسن.

فالزيادة المذكورة باطلة في حديث جبير هذا . وقد أورده المنذري في « الترغيب »

( ٢ / ٢٣٦ ) من رواية ابن أبي الدنيا بلفظ:

« إذا جلس أحدكم في مجلس ؛ فلا يبرحن منه حتى يقول ثلاث مرات . . . » فذكره .

أورده عقب رواية الحاكم المتقدمة الصحيحة ، وسكت عنه ! وما أظنه يصح إسناده ، بل لعله من طريق العمري المتقدم .

وقد جاءت أحاديث من قوله وفعله في كفارة المجلس عن جمع من الصحابة ؛ منهم: أبو هريرة ، وأبو برزة ، وعائشة ، ورافع بن خديج ، وعبد الله بن جعفر ، والسائب بن يزيد ، وأنس بن مالك ، وعبد الله بن مسعود ، والزبير بن العوام ، وعبد الله بن عمرو ، وأحاديثهم مخرجة في « الترغيب » ، و « المجمع » ( ١٠ / ١٤١ - ١٤٢ ) ؛ وليس في شيء منها تلك الزيادة « ثلاث مرات » ؛ اللهم إلا في رواية أبي داود ( ٤٨٥٧ ) ، وابن حبان ( ٢٣٦٧ ) عن ابن عمرو به موقوفاً عليه ، وفي إسناده سعيد بن أبي هلال ؛ وهو وإن كان ثقة ؛ فقد كان اختلط . والله أعلم .

١٢٤ - (ما من عبد قالَ: لا إله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار ؛ الا طَمَسَتْ ما في الصَّحيفة من السَّيِّئاتِ ؛ حتى تسكن إلى مُثلها من الحسنات).

موضوع . أخرجه أبو يعلى في « مسنده » (٣ / ٩١٠ - ٩١١) ، وابن أبي شريح الأنصاري في « جزء بيبي » ( ق ١٦٣ / ١ ) ، وابن شاهين في « الترغيب » ( ق ٢٥٩ / ١ ) ، وابن البنا في « فضل التهليل » ( ق ٢٥٩ / ١ - ٢ ) عن الهُذَيْل

ابن إبراهيم الحِمَّاني: نا عثمان بن عبد الرحمن الزهري - من ولد سعد بن أبي وقاص - عن الزهري عن أنس مرفوعاً .

قلت : وهذا موضوع ؛ أفته عثمان هذا ؛ قال الحافظ :

« متروك ، وكذبه ابن معين » . وقال الهيثمي ( ١٠ / ٨٢ ) :

« رواه أبو يعلى ، وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري ، وهو متروك » .

وأشار المنذري ( ٢ / ٢٣٩ ) إلى تضعيف الحديث ؛ فقصر .

والهذيل بن إبراهيم الحماني ـ وفي « اللسان » : « الحمامي » ؛ ولعله تصحيف ـ ؛ قال ابن حبان في « الثقات » :

« حدثنا عنه أبو يعلى ، يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات ؛ فإنه يروي عن عثمان بن عبد الرحمن ، ومجاشع بن يوسف ، وصالح بن بيان الساحلي » .

٥١٢٥ ـ (إنَّ لله تعالى عَمُوداً تحت العَرْش ؛ فإذا قال العبد : لا إله الله ؛ اهتزَّ ذلك العمُود ، فيقول الله عزّ وجل : اسْكُنْ . فيقول : يا رب ! وكيف أسكن ولم تغفر لقائِلها ؟! قال : فيقول : فإنِّي قد غفرت له ، قال : فيسكن عند ذاك ) .

موضوع . أخرجه البزار (ص ٢٩٦) ، وابن شاهين في « الترغيب والترهيب » (ق ٢٠١ / ٢) ، وابن البنا في « فضل التهليل » (ق ٢٠٢ / ٢) ، وابن عساكر في « التاريخ » (٢ / ١٦٢ / ٢) ، والضياء في « المنتقى من مسموعاته بمرو » (ق في « المنتقى من مسموعاته بمرو » (ق ١ / ١ / ١) من طريق عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغِفَاري : ثنا عبد الله بن

أبي بكر عن صفوان بن سُلَيْم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً .

قلت: وهذا موضوع ؛ أفته الغفاري هذا ؛ قال الحافظ:

« متروك ، ونسبه ابن حبان إلى الوضع » . وقال الهيثمي ( ١٠ / ٨٢ ) :

« رواه البزار ، وفيه عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو ، وهو ضعيف جدّاً » .

وساق له الذهبي أحاديث مما أنكر عليه ، هذا أحدها ، وقال في حديثين منها :

« وهما باطلان » . وفي أخر :

« فهذا غير صحيح » .

وأخرجه ابن شاهين - أيضاً - من طريق عمر بن صبيح عن مقاتل بن حَيَّان عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس مرفوعاً نحوه ، وزاد في آخره:

فقال رسول الله علي :

« أكثروا من هزِّ ذلك العمود »!

قلت : وهذا موضوع أيضاً ؛ آفته عمر بن صُبَيْح ؛ قال الحافظ :

« متروك ؛ كذبه ابن راهويه » .

٥١٢٦ - ( من قالَ : لا إله إلا الله وحداه لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير - عَشْرَ مرَّات - ؛ كُنَّ له كعِدْل عِتْقِ عَشْرِ رقابٍ ، أو رقبة ) .

شاذ . أخرجه أحمد (٥/ ٤١٨) ، ويعقوب الفسوي في « المعرفة والتاريخ »

(٣/ ٢٠١) ، والطبراني في « المعجم الكبير » (١/ ٢٠١/ ١) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » (١/ ٢٠٤) من طريق داود عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب مرفوعاً به .

قلت: وهو إسناد صحيح على شرط مسلم ؛ لولا الشك الذي في آخره .

ونحوه: ما رواه حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند به ؛ إلا أنه قال:

« كانت له كعدل محرر أو محررين » .

أخرجه الطبراني (٤/١٩٦/١)، والبيهقي.

والرواية الأولى أصح ؛ لأن حماد بن سلمة في روايته عن غير ثابت البناني غَيْرُهُ أقوى منه !

وأوهى مما مضى : ما روى حجاج بن نُصير : نا شعبة عن عبد الله بن أبي السَّفَر عن الشعبي به ؛ إلا أنه قال :

« . . . كنَّ له كعدل عشر رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام » .

أخرجه الطبراني .

قلت : وحجاج بن نُصير ؛ قال الحافظ :

« ضعيف ، كان يقبل التلقين » .

والصحيح المحفوظ في هذا الحديث ؛ إنما هو بلفظ:

« . . . كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل » .

كذلك رواه أبو إسحاق السَّبِيعي عن عمرو بن ميمون قال: . . . فذكره موقوفاً . وعبد الله بن أبي السَّفَر عن الشعبي عن ربيع بن خُثيم . . . بمثل ذلك .

أخرجه البخاري ( ١١ / ١٦٩ - ١٧٧ - فتح)، ومسلم ( ٨ / ٦٩ - ٧٠ )، وأحمد ( ٥ / ٢٢٤)، وكذا الطبراني ( ١ / ٢٠١ / ٢) إلا أنه وصل رواية أبي وأحمد ( ٥ / ٤٢٢)، وكذا الطبراني ( ١ / ٢٠١ / ٢) إلا أنه وصل رواية أبي إسحاق أيضاً من طريق حُدَيْج بن معاوية ( وهو صدوق يخطئ ) عنه عن عمرو بن ميمون عن الربيع بن خثيم عن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب.

وقد أشار الحافظ إلى حديث الترجمة ؛ وأعله بقوله (١١ / ١٧٢):

« وأما ذكر : « رقبة » بالإفراد في حديث أبي أيوب ، فشاذ ؛ والمحفوظ : « أربعة » » .

قلت : وكذلك رواية : « محرر أو محررين » ، ورواية : « عشر رقاب » ؛ كما بينته أنفاً .

وإنما يصح عندي الرواية الأخيرة: «عشر رقاب » في حديث آخر لأبي أيوب رضي الله عنه ، مقيداً بالصبح والمساء ، وهو مخرج عندي في الكتاب الآخر ( ٢٥٦٣ ) .

وحديث الربيع بن خُتَيْم ؛ أخرجه أيضاً يعقوب الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ( ٣ / ١٢٨ - ١٢٩ ) من طرق عنه ، وفي أحدها زيادة بلفظ :

« بعد الصبح » .

وسندها صحيح ؛ لكنه لم يصرح برفعه ؛ إلا أنه في حكم المرفوع .

٥١٢٧ - (من قالَ: لا إله إلا اللهُ وحداه لا شريك له ، له الملكُ وله الحمدُ ، يحيي وعيتُ ، وهو حيٌّ لا يموتُ ، بيده الخير ، وهو على كلِّ شيء قدير ؛ لم يسبقها عمَلٌ ، ولم تَبْقَ معها سيئةٌ ) .

ضعيف جداً. رواه الدُّولابي في « الكنى » ( ٢ / ٢٨ ) عن أبي عثمان سُلَيْم بن عثمان قال : حدثنا محمد بن زياد قال : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : . . . فذكره مرفوعاً .

قلت : وهذا إسناد ضعيف جدّاً ؛ أبو عثمان هذا ؛ قال أبو حاتم :

« عنده عجائب ، وهو مجهول » . وقال الذهبي :

« ليس بثقة » . وقال الحافظ في « اللسان » :

« تعين توهينه » .

قلت : ولم يعرفه المنذري ، فقال ( ٢ / ٢٤٢ ) :

« رواه الطبراني ، ورواته محتج بهم في « الصحيح » ، وسليم بن عثمان الطائي ثم الفوزي ؛ يكشف حاله »!

فأقول: قد فعلنا ، فتبين أنه ليس بثقة . والله أعلم .

وقال الهيثمي (١٠ / ٨٥ ) :

« رواه الطبراني ، وفيه سليم بن عثمان الطائي ثم الفوزي ، وقد ضعفه غير واحد من قِبَل حفظه ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ، وقال : « لم يرو عنه غير سليمان بن سلمة الخبائري ، وهو ضعيف » (۱) ، فإن وجد له راو غيره اعتبر حديثه ، ويلزق به ما يستأهل من جرح أو تعديل ، وذكره ابن أبي حاتم ، وقال عن أبيه : « روى عنه محمد بن عوف ، وأبو عتبة أحمد بن الفرج ، وهو مجهول ، وعنده عجائب » . وقد روى عنه ثلاثة ، وبقية رجاله رجال ( الصحيح ) » .

قلت: لم يرو عنه كبير أحد؛ سوى محمد بن عوف الحمصي الحافظ.

وأما أبو عتبة ؛ فقد ضعفه ابن عوف المذكور ، وهو بلديه .

وأما الخبائري ؛ فمتروك ، وحسبك قول ابن حبان فيه :

« ليس بشيء » .

وسيأتي له حديث آخر منكر ، برقم ( ٦٦١٩ ) .

٥١٢٨ - ( من قالَ : لا إله َ إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو الحيُّ الذي لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كلِّ شيء قدير ، لا يريد بها إلا وجهه ؛ أدخلَه الله بها جَنَّات النَّعيم ) .

ضعيف جداً . أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » (٣ / ١٩٧ / ١ ) ، المعيف جداً . أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » (٣ / ١٩٧ / ١ ) عن يحيى بن عبد الله البابُلُتِّيِّ: نا أيوب بن نَهِيك قال : سمعت محمد بن قيس يقول : سمعت ابن عمر يقول : . . . فذكره مرفوعاً .

<sup>(</sup>١) الذي في « الثقات » (٦ / ٤١٥ ) : « ليس بشيء » . (الناشر) .

قلت : وهذا إسناد ضعيف جدّاً ، وقد تقدم الكشف عن علته تحت الحديث ( ٥٠٨٠ ) ؛ فراجعه . وقال الهيثمي في « المجمع » ( ١٠ / ٨٥ ) :

« رواه الطبراني ، وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي ، وهو ضعيف » .

وقلده المعلقون على « الترغيب » ( ٢ / ٤٠١ ) ، وقالوا عقبه :

« وقال الناجي في « عجالة الإملاء » ( ق ١٤٩ ) : والذي رأيته في « مجمع الهيثمي » : « وهو حي لا يموت » وهو الأشبه . والله أعلم » ! !

قلت: ونقلهم هذا عن الناجي مما لا فائدة فيه ؛ سوى تسويد البياض وتكثير السواد ؛ إلا لو أرادوا التحقيق والرد ، وهم لا يحسنون شيئاً من ذلك ، وإلا ؛ لبادروا لبيان أن الموجود في « المجمع » المطبوع وفي المكان الذي أشاروا إليه مطابق لما في « الترغيب » ، ولو أرادوا زيادة في التحقيق لرجعوا إلى الأصل ؛ أعني « معجم الطبراني الكبير » ( ١٢ / ٣٤٩ / ١٣٣١ ) ؛ ليجدوه كذلك ! ولو كانوا أهلاً للتحقيق لقالوا أخيراً :

ما دام أن الحديث ضعيف عندهم ؛ فلا داعي للتدقيق في التحقيق ، على حد المثل المعروف في بعض البلاد : « هذا الميت لا يستحق هذا العزاء »!!

٥١٢٩ - (من قالَ: سبحانَ الله وبحمده؛ كُتبَ له مئةُ ألف حسنة وأربعة وعشرونَ ألف حسنة ، ومن قالَ: لا إله إلا الله ؛ كان له بها عَهْد عند الله يوم القيامة).

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الكبير » (٣ / ٢٠٧ / ٢ ) ، وابن عدي في « الكامل » ( ق ٢ / ٢٠٧ ) عن إسماعيل بن إبراهيم التَّرْجُمَاني : نا عامر بن

يِسَاف عن النضر بن عُبَيْد عن الحسن بن ذكوان عن عطاء عن ابن عمر مرفوعاً .

قلت: وهذا حديث ضعيف ؛ النضر بن عبيد ؛ قال الذهبي :

« شيخ ليس بعمدة ، تفرد عنه عامر بن إبراهيم الأصبهاني ، وهو النضر بن عبد الله ؛ وقد مرّ » . وقال هناك :

« قال أبو نعيم: لم يحدث عنه غير عامر بن إبراهيم الأصبهاني » .

قلت : ذكره في « أخبار أصبهان » ( ٢ / ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ) ، وقال :

« . . . أبو غالب ، كوفي قدم أصبهان » .

ثم ساق له ثلاثة أحاديث أخرى من رواية عامر بن إبراهيم عنه ، وهذا من رواية عامر بن إبراهيم عنه ، وهذا من رواية عامر بن يساف عنه كما ترى ، فإما أن يكون النضر بن عبيد هو غير النضر ابن عبد الله ، خلافاً لما جرى عليه الذهبي ثم العسقلاني ، وإما أن يكون قولهم : « تفرد عنه عامر بن إبراهيم » خطأ ؛ فقد روى عنه عامر بن يساف أيضاً كما ترى .

وابن يساف هو عامر بن عبد الله بن يساف اليمامي ؛ كما في « الكامل » ، وقال :

« منكر الحديث عن الثقات » .

ثم ساق له أحاديث هذا أحدها ، ثم قال :

« وهذه الأحاديث غير محفوظة ، إنما يرويها عامر بن يساف ، ومع ضعفه ؛ يكتب حديثه » . والحسن بن ذكوان من رجال البخاري ؛ لكن فيه كلام من قبل حفظه ، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله :

« صدوق يخطئ » .

وقد تابعه من هو أسوأ حالاً منه ، وهو أيوب بن عتبة عن عطاء عن ابن عمر قال :

جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله عليه يسأله ، فقال له رسول الله عليه :

« سل واستفهم » . فقال : يا رسول الله ! فُضِّلْتُمْ علينا بالصور والألوان والنبوة ، أفرأيت إن آمنت بمثل ما آمنت به ، وعملت مثلما عملت به ؛ إني لكائن معك في الجنة ؟ قال :

## 

« إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل ؛ لو وضع على جبل لأثقله ، فتقوم النعمة من نعم الله ، فيكاد أن يستنفد ذلك كله ؛ إلا أن يتطاول الله برحمته » . ونزلت هذه السورة : ﴿ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ﴾ إلى قوله : ﴿ نعيماً وملكاً كبيراً ﴾ . قال الحبشي : وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة ؟ فقال النبي على :

« نعم » . فاستبكى حتى فاضت نفسه . قال ابن عمر : لقد رأيت رسول الله يدليه في حفرته بيده .

أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١٥٨١ ) .

قلت: وأيوب هذا؛ ضعفه الجمهور. ولذلك ؛ جزم بضعفه الحافظ في « التقريب ». وساق له الذهبي حديثين ، أحدهما قال فيه:

« وهذا باطل » . والآخر ؛ هذا ؛ لكنه جعل مكان ابن عمر : ابن عباس ؛ ثم قال :

« هذا منكر غير صحيح » .

لكن يبدو أنه لم يتفرد بهذا السياق ؛ فقد رواه سويد بن عبد العزيز : حدثني أبو عبد الله النَّجْراني عن الحسن بن ذكوان به .

أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٩ / ٣٩٦ / ٢ و ١٨ / ١٦٤ / ١ ) .

وسويد بن عبد العزيز لين الحديث ؛ كما في « التقريب » . وقال الذهبى :

« بل هو واه جدّاً » .

وأتوبُ من قالها كُتبتْ كما قالها ، ثم عُلِّقتْ بالعظيم ، أستغفرُ الله وأتوبُ الله وأتوبُ الله وأتوبُ الله وأتوب الله وأتوب الله وأتوب الله والله والل

ضعیف . أخرجه البزار في « مسنده » ( ۲۹۸ ـ زوائده ) عن يحيى بن عمرو

ابن مالك عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ يحيى؛ قال الذهبي:

« ضعفه أبو داود وغيره ، ورماه حماد بن زيد بالكذب » .

ثم ساق له بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث ؛ صرح بأنها من مناكيره .

وبه أعله المنذري ( ٢ / ٢٤٤ ) ، ثم الهيثمي ( ١٠ / ٩٤ ) .

الله وهب ، وإنّ القبر الذي رأيتموني أناجي فيه : قبر أُمّي آمنة بنت وهب ، وإنّي استأذنت ربّي في زيارتها ، فأذن لي ، فاستأذنت في الاستغفار لها ؛ فلم يأذن لي ، ونزل علي : ﴿ما كانَ للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفرُوا للمشركين ﴾ حتى ختم الآية ، ﴿ وما كان استغفارُ إبراهيم لأبيه إلا عن مَوْعِدَة وعدَها إيّاهُ ﴾ ؛ فأخذني ما يأخذُ الولد لوالده من الرّقة ، فذلك الذي أبكاني ) .

ضعيف . أخرجه ابن حبان ( ٧٩٢ - موارد ) ، والحاكم ( ٢ / ٣٣٦ ) عن ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :

خرج رسول الله على ينظر في المقابر، وخرجنا معه، فأمرنا، فجلسنا، ثم تخطى القبور، حتى انتهى إلى قبر منها، فناجاه طويلاً، ثم ارتفع نحيب رسول الله على الكياً، فبكينا لبكائه، ثم أقبل إلينا، فتلقاه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله! ما الذي أبكاك؛ فقد أبكانا وأفزعنا؟! فجاء فجلس إلينا، فقال:

« أفزعكم بكائي ؟ » ، فقلنا: نعم يا رسول الله ! فقال: . . . فذكره .

## وقال الحاكم:

« صحيح على شرطهما »!!

قلت : ورده الذهبي بقوله :

« قلت : أيوب بن هانئ ضعفه ابن معين » . وقال الحافظ في « التقريب » : « صدوق فيه لين » .

قلت : لم يروعنه غير ابن جريج . وكأنه لذلك قال ابن عدي في « الكامل » (ق ١٩ / ٢ ) :

« لا أعرفه ».

قلت: وفي الحديث نكارة ظاهرة ، وهي نزول الآيتين: ﴿ ما كان للنبي والذين امنوا . . . ﴾ إلى آخرهما في زيارته على لقبر أمه! والمحفوظ أنهما نزلتا في موت عمه أبي طالب مشركاً ، وفي ذلك أحاديث كثيرة سردها السيوطي في « الدر المنثور » (٣/ ٢٨٧ - ٢٨٤) ، وأحدها في « صحيح البخاري » (٣/ ٢٥٥، ٢٠٥ - ٣٠٠) ، و « صحيح مسلم » ( 1 / ٤٠) وغيرهما من حديث سعيد بن المسيّب عن أبيه .

نعم ؛ قد رويت القصة من حديث إسحاق بن عبد الله بن كَيْسَان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً نحوه ؛ وفيه :

« ولكن نزلت على قبر أمي ، فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة ؛ فأبى الله أن يأذن لي ، فرحمتها ، وهي أمي ، فبكيت ، ثم جاءني جبريل عليه السلام فقال : ﴿ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين

له أنه عدو لله تبرأ منه ﴾ ؛ فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه ، فرحمتها وهي أمي . . . » .

أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٣ / ١٤٥ / ١ - ٢ ) ، وابن مردويه أيضاً ؛ كما في « الدر » للسيوطي ـ وسكت عنه ـ ، وهو من عجائبه! فإنه ساق قبله من رواية ابن جرير من طريق عطية العوفي عن ابن عباس قال:

إن النبي عِيْدُ أراد أن يستغفر لأبيه ، فنهاه الله عن ذلك ، قال :

« فإن إبراهيم قد استغفر لأبيه ؟! » ، فنزلت . . . فذكر الآية . فقال السيوطي : « قلت : إن هذا الأثر ضعيف معلول ؛ فإن عطية ضعيف » .

قلت: فهلا بادرت إلى تضعيف الذي قبله ؟! وهو أولى بذلك ؛ لأن إسحاق ابن عبد الله بن كيسان ضعيف جدًا ، وأباه ضعيف!

فتأمل الفرق بينه وبين الحافظ ابن كثير وقد عقب عليه بقوله:

« وهذا حديث غريب ، وسياق عجيب ، وأغرب منه وأشد نكارة : ما رواه الخطيب البغدادي في « كتاب السابق واللاحق » بسند مجهول عن عائشة في حديث فيه قصة : أن الله أحيا أمه فآمنت ، ثم عادت ، وكذلك ما رواه السهيلي في « الروض » بسند فيه جماعة مجهولون : أن الله أحيا له أباه وأمه فآمنا به . وقد قال الحافظ ابن دحية : هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع ؟ قال الله تعالى : ﴿ ولا الذين يموتون وهم كفار ﴾ . . . » .

وأما قوله في حديث الترجمة:

« وإني أستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي ، فاستأذنته في الاستغفار لها فلم

یأذن لی ».

فهو صحيح ثابت عنه عنه من رواية جمع من الصحابة رضي الله عنهم ، وقد خرجته من حديث أبي هريرة وبريدة في « أحكام الجنائز وبدعها » ( ص ١٨٧ ـ ١٨٨ ) .

١٣٢٥ - (يا أبا المُنْذرِ! قلْ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحيي ويميت ، بيده الخير ، وهو على كلّ شيء قدير ، مئة مرة في كلّ يوم ؛ فإنك يومئذ أفضل الناس عملاً ؛ إلا مَنْ قال مثل ما قلت ، وأكثر من قول : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فإنها سيّد الاستغفار ، وإنها مَمْحَاة للخطايا - أحسبه قال - مُوجبة للجنّة ) .

ضعيف جداً . أخرجه البزار في « مسنده » ( ص ٢٩٦ ـ زوائده ) : حدثنا عَبَّاد بن أحمد العَرْزَمي : ثنا عمي محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن جابر عن أبي مجالد عن زيد بن وهب عن أبي المنذر الجهني قال :

قلت: يا نبي الله ! علمني أفضل الكلام ؟ قال: . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ مسلسل بالمتروكين:

الأول : جابر \_ وهو ابن يزيد الجُعْفِي \_ ، فقد كُذِّبَ ؛ كما تقدم مراراً .

الثاني: عبد الرحمن - وهو ابن محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي - ؟ قال الذهبي:

« ضعفه الدارقطني ، وقال أبو حاتم : ليس بقوي » .

قلت : الدارقطني صرح بأنه متروك كما يأتي قريباً .

وأما ابن حبان ؛ فذكره في « الثقات » وقال :

« يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه »!

الثالث: ولده محمد بن عبد الرحمن ؛ قال الذهبي :

« قال الدارقطني : متروك الحديث ؛ هو وأبوه وجده » .

قلت : وقرأت في « جزء مسائل أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة شيوخه » ( ق 7/1 ) (۱) :

« سمعت أبي يقول : ذكرت لأبي نعيم ( يعني : الفضل بن دُكَيْن ) عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي ؟ فقال :

كان هؤلاء أهل بيت يتوارثون الضعف قرناً بعد قرن » .

الرابع: ابن أخيه: عَبَّاد بن أحمد العرزمي؛ قال الذهبي:

« قال الدارقطني : متروك » .

قلت: وأما أبو مجالد شيخ جابر بن يزيد؛ فلم أعرفه ، وكذا وقع في « أسد الغابة » (٥/ ٣٠٦):

« ابن أبي الجالد » ، ولعله الصواب ؛ ففي الرواة : عبد الله بن أبي الجالد الكوفي ، وهو ثقة مترجم في « التهذيب » .

<sup>(</sup>١) مخطوط بخط الحافظ ابن عساكر وروايته . (الناشر) .

قلت: ومن هذا التحقيق؛ يتبين لك تساهل المنذري (٢/ ٢٥٠)، ثم الهيثمي (١٠/ ٨٦ و ٨٨)؛ بإعلالهما الحديث بجابر الجعفي من رواية البزار ذاته!

وأما قول ابن عبد البر في ترجمة أبي المنذر الجهني ـ بعد أن ذكر طرفاً من أول الحديث في « الاستيعاب » ( ٤ / ١٧٦١ ) ـ :

« فذكر حديثاً حسناً في فضل الذكر »!

فهو إنما يعني حسناً في المعنى ، لا إسناداً ، وله مثل هذا غير قليل من الأمثلة ؛ ولا مجال الآن لذكرها .

١٣٣٥ - ( من قالَ : سبحانَ الله ، والحمدُ لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ؛ كُتِبَ له بكلِّ حرف عَشْرُ حسنات ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الكبير » (٣ / ٢٠١ / ٢) و « الأوسط » (٧ / ٢٥٣ \_ ٢٥٤ ) : حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة البصري : نا محمد بن منصور الطُّوسي : نا أبو الجَوَّاب : نا عمار بن رُزَيْق عن فِطْر بن خليفة عن القاسم بن أبي بَزَّةَ عن عطاء الخراساني عن حُمْران قال : سمعت ابن عمر يقول : سمعت رسول الله على يقول : . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير أن عطاءً الخراساني ـ وهو ابن أبي مسلم ـ ؛ ضعفه البخاري وغيره . وقال شعبة :

« كان نسيّاً » . ولذلك قال الحافظ:

« صدوق ، يهم كثيراً ، ويرسل ، ويدلس » .

وأما الطوسى ؛ فليس من رجال مسلم ، ولكنه ثقة .

وأما ابن شيبة البصري ؛ فكذلك ، ولكنه لم يوثقه أحد ، وقد روى عنه النسائي أيضاً في «حديث مالك » . وقال الحافظ فيه :

« مقبول » .

قلت : ولعله قد توبع ؛ فقد قال المنذري في « الترغيب » ( ٢ / ٢٥٠ ) :

« رواه ابن أبي الدنيا بإسناد لا بأس به »!

قلت : فإن ابن أبي الدنيا من طبقة من يروي عن الطوسي . والله أعلم .

وأما قوله: « بإسناد لا بأس به » ؛ فقد تبين لك مما سبق أن الأمر ليس كذلك ، وهذا إذا كان إسناد ابن أبي الدنيا من طريق الخراساني ، وهو ما أرجحه . والله أعلم .

ونحو قول المنذري ما في « المجمع » ( ١٠ / ٩١ ) :

« رواه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » ، ورجالهما رجال « الصحيح » ؛ غير مجمد بن منصور الطوسي ؛ وهو ثقة » !

ومن طريقه : أخرجه أبو نعيم في « الحلية » (١٠ / ٢١٩ ) .

٥١٣٤ ـ ( من قرأً في ليلة : ﴿ فمنْ كَانَ يرجُو لَقَاءَ رَبِّه فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالَحًا ولا يشركُ بعبادة رَبِّه أحداً ﴾ ؛ كانَ له نُوراً من ( أَبْيَنَ ) إلى ( مكّة ) ، حَشْوُهُ الملائكة ) .

ضعيف . أخرجه البزار (ص ٣٠٣ ـ زوائده) ، والحاكم (٢ / ٣٧١) عن النضر بن شُمَيْلٍ: حدثني أبو قُرَّةَ الأَسَدِيُّ قال: سمعت سعيد بن المسيّب

يحدث عن عمر بن الخطاب مرفوعاً به . وقال البزار :

« لا نعلمه مرفوعاً إلا عن عمر بهذا الإسناد » . وقال الهيثمي - عقبه - :

« وأبو قرة ؛ تفرد عنه النضر » . وقال الحافظ ـ عقبه \_ :

« قلت : قد وُثِّق ، وصح سماع سعيد من عمر »!

وأقول: لم أدرِ أحداً وثقه ، وقد ترجمه الحافظ في « التهذيب » ، ولم يحك عن أحد توثيقه ، بل قال:

« قلت : وأخرج ابن خزيمة حديثه في « صحيحه » ، وقال : لا أعرفه بعدالة ولا جرح » .

فإن كان هناك من وثقه ؛ فهو من المتساهلين كابن حبان ، فلا جرم أن الحافظ نفسه لم يقم وزناً لمثل هذا التوثيق ؛ فإنه قال في ترجمته من « التقريب » :

« من أهل البادية ، مجهول » .

وسبقه إلى ذلك الذهبي في « الميزان » ، وقال ـ تبعاً للمنذري في « الترغيب » ( ٢ / ٢٥٨ ) ـ :

« تفرد عنه النضر بن شميل » .

وأما الحاكم ؛ فقال عقبه :

« صحيح الإسناد »! ورده الذهبي بقوله:

« قلت : أبو قرة فيه جهالة ، ولم يضعف » . وقال الحافظ ابن كثير \_ بعدما عزاه

للبزار بإسناده -:

« غريب جدّاً » .

٥١٣٥ ـ ( من قرأ آية الكرسي في دُبُرِ الصلاة المكتوبة ؛ كان في ذِمَّةِ الله الله الله الأخرى ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 1 / ١٣١ - ١٣٢ ) : حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي : نا كثير بن يحيى : نا حفص بن عمر الرَّقَاشي : نا عبد الله بن حسن بن حسن عن أبيه عن جده مرفوعاً .

قلت: وهو إسناد ضعيف عندي ، وإن حسنه المنذري ( 7 / 771 ) ، وتبعه الهيثمي ( 1 / 7 / 71 ) ؛ فإن حفص بن عمر الرقاشي لم أجد من ترجمه (1) ، وقد ذكره الحافظ في الرواة عن عبد الله بن حسن بن حسن ، وذكر أنه مولاه ، ولم ينسبه ، ولم يورده السمعاني في « الأنساب » .

ويحتمل ـ على بُعْد ِ ـ أن يكون الذي في « تاريخ البخاري » ( ١ / ٢ / ٣٦٥ ) ، و « الجرح والتعديل » ( ١ / ٢ / ١٧٧ ) :

« حفص بن عمر مولى علي بن أبي طالب الهاشمي . سمع علي بن حسين . روى عنه أبو علقمة الفَرْوي » .

قلت : فإن يكن هو ؛ فهو مجهول الحال .

وكثير بن يحيى ؛ هو أبو مالك البصري ؛ قال ابن أبي حاتم (٣ / ٢ / ١٥٨ ) :

<sup>(</sup>١) ذكره الشيخ المؤلف \_ رحمه الله \_ في « الإرواء » (٣/ ٣٤٣). (الناشر).

« روى عنه أبي وأبو زرعة ، سألت أبي عنه ؟ فقال : محله الصدق ، وكان يتشيع ، وقال أبو زرعة : صدوق » . لكن قال الذهبي :

« نهى عباس العَنْبَرِيُّ الناسَ عن الأخذ عنه »!

قلت: ولعل ذلك لتشيعه. والله أعلم.

والحديث؛ قال الحافظ ابن حجر في « نتائج الأفكار » ( ١ / ١٥٤ / ٢ ) - بعدما ساق إسناده من طريق الطبراني -:

« حديث غريب ، وفي سنده ضعف » .

لكنه قال: عن الطبراني عن محمد بن حيان بن علي المازني: ثنا كثير بن يحيى به!!

وهو في « المعجم » ـ كما رأيت ـ من روايته عن إبراهيم بن هاشم البغوي : نا كثير بن يحيى . . . فلعل في نسخة « النتائج » خطأً ، أو هو في مسودتي ، وليست نسخة « النتائج » في متناول يدي الآن ؛ فإنها من مخطوطات المكتبة المحمودية في المدينة المنورة .

ثم رأيت الحديث في كتاب « الدعاء » للطبراني ( ٢ / ٦٧٤ ) : حدثنا إبراهيم ابن هاشم البغوي ومحمد بن حيان المازني : ثنا كثير بن يحيى صاحب البصري . . . إلخ .

فهذا يبين أن الحافظ نقله عن كتاب الطبراني هذا ، وليس عن « المعجم الكبير » .

والحديث؛ حسَّن إسناده المنذري في « الترغيب » ( ٢ / ٢٦١ ) ، والهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ١٠٢ / ١٠١ ) .

وقلدهما المعلق على كتاب « الدعاء » ؛ وتعقب تضعيف الحافظ المذكور بقوله :

« لم أقف على ضعف في إسناده ؛ سوى كثير بن يحيى . . . »!!

قلت : وفاته جهالة حال حفص بن عمر الرقاشي . والله أعلم .

لكن الحديث صحيح بلفظ:

« . . . لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت » .

وقد تقدم تخريجه في « الصحيحة » ( ٩٧٢ ) . فلا تغتر ببعض من يصرح بضعفه من المعاصرين ، ولا بالشيخ الغماري الذي أورد حديث الترجمة في كتابه الذي أسماه « الكنز الثمين » ( رقم ٣٨٦٨ ) ؛ فإنه مقلد مُتَمَجُّهِدُ ! بل ويزعم أنه مجدد القرن الرابع عشر !

٥١٣٦ - ( من قالَ في دُبُرِ الصَّلاةِ : سبحانَ الله العظيمِ وبحمدِه ، لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله ؛ قامَ مَغْفُوراً له ) .

ضعيف . أخرجه البزار في « مسنده » ( ص ٢٩٩ ـ زوائده ) : حدثنا نصر بن علي : ثنا خلف بن عقبة : ثنا أبو الزهراء عن أنس مرفوعاً . وقال ـ هو أو الهيثمي ـ :

« أبو الزهراء غير معروف » .

ونحوه في « الجمع » ( ١٠ / ١٠٣ ) ؛ وزاد :

« وبقية رجاله ثقات » . وقال المنذري (٢ / ٢٦٢ ) :

« . . . وسنده إلى أبي الزهراء جيد ، وأبو الزهراء لا أعرفه » .

قلت: أورده ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ( ٤ / ٢ / ٣٧٥ ) بهذا ! الحديث ووصفه بأنه خادم أنس ، وقال :

« روى عنه خلف (١) بن عقبة القشيري » ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأورد خلفاً هذا ( 1 / 7 / ٣٧١ ) بهذه الرواية ، ولم يذكر فيه أيضاً جرحاً ولا تعديلاً . ولعله في « ثقات ابن حبان » ؛ لتوثيق الهيثمي وتجويد المنذري المتقدِّمَيْنِ . والله أعلم .

ومن الوجه المتقدم: أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة » (ص ٣٥ رقم ١٢٩).

١٣٧٥ - ( نزلَ عَلَيْهِ جبريلُ عليه السلام فقال : يا محمَّدُ ! إنْ سَرَّكُ أَن تعبد الله لله على اللهم اللهم اللهم اللهم الله عمداً خالداً مع خُلودك ، ولك الحمدُ دائماً لا منتَهى له دونَ مشيئتِك ، وعند كلِّ طرْفة عيْن وتنفُس ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٤ / ٤٣٧ ـ مصورة الجامعة الإسلامية ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٤ / ٩٥ / ٤٣٨٩ ) من طريقين عن منجاب بن الحارث: ثنا علي بن الصَّلْت العامري عن عبد الله بن شريك عن بشر ابن غالب عن علي مرفوعاً . وقال:

« لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد ، تفرد به منجاب » .

قلت : هو ثقة من رجال مسلم . وإنما العلة من شيخه على بن الصلت

<sup>(</sup>١) الأصل: (خالد)! وهو خطأ مطبعي.

العامري ؛ فإنه غير معروف ، فقال الهيثمي (١٠ / ٩٧) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ؛ وفيه علي بن الصلت ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات » .

وعزاه المنذري ( ٢ / ٢٥٩ ) لأبي الشيخ بن حيان \_ أيضاً \_ نحوه ؛ وقال :

« وفي إسنادهما علي بن الصلت العامري ، لا يحضرني حاله » .

قلت : ويحتمل ـ على بُعْد ِ ـ أنه الذي في « الجرح والتعديل » (٣ / ١٩٠ ) :

« علي بن الصلت . روى عن أبي أيوب . روى عنه المسيب بن رافع » .

قلت: المسيّب تابعي معروف ، روى عن بعض الصحابة وكبار التابعين ، فمن المستبعد أن يكون هو هذا الذي روى عنه منجاب بن الحارث ، ومنجاب من الطبقة العاشرة مات سنة ( ٢٣١ ) .

وقال الناجي في « عجالته » \_ تعليقاً على قول المنذري السابق \_ :

« ذكره ابن حبان في « الثقات » . وأما ابن خزيمة فقال في « صحيحه » : لا أعرفه ، ولا أدري لقي أبا أيوب أم لا ؟ ! . . قال : ولا يحتج بمثل هذه الأسانيد إلا معاند أو جاهل » !

قلت: ذكر هذا ابن خزيمة في حديث آخر معلق في « صحيحه » ( ٢ / ٢٢٢ ) من روايته عن أبي أيوب الأنصاري .

وإنما استبعدت أن يكون هو هذا ؛ لأنه دون هذا في الطبقة ، وتأكدت من ذلك حينما رأيت ابن حبان ذكره في طبقة التابعين من « ثقاته » ( ٥ / ١٦٣ ) ولم

ينسبه عامريًا ، وكذا هو في « تاريخ البخاري » ، و « الجرح والتعديل » .

ثم إن حديث ابن خزيمة وصله جماعة خرجتهم في « صحيح أبي داود » ( ١١٦١ ) .

مالاه - ( نزلَ عَلَيَّ جبريلُ فقالَ : إنَّ خيرَ الدُّعاءِ أَنْ تقولَ في صلاتِك : اللهم ! لك الحمدُ كله ، ولكَ الملكُ كله ، ولكَ كله ، ولكَ كله ، ولكَ الخلقُ كله ، وإليكَ يرجعُ الأمرُ كله ، أسألكَ الخيرَ كله ، وأعوذُ بك من الشرِّ كله ) .

موضوع . أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٤ / ٩٧ / ٤٠٠٠ ) ، و أبو بكر الكلاباذي في « مفتاح المعاني » ( ٧ / ٢ رقم الحديث : ٧ ) من طريق خالد ابن يزيد العُمرِي عن ابن أبي ذئب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري :

أن رجلاً قال للنبي على الله : يا رسول الله ! أي الدعاء خير ؛ أدعو به في صلاتي ؟ قال عليه السلام : . . . فذكره . وقال البيهقي :

« تفرد به خالد العمري » .

قلت : وهذا موضوع ، آفته العمري ؛ كذبه أبو حاتم . وقال ابن حبان :

« يروي الموضوعات عن الأثبات » .

والحديث ؛ عزاه المنذري (٢ / ٢٥٤ ) للبيهقي ، وأشار لضعفه !

وتبعه المعلقون الثلاثة ؛ لجهلهم بحال خالد العمري ؛ مع أنهم نقلوا عن البيهقي قوله بتفرد العمري به ، وسكتوا عنه !!

١٣٩ - (يا خالد بن الوليد! ألا أُعلَمك كلمات تقولهن ، [لا تقولهن ] ثلاث مرّات حتى يُذهب الله ذلك عنْك ؟! قال: بلى يا رسول الله! بأبي أنت وأمّي ؛ فإنما شكوت ذلك إليك رجاء هذا منْك . قال: قلْ: أعوذ بكلمات الله التامّة من غضبه وعقابه وشرّ عباده ومن همزات الشياطين وأنْ يحضرون ) .

موضوع . رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٤ / ٤٤١ - مصورة الجامعة الإسلامية ) من طريق أبي معبد حفص بن غيلان عن الحكم بن عبد الله الأيلي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة :

حدث خالدُ بن الوليد رسولَ الله عليه وآله وسلم: ... فذكره. قالت وبين صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ... فذكره. قالت عائشة: فلم ألبث إلا ليالي حتى جاء خالد بن الوليد فقال: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي ؛ والذي بعثك بالحق! ما أتمت الكلمات التي علمتني ثلاث مرات ؛ حتى أذهب الله عني ما كنت أجد، ما أبالي لو دَخَلْتُ على أَسَدٍ في حَبْسِهِ بليل.

قلت: وهذا إسناد موضوع ؛ أفته الحكم بن عبد الله الأيلي ؛ قال أحمد:

« أحاديثه موضوعة » . وقال أبو حاتم ، وابن أبي الحواري :

« كذاب » .

وتركه جماعة ، وضعفه آخرون ؛ فلا جرم أن أشار المنذري ( ٢ / ٢٦٣ ) إلى تضعيف الحديث . وأعله به الهيثمي فقال ( ١٠ / ١٢٧ ) :

« وفيه الحكم بن عبد الله الأيلي ، وهو متروك » .

والدعاء المذكور في حديث الترجمة ؛ قد روي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ومن حديث غيره ، فهو ثابت .

الله والله أكبر؛ إلا أعتق الله والله أكبر؛ إلا أعتق الله والله أكبر؛ إلا أعتق الله ربعه من النار، فإن قالها مرتين؛ أعتق نصفه من النار، فإن قالها ثلاثاً؛ أعتق ثلاثة أرباعه من النار، فإن قالها أربعاً؛ أعتقه الله من النار).

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٤ / ٤٣٥ ـ مصورة الجامعة الإسلامية ) قال : حدثنا مقدام بن داود : ثنا أسد بن موسى : ثنا إسماعيل بن عَيَّاش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن زيد بن أرطاة عن أبي الدرداء مرفوعاً ، وقال :

« لا يروى عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد ، تفرد به أبو بكر » .

قلت : وهو ضعيف مختلط . ولذلك ؛ أشار المنذري في « الترغيب » (٢/ ٥٠ ) إلى تضعيفه . وبه أعله الهيثمي فقال (١٠/ ٨٧) :

« رواه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » ، وفيهما أبو بكر بن أبي مريم ، وهو ضعيف » .

قلت : والمقدام بن داود ؛ قال النسائي :

« ليس بثقة » . وقال ابن يونس وغيره :

« تكلموا فيه » .

١٤١٥ - ( من صلّى عليَّ من أمّتي صلاةً مُخْلِصاً من قَلْبِهِ ؛ صلّى اللهُ عليه بها عَشْرَ صلوات ، وَرَفَعَهُ بها عَشْرَ درجات ، وكتب له بها عَشْرَ

حسنات ، ومحا عنه عَشْرَ سَيِّئات ] .

ضعيف بهذا التمام . أخرجه البزار في « مسنده » ( ص ٣٠٧ - زوائده ) ، وكذا النسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ٦٥ ) ، والطبراني في « الكبير » [ ٢٢ / ٥٥ ) من طريق سعيد بن أبي جعفر أبي الصباح عن سعيد بن عُمَيْر عن أبي بردة بن نيار مرفوعاً به . واللفظ للنسائي .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة سعيد بن عمير والراوي عنه سعيد بن أبي جعفر أبي الصباح (١) ، وأبو جعفر والد سعيد اسمه سعيد أيضاً ، وهو ثعلبي ، وقيل: تغلبي ؛ قال الذهبي:

« ضعفه الأزدي ، وقال ابن حبان ( يعني في « الثقات » ) :

أخذ عنه وكيع » . وقال الحافظ :

« مقبول » ؛ يعني : عند المتابعة ، وكذا قال في شيخه سعيد بن عمير ، ووثقه ابن حبان أيضاً !

وروى ابن عدي في « الكامل » ( ق ۱۸۲ / ۲ ) عن ابن معين أنه قال :

« لا أعرفه » . وقال الذهبي في ترجمته من « الميزان » :

« انفرد سعيد بن سعيد التغلبي عن سعيد بن عمير عن ابن عمر بحديث : يا علي ! أنا أخوك في الدنيا والآخرة . وهذا موضوع » .

قلت : يشير إلى أن أحدهما هو المتهم بوضعه ، فحري بإسناد يدور عليهما أن

<sup>(</sup>١) قد وثقهما الشيخ - رحمه الله - في « الصحيحة » ( ٣٣٦٠) ، بل ونقل حديثهما هذا هناك . فلعل الشيخ أراد حذفه من هنا ونسي ، ويؤيد هذا أن رقم هذا الحديث مكرر . والله أعلم . (الناشر) .

لا يوثق به .

فمن تساهل المنذري في « الترغيب » ( ٢ / ٢٧٨ ) : أن لا يشير إلى تضعيف الحديث! وأسوأ من ذلك قول الهيثمي (١٠ / ١٦٢ ) :

« رواه البزار ، ورجاله ثقات »!

وإنما يصح من الحديث قوله:

« من صلى على واحدةً ؛ صلّى الله عليه عشر صلوات ، وحط عنه عشر خطيئات ، ورفع له عشر درجات » .

وهو مخرج في « المشكاة » ( ٩٠٢ ) ؛ وانظر « الترغيب » ( ٢ / ٢٧٧ ، ٢٧٩ ) .

٥١٤١ / م - ( من صلّی علي ؛ بلَغَـتْني صلاتُه ، وصلّیت علیه ، وکتب له سوی ذلك عَشْرُ حسنات ) (١) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٤ / ٤٤٨ ـ مصورة الجامعة الإسلامية ) قال : حدثنا أحمد : ثنا إسحاق : ثنا محمد بن سليمان بن أبي داود : ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس مرفوعاً . وقال :

« لم يروه عن أبي جعفر إلا محمد بن سليمان » .

قلت: وهو صدوق؛ كما في « التقريب » .

لكن العلة من شيخه أبي جعفر الرازي ؛ فإنه صدوق سيئ الحفظ.

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ ـ رحمه الله ـ فوق متن هذا الحديث : « راجع ترجمة إسحاق بن راهـويه في ( ١) » . (الناشر) .

وقول الهيثمي (١٠ / ١٦٢ - ١٦٣ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه راو لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات »!! فأقول: فيه أمران:

الأول: أن أبا جعفر الرازي لا يصح أن يطلق عليه أنه ثقة ؛ لأنه مختلف فيه من جهة ، ولأن الراجح فيه ما ذكرته أنفاً من جهة أخرى ، وهو قول الحافظ الفسوي قديماً ، والعسقلاني حديثاً .

والآخر: أن الراوي الذي لم يعرفه ـ وهو إسحاق ـ ؛ إنما هو إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه ، أو إسحاق بن زيد الخطابي ؛ فقد ذكرهما ابن أبي حاتم (٣/٢ / ٢٦٧) في الرواة عن محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني .

فإن كان الأول ؛ فهو ثقة إمام ، وهو من شيوخ الشيخين .

وإن كان الآخر ؛ فقد ترجمه ابن أبي حاتم ( ١ / ١ / ٢٢٠ ) برواية أبيه عنه ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

٥١٤٢ - ( مَن صلّى على مُحَمَّد وقالَ : اللهم ! أَنْزِلْهُ المَقْعَدَ المُقَرَّبَ عندَك يومَ القيامة ؛ وجبت له شفاعتي ) .

ضعيف. أخرجه أحمد (٤/ ١٠٨) ، وإسماعيل القاضي في « فضل الصلاة على النبي على ( رقم: ٥٣) ، وكذا ابن أبي عاصم ( ٥٩/ ٧٨) ، والبزار (٤/ ٥٥/ ٣١٥٧) ، وابن عبد الحكم في « فتوح مصر » ( ص ٢٨٠) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ٥/ ١٣ - ١٤/ / ١٤٠، ١٤٤) و« الأوسط » ( ١/ ١٨٧/ ١/ / ٣٤٢٨ - بترقيمي ) من طرق عن ابن لهيعة قال :

ثنا بكر بن سوادة عن زياد بن نُعيم عن وفاء [ بن شريح ] الحضرمي عن رويفع ابن ثابت الأنصاري مرفوعاً . وقال الطبراني :

« لا يروى عن رويفع إلا بهذا الإسناد ، تفرد به ابن لهيعة » .

قلت: هو سيئ الحفظ ؛ إلا فيما رواه عنه أحد العبادلة ، ومنهم أبو عبد الرحمن المقري عبد الله بن يزيد: عند الطبراني في « الكبير » بالرقم الثاني بسند صحيح عنه ؛ لكن ذكر فيه ( ابن هبيرة ) مكان ( بكر بن سوادة ) ، ولا يضر ؛ فإنه ثقة من رجال مسلم مثل ( بكر ) ، واسمه ( عبد الله بن هبيرة ) .

وكذلك شيخهما ( زياد بن نُعيم ) ثقة أيضاً ، وهو ( زياد بن ربيعة بن نعيم الخضرمي ) .

فالعلة: (وفاء بن شريح الحضرمي)؛ بيض له الذهبي في « الكاشف » . وقال الحافظ في « التقريب »:

« مقبول » .

قلت: وذلك ؛ لأنه لم يوثقه غير ابن حبان ( ٥ / ٤٩٧ ) ، ولم يذكر البخاري راوياً عنه غير زياد بن نعيم هذا ، وقرن معه ابن أبي حاتم وابن حبان: ( بكر بن سوادة ) ، وساق له حديثاً من رواية عمرو بن الحارث عن بكر عن وفاء عن سهل ابن سعد .

وهو مخرج في « الصحيحة » شاهداً تحت الحديث ( ٢٥٩ ) ، وقد سقط ( بكر ) هذا من إسناد « الثقات » ، وهو ثابت في « صحيح ابن حبان » ( ١٧٨٦ ) .

وأنت ترى أن بكراً إنما روى في حديث الترجمة عن (وفاء) بواسطة (زياد بن نعيم) ؛ فأخشى أن يكون سقط أيضاً (زياد) هذا من إسناد حديث (سهل بن سعد) ، فإن كان كذلك ؛ فيكون (وفاء) مجهول العين ، وإلا ؛ فهو مجهول الحال . وهو ـ على كل الأحوال ـ علة هذا الحديث . والله أعلم .

## تنبيهات:

١ ـ قال المنذري في « الترغيب » ( ٢ / ٢٨٢ ) :

« رواه البزار ، والطبراني في « الكبير » و « الأوسط » ، وبعض أسانيدهم حسن »! يشير إلى رواية عبد الله بن يزيد المقرئ .

ونحوه في « مجمع الزوائد » للهيثمي ( ١٠ / ١٦٣ )!

قلت : وهذا منهما اعتداد بتوثيق ابن حبان لـ ( وفاء ) ! وقد عرفت ما فيه .

٢ ـ وغفل الحافظ الناجي عن اعتداد المنذري المذكور ، فتعقبه بقوله في
 « عجالته » (ق ١٢٧ / ٢):

« كيف يكون السند حسناً ومداره على ( ابن لهيعة ) ؛ وحاله مشهور ؟! »!! فكان عليه أن يتنبه للاستثناء المذكور ، وأن ينبه على جهالة ( وفاء ) المزبور!

« فالحديث حسن »!

فغفل أيضاً عن جهالة (وفاء)!

3 - (وفاء): هذا هو الصواب بالفاء ، وكذلك هو في أكثر كتب التراجم والروايات . ووقع في « الجرح » و « الثقات » : (وقاء) بالقاف! وهو خطأ ؛ كما حققته في « تيسير الانتفاع » .

ووقع في مصورة « الأوسط » : ( رقا ) ! وفي مطبوعته ( ٤ / ١٧٤ / ٣٣٠٩ ) : ( ورقاء ) !

• - سقط رفع الحديث إلى النبي بي من كتاب « فضل الصلاة » لابن أبي عاصم ؛ خلافاً لكل الطرق عن ابن لهيعة ، واستظهر محققه الفاضل الأخ حمدي السلفي أنه من الناسخ . ويؤيده أنه فيه من رواية ( عبد الغفار بن داود ) عنه ، وهي عند البزار مرفوعة مع غيره من المتابعين له ، ولذلك كنت أود لو أنه جعل قوله الصريح في الرفع : « قال رسول الله بين معكوفتين [ ] ؛ مع التنبيه على ذلك في الحاشية .

الحجّة ؛ يعْدلُ صيامُ كل يوم منها بصيام سنة ، وقيامُ كل ليلة منها بقيام ليلة القدر ) . ليلة القدر ) .

ضعيف بهذا التمام . أخرجه الترمذي ( 1 / 187) ، وابن ماجه ( ١٧٢٨) ، وابن ماجه ( ١٧٢٨) ، وابن مخلد في « المنتقى من أحاديثه » ( ٢ / ١٣٨ / ١ ) ، وأبو سعيد بن الأعرابي في « معجمه » ( ١٩٢ / ١ ) ، والبغوي في « شرح السنة » ( ق ١٢٩ / ١ ) ، والقاضي أبو يعلى في « المجالس الستة » ( ق ١١٦ / ٢ ، ١٢٨ / ١ ) من طريق مسعود بن واصل عن نَهَّاس بن قَهْم عن قتادة عن سعيد بن المسيِّب عن أبي

هريرة مرفوعاً به . وقال الترمذي \_ مضعفاً \_ :

« هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس . وسألت محمداً ( يعني : الإمام البخاري ) عن هذا الحديث ؟ فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا ، وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم » .

قلت: وقد اتفقوا على تضعيفه.

ونحوه مسعود بن واصل ؛ إلا أن ابن حبان أورده في « الثقات » ؛ لكنه قال :

« ربما أغرب » . ولذلك ؛ قال البغوي عقب الحديث :

« وإسناده ضعيف » .

ثم ذكر الترمذي عن البخاري أنه قال:

« قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي على مرسلاً شيئاً من هذا » .

قلت: بل قد روي موصولاً ، أخرجه الأصبهاني في « الترغيب » (ص ١٠٠ - المصورة الجامعة الإسلامية ) من طريق إسماعيل بن بشر: نا مقاتل بن إبراهيم: نا عثمان بن عبد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به .

لكنَّ مقاتلاً هذا وعثمان بن عبد الله لم أعرفهما .

ثم روى الأصبهاني من طريق حَرَمِيِّ بن عُمَارة: حدثني هارون بن موسى قال: سمعت الحسن يحدث عن أنس قال:

كان يقال في أيام العشر: لكل يوم ألف يوم ، ويوم عرفة عشرة آلاف يوم . قال :

يعني: في الفضل.

قلت : وهذا إسناد رجاله موثقون ؛ لكن الحسن ـ وهو البصري ـ مدلس ؛ وقد عنعنه .

نعم ؛ قد قال المنذري في « الترغيب » ( ٢ / ١٢٥ ) :

« رواه البيهقي والأصبهاني ، وإسناد البيهقي لا بأس به » .

فهذا صريح في المغايرة بين إسناد البيهقي وإسناد الأصبهاني ؛ فإن كان يعني أنها من غير طريق الحسن البصري ؛ فممكن ، وإلا ؛ فالإسناد لا يخلو من بأس .

واعلم أنني خرجت الحديث هنا من أجل الشطر الثاني منه ، وإلا ؛ فشطره الأول صحيح ؛ جاء من حديث ابن عباس ، وابن مسعود ، وابن عمرو ، وهو مخرج في « إرواء الغليل » ( ٨٩٠ ) .

٥١٤٣ - ( فِرْوَةُ سَنَامِ الإسلامِ: الجهادُ في سبيلِ الله ، لا ينالُه إلا أفضلُهم ) .

ضعيف . أخرجه ابن أبي عاصم في « الجهاد » (ق ٧٥ / ٢ ) من طريق عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان:

الأولى: على بن يزيد: هو الدمشقي الألهاني ، وهو ضعيف.

والأخرى: عثمان بن أبي العاتكة ؛ قال الحافظ:

« ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني » .

ولذلك؛ أشار المنذري في « الترغيب » ( ٢ / ١٧٦ ) إلى تضعيف الحديث . وقال الهيثمي ( ٥ / ٢٧٤ ) :

« رواه الطبراني ، وفيه علي بن يزيد ، وهو ضعيف » .

قلت: والحديث صحيح؛ دون قوله: « لا يناله إلا أفضلهم »؛ فقد أخرجه أحمد ( ٥ / ٢٣١ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ٢٤٦ ) من طرق عن معاذ بن جبل مرفوعاً به .

وهو عند الترمذي وغيره في قصة مسير معاذ مع النبي وقوله وقوله وهو « لقد سألتني عن عظيم . . . » الحديث بطوله ، وصححه الترمذي وغيره ، وهو مخرج في « الإرواء » ( ٤١٢ ) وغيره .

١٤٤٥ - ( كُلُّ عين باكيةٌ يومَ القيامةِ ؛ إلا عينٌ غضّتْ عن محارمِ اللهِ ، وعينٌ سَهِرَتْ في سبيلِ اللهِ ، وعينٌ خرجَ منها مثلُ رأس الذُّبابِ من خشية الله عزَّ وجلً )(١) .

ضعيف . أخرجه الأصفهاني في « الترغيب » ( ص ١٣٠ ـ مصورة الجامعة ) من طريق داود بن عطاء المديني : حدثني عمر بن صُهْبان : حدثني صفوان بن سُلَيْم عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان :

الأولى : عمر بن صهبان - وهو أبو جعفر المدنى - ؛ قال الحافظ :

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ - رحمه الله - فوق متن هذا الحديث: « تقدم برقم (١٥٦٢) » . (الناشر) .

« ضعيف » .

والأخرى: داود بن عطاء المدنى ؛ ضعيف أيضاً .

لكنه قد توبع ؛ فقال ابن أبي عاصم في « الجهاد » (ق ٨٦ / ٢) ، والبزار ( كنه قد توبع ؛ فقال ابن أبي عاصم في « الجهاد » ( ق ٨٦ / ٢) ، والبزار ( ١٦٥٩ ـ الكشف ) : حدثنا صاحب لنا كان ينسب إلى حفظ الحديث (١) : ثنا عمر بن سهل المازني عن عمر بن صهبان به .

قلت: وعمر بن سهل المازني فيه ضعف ؛ قال الحافظ:

« صدوق يخطئ ».

والحديث له طرق ليس فيها: « مثل رأس الذباب . . » ، ولذلك ؛ خرجته بدونها في « الصحيحة » ، مخرجاً طرقه هناك ( ٢٦٧٣ ) .

٥١٤٥ ـ ( إذا رجفَ قلبُ المؤمن في سبيلِ الله ؛ تحاتَّتْ عنه خطاياهُ كما يتحاتُ عذقُ النَّحْلة ) .

موضوع . أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 7 / ٢٨٨ - ٢٨٩ ) ؛ و « الأوسط » ( 7 / ٢٨٨ - ٢٨٩ ) ؛ و « الأوسط » ( 7 / ٢٦٤ - مصورة الجامعة الإسلامية ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( 1 / ٣٦٧ ) عن عمرو بن حصين العُقَيْلي : ثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان مرفوعاً . وقال الطبراني :

« لم يروه عن الأعمش إلا عبد العزيز ، تفرد به عمرو » .

قلت: وهو متروك ، كذبه الخطيب ؛ كما تقدم مراراً تحت الأرقام ( ٤١ ، ٣٨٢ ، ٤٢٥ ) .

<sup>(</sup>١) سمى البزار شيخه (عبد الله بن شبيب) ، ولعله الذي أبهمه ابن أبي عاصم . ( الناشر ) .

وقد روي موقوفاً: أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٥ / ٢٨٦ ، ٣٠٣ ) بسند صحيح عن أبي وائل عن سلمة بن سَبْرَة عن سلمان قال : . . . فذكره موقوفاً عليه .

لكن سلمة بن سَبْرَة لا يعرف إلا بهذه الرواية ؛ فهو مجهول ، وإن وثقه ابن حبان .

٥١٤٦ - ( السّاعةُ التي يُستجابُ فيها الدُّعاءُ يومَ الجُمُعة : آخرُ ساعة ٍ من يومِ الجُمُعة يومَ غُروبِ الشَّمْسِ أغفلَ ما يكونُ الناسُ ) .

موضوع . أخرجه الأصفهاني في « الترغيب والترهيب » ( ٢٣٢ - ٢٣٢ / مصورة الجامعة الإسلامية ) من طريق محمد بن أحمد بن راشد: نا إبراهيم بن عبد الله المصيمين : نا حجاج بن محمد : نا أبو غسان محمد بن مُطرف عن صفوان بن سُلَيْم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً .

قلت : وهذا إسناد موضوع ؛ أفته المصيصي هذا ؛ قال ابن حبان في « الضعفاء » ( ١ / ١١٦ ـ دار الوعي ) :

« يُسَوِّي الحديث ، ويسرقه ، ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ، يقلب حديث الزبيدي عن الزهري على الأوزاعي ، وحديث الأوزاعي على مالك ، وحديث زياد بن سعد على يعقوب بن عطاء ، وما يشبه هذا » . وقال الذهبي في أول ترجمته :

« أحد المتروكين » .

ثم ساق له أحاديث منكرة ، رواها له ابن حبان ، ثم قال في أخرها :

« قلت : هذا رجل كذاب ، قال الحاكم : أحاديثه موضوعة » .

( فائدة ) : قال الحافظ ـ عقب ما نقلته عن ابن حبان أنفأ ـ :

« ومعنى تسوية الحديث: أنه يحذف من الإسناد مَنْ فيه مقال ، وهذا يطلق عليه تدليس التسوية » .

٥١٤٧ - ( من طلبَ الدُّنيا بِعَمَلِ الآخرةِ ؛ طُمِسَ وجهه ، ومُحِقَ ذِكْرُهُ ، وأُثبتَ اسمُه في النَّارِ ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الكبير » (٢ / ٢٦٨ / ٢١٢٨ ) عن نصر بن خالدالنحوي : نا همام عن إبراهيم بن الضّريّس عن الهيثم عن الجارود مرفوعاً .

قلت : وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالجهولين ؛ الهيثم فمن دونه لم أعرفهم . وقال الهيثمي ( ١٠ / ٢٢٠ ) :

« رواه الطبراني ، وفيه من لم أعرفهم » .

١٤٨ - ( من قال َ: لا إله إلا الله [ مُخْلِصاً ]؛ دخل الجنّة . قيل َ: وما إخلاصُها ؟ قال : أنْ تَحْجُزَهُ عن محارم الله ) .

موضوع . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ٣ ـ مصورة الجامعة الإسلامية ) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان : ثنا شَرِيكٌ عن أبي إسحاق عن زيد ابن أرقم مرفوعاً ، وقال :

« تفرد به محمد » .

قلت: وهو كذاب وضاع ؛ قال الذهبي:

« قال الدارقطني وغيره : كان يضع الحديث . وقال ابن عدي : له عن ثقات الناس بواطيل » . وقال ابن عدي أيضاً :

« روى عن شريك وحماد بن زيد أحاديث أنكرت عليه ، وهو ممن يضع الحديث » . وقال الحاكم :

« روى عن مالك وإبراهيم بن سعد أحاديث موضوعة » .

ولذلك ؛ قال الهيثمي (١/ ١٨):

« رواه الطبراني في « الأوسط » و « الكبير » ، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان ، وهو وضاع » .

قلت: ولذلك؛ فقد أساء الحافظ المنذري بإيراده هذا الحديث في « الترغيب » ( ٢ / ٢٣٨ ) من رواية الطبراني مقتصراً على تصديره إياه بقوله: « روي »؛ الدال على ضعفه فقط! وإن كان ذلك يتفق مع اصطلاحه الذي وضعه في مقدمة الكتاب، ولكنه اصطلاح غير دقيق؛ حيث يشمل الضعيف والموضوع، والتفريق بينهما واجب؛ لا سيما عند الجمهور الذي يرى العمل بالحديث الضعيف ـ في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب ـ دون الموضوع، فتأمل!

٥١٤٩ ـ ( إن صلاة المرابط تَعْدل خَمْس مِئَة صلاة ، ونفقة الدِّينار والدِّرهم أفضل من سَبْع مِئَة دينار في غيره ) .

ضعيف جداً . أخرجه ابن أبي عاصم في « الجهاد » (ق ١٠١ / ٢ ) : حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدَة : ثنا يحيى بن صالح عن جَمِيع بن ثُوَب عن خالد

ابن مَعْدان عن أبي أمامة مرفوعاً .

قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ رجاله ثقات ؛ غير جميع بن ثوب ، فهو الآفة ؛ قال البخاري والدارقطني وغيرهما :

« منكر الحديث » . وقال النسائي :

« متروك الحديث » . وقال ابن حبان في « الضعفاء والمجروحين » ( ١ / ٢١٨ ) :

« كان يخطئ كثيراً ، لا يحتج به إذا انفرد » .

والحديث ؛ أورده المنذري في « الترغيب » ( ٢ / ١٦٤ ) من رواية البيهقي ؛ دون أن يشير إلى تضعيفه !

١٥٠ - ( من تركَ صلاةً متعمّداً ؛ أحبط الله عملَهُ وبَرِئَتْ منه ذِمّةُ الله ؛ حتّى يُراجع لله توبةً ) .

ضعيف جداً بتمامه . أخرجه الأصفهاني في « الترغيب » ( ص ٤٧٧ - مصورة الجامعة الإسلامية ) من طريق عمرو بن عبد الغفار الفُقَيْمي عن حسن ابن عمرو الفقيمي : حدثنا سعد بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر أبي طُوَالة الأنصاري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدّاً ؛ آفته عمرو بن عبد الغفار ؛ قال الذهبي :

« قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث » .

وذكره العقيلي والساجي والعجلي في « الضعفاء » .

وأما ابن حبان ؛ فذكره في « الثقات » ! وأخرج له الحاكم في « المستدرك » ! وسعد بن سعيد الأنصاري ؛ قال الحافظ :

« صدوق سيئ الحفظ » .

قلت: وإنما أخرجت الحديث هنا ؛ من أجل الزيادة التي في آخره:

« حتى يراجع لله توبة » ، وإلا ؛ فهو بدونها صحيح ؛ له شواهد كثيرة ، خرجت بعضها في « الإرواء » ( ٢٠٢٦ ) .

١٥١٥ - ( من سلَّ سَخيمَتَهُ على طريقٍ من طُرُقِ المسلمينَ ؛ فعليهِ لعنهُ الله والملائكة والنَّاس أَجمعينَ )(١) .

ضعيف . رواه الطبراني في « الصغير » ( ١٦٧ ) و « الأوسط » ( ١ / ٣٣ مصورة الجامعة ) ، وابن عدي في « الكامل » ( ٦ / ٢٣٠ ) من طريق محمد بن عمرو الأنصاري عن محمد بن سيرين قال :

قال رجل لأبي هريرة أفتيتنا في كل شيء؛ يوشك أن تفتينا في الخِرَاء! فقال: سمعت رسول الله عِينِهُ يقول: . . . فذكره . وقال:

« لم يروه عن ابن سيرين إلا محمد بن عمرو ، تفرد به كامل » .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، ورجاله ثقات ؛ غير الأنصاري هذا ؛ وكنيته أبو سهل ؛ فإنه ضعيف .

 فقد ضعفه الجمهور ، وقال الذهبي نفسه في « الميزان » :

« ضعفه يحيى القطان ، وابن معين ، وذكره ابن حبان في « الثقات » ، وضعفه ابن عدي أيضاً . وقال محمد بن عبد الله بن غير : ليس يساوي شيئاً » .

ونصُّ ابن عدي عقب الحديث:

« وله غير ما ذكرت ، وأحاديثه إفرادات ، ويكتب حديثه في جملة الضعفاء » .

ولذلك ؛ قال الحافظ في « التلخيص » ( ١ / ١٠٥ ) :

« وإسناده ضعيف » .

لكن قد جاء الحديث مختصراً بلفظ:

« من أذى المسلمين في طرقهم ؛ وجبت عليه لعنتهم » .

أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » (٣ / ٢٠٠ / ٣٠٥٠) من طريقين عن شُعَيْب بن بَيَان : ثنا عمران القَطَّان عن قتادة عن أبي الطُّفَيْل عن حذيفة بن أسيد أن النبي على قال : . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد حسن ؛ كما قال المنذري في « الترغيب » ( ١ / ٨٣ ) ، والهيثمي في « المجمع » ( ١ / ٢٠٤ ) .

وشعيب وعمران ؛ فيهما كلام من قبل حفظهما ، لا ينزل حديثهما من مرتبة الحسن ؛ لا سيما وفي معناه أحاديث أخرى ، فانظر « الإرواء » ( ٦٢ ) .

( تنبيه ) : وقع الحديث في مطبوعة « الكامل » بلفظ : « من تميَّل بسخينة ٍ » !

وهو من التصحيفات والأخطاء الكثيرة التي وقعت فيه من اللجنة المتخصصة! وبإشراف الناشر! لو أن أحداً من لا قيمة لوقته تفرد لتتبعها ؛ لكان من ذلك مجلد. والله المستعان!

١٥٢٥ - ( تَعَوَّذُوا بالله من جُبِّ الحَزَن ! قالوا : يا رسول الله ! وما جُبُّ الحَزَن ؟ قال : واد في جهنَّم ، إن جهنَّم تتعوَّذُ بالله من شرِّ ذلك الوادي في كلِّ يوم أرْبعَ مئة مَرَّة ، يلقى فيه الغَرَّارُون . قيل : وما الغَرَّارون ؟ قال : المراؤُون بأعمالهم في الدُّنيا ) .

ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( مصورة الجامعة الإسلامية ٤ / ٤٧٢ ) من طريق محمد بن ماهان : ثنا محمد بن الفضل بن عطية عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً ، وقال :

« لم يروه عن سليمان إلا محمد بن الفضل ، تفرد به محمد بن ماهان » .

قلت: وثقه ابن حبان والدارقطني ، وإنما الآفة من شيخه محمد بن الفضل بن عطية ؛ فإنه متروك متهم ؛ كما تقدم مراراً . وبه أعله الهيثمي في « المجمع » ( ١٠ / ٣٨٩ ) ، فقال :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه محمد بن الفضل بن عطية ، وهو مجمع على ضعفه » .

وقد أخرجه الترمذي وغيره من طريق أخرى عن ابن سيرين به نحوه ، وقد خرجته وبَيَّنْتُ علته فيما مضى برقم ( ٥٠٢٣ ) .

عبدون الله خالصاً ، وفرقة يعبدون الله رياء ، وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به النّاس .

فإذا جمعهم قال للّذي يستأْكِلُ النّاسَ: بِعِزَّتي وجلالي! ما أردْتَ بعبرَّتي وجلالي! ما أردْتَ بعبادتي؟! قال: بعزَّتكَ وجلالكَ! أستأْكِلُ به الناسَ. قال: لم ينفعْك ما جمعت شيئاً؛ انطَلقوا به إلى النّار!

ثُمَّ يقولُ للَّذي كان يعبدُهُ رِياءً: بِعزَّتي وجلالي! ما أردْتَ بعبادتي؟! قال: بِعزَّتِكَ وجلالِكَ! أردتُ به رِياءَ الناسِ. قال: لم يَصْعَدْ إليَّ منه شيءٌ؛ أنطَلِقوا به إلى النَّار!

ثُمّ يقولُ لِلّذي كان يعبدُهُ خالصاً: بِعِزَّتي وجلالي! ما أردْتَ بعبادتي ؟! قال: بِعِزَّتِكَ وجلالكَ! أنتَ أَعْلَمُ بذلك منِّي ؛ أردْتُ به وجُهَكَ وذكْرَك! قال: صدق عبدي! انطَلِقوا به إلى الجنّة).

ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٤ / ٤٦٥ ) ، والأصفهاني في « الترغيب والترهيب » ( ص ٢٩ ) من طريق عُبَيْد بن إسحاق العَطَّار: ثنا قَطَريًّ الخَشَّاب عن عبد الوارث عن أنس بن مالك مرفوعاً.

قلت : وهذا إسناد ضعيف جدّاً ، وله علَّتان :

الأولى: عبد الوارث هذا \_ وهو مولى أنس \_ ؛ قال ابن أبي حاتم ( ٣ / ٧٤ ) عن أبيه :

« شيخ » . وفي « الميزان » :

« ضعفه الدارقطني . وقال الترمذي عن البخاري : منكر الحديث . وقال ابن معين : مجهول » .

والأخرى : عبيد بن إسحاق العطار ؛ قال ابن أبي حاتم ( ٢ / ٢ / ٤٠١ ) :

« قال ابن معين : لا شيء . وقال أبي : ما رأينا إلا خيراً ، وما كان بذاك الثبت ، في حديثه بعض الإنكار » . وفي « الميزان » و « اللسان » :

« وقال ابن عدي : عامة حديثه منكر . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن الجارود : يعرف بعطار المطلَّقات ، والأحاديث التي يحدث بها باطلة ، وقال البخاري : منكر الحديث » .

قلت : ولذلك ؛ قال الهيثمي (١٠ / ٢٢٢ ) \_ بعدما عزاه للطبراني \_ :

« وفيه عبيد بن إسحاق العطار وهو متروك » .

ومع كل ما تقدم من الضعف الشديد في الراويين ؛ صدَّره المنذري ( ١ / ٣٧ ) بقوله :

« وعن أنس بن مالك . . . »!

١٥٤٥ - ( يُؤتَى يوم القيامة بصحف مُخ تَمة ، فتنصبُ بين يدَي الله تعالى ، فيقولُ الله تباركَ وتعالى : أَلقُوا هذَا واقبلُوا هذا! فتقولُ الملائكة : وعزتك! ما رأينا إلا خيراً! فيقولُ الله تعالى : إنّ هذا كانَ لغير وجهي ، وإنّي لا أقبلُ من العمَل إلا ما ابتُغيَ به وجهي ) .

ضعيف. أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٤ / ٤٦٥ مصورة الجامعة

الإسلامية)، والأصبهاني في « الترغيب » (ص ٣٥ ـ مصورة الجامعة الإسلامية) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبِيِّ: ثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن أبي عمران الجَوْني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على فذكره. وقال الطبراني:

« لم يروه عن أبي عمران إلا الحارث » .

قلت : قال ابن أبي حاتم ( ١ / ٢ / ٨١ ) :

« قال عبد الرحمن بن مهدي : كان من شيوخنا ، وما رأيت إلا خيراً . وقال أحمد : مضطرب الحديث . وقال ابن معين : ضعيف الحديث . وقال أبي : يكتب حديثه ولا يحتج به » . وقال ابن حبان في « الضعفاء » ( ١ / ٢٢٤ ) :

« كان شيخاً صالحاً عن كثر وهمه ، حتى خرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا » .

قلت : وضعفه آخرون ، سماهم في « التهذيب » ، وقال :

« استشهد به البخاري متابعةً في موضعين » .

ورمز له بأنه من رجال مسلم! فلا أدري أخرج له محتجاً به ، أم مقروناً بغيره ؟ وأياً ما كان ؛ فالرجل ليس في موضع الحجة ؛ لسوء حفظه . وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في « التقريب » :

« صدوق يخطئ ».

ومن هذا التحقيق ؛ يتبين لك ما في قول المنذري في « الترغيب » ( ١ / ٣٧ ) من الإغماض ؛ حيث قال ـ وتبعه الهيثمي ( ١٠ / ٣٥٠ ) ـ :

« رواه البزار ، والطبراني بإسنادين ـ رواة أحدهما رواة « الصحيح » ـ ، والبيهقي »!

ثم تبين لي أن في رواية الطبراني خطأ من بعض الناسخين ، وأن الراوي هو ( الحارث بن غسان ) ، كما في رواية الأصبهاني .

وهكذا رواه البزار وغيره ؛ كما حققته فيما يأتي برقم ( ٦٦٣٨ ) ، والحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

٥١٥٥ ـ (قليلُ الفقْه خيرٌ من كثيرِ العبادةِ ، وكفى بالمرء فقهاً إذا عَبَدَ اللهَ ، وكفى بالمرء فقهاً إذا عَبَدَ اللهَ ، وكفى بالمرءِ جَهَلاً إذا أُعْجِبَ برَأْيِهِ ، إنّا النّاسُ رجلانِ : مؤمنٌ وجاهلٌ ، فلا يؤذَى المؤمنُ ، ولا يجاوَرُ الجاهلُ ) .

ضعيف . أخرجه البخاري في « التاريخ » ( 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 ) ، والطبراني في « الأوسط » ( 1 / 1 / 1 - مصورة الجامعة الإسلامية ) و ( 9 / 11 / 19 / 19 مصورة الجامعة الإسلامية ) و ( 9 / 11 / 19 مصورة ) ، وقيام في « الفوائد » ( ق ٢٣٦ / ٢ ) ، وأبو الطيب الحوراني في « جزئه » ( ق ٧٠ / ١ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٥ / ١٧٣ - ١٧٤ ) ، والخطيب في « الموضح » ( 1 / ٢٣٩ ) ، وابن جُميْع في « معجم الشيوخ » ( ص ٣٦٨ ) من طريق عبد الله بن صالح : حدثني الليث عن إسحاق بن أسيد عن ابن رجاء بن حيوة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً . وقال الطبراني :

« لم يروه عن [ ابن ] رجاء إلا إسحاق ، انفرد به الليث » . وقال أبو نعيم :

« غريب من حديث رجاء ، تفرد به إسحاق بن أسيد ، ولم يروه عن رجاء إلا ابنه » .

قلت : واسمه : عاصم بن رجاء بن حَيْوة الكندي الفلسطيني ، وهو حسن

الحديث عندي ؛ فإنه لم يجرح بجرح بيِّن ؛ بل قال فيه ابن معين :

« صويلح » . وقال أبو زرعة :

« لا بأس به » . وذكره ابن حبان في « الثقات » .

وليس فيه إلا قول الذهبي ـ بعد أن ساق فيه قول أبي زرعة وابن معين فيه ـ: « ويقال : تكلم فيه قتيبة » .

قلت: وهذا لو ثبت عن قتيبة ؛ لم يكن جرحاً ؛ لأنه لم يذكر سببه . ولولا ما أشار إليه ابن معين بقوله: « صويلح » من ضعف يسير ؛ لصححت حديثه .

ولعل هذا الذي اخترته رمى إليه الحافظ بقوله في « التقريب »:

« صدوق يهم ».

لكن الراوي عنه إسحاق بن أُسِيد ليس فيه توثيق معتبر ، وقد قال فيه ابن عدي والحاكم:

« مجهول » .

قلت : لكنه مجهول الحال ؛ فقد روى عنه جماعة ، ذكرهم ابن أبي حاتم ( ١ / ١ ) ، وقال عن أبيه :

« شيخ خراساني ، ليس بالمشهور ، ولا يشتغل به » . وقال الذهبي عقبه :

« قلت : حدث عنه يحيى بن أيوب والليث ، وهو جائز الحديث ، يكنى أبا عبد الرحمن » . وقال الحافظ :

« فيه ضعف » .

ولهذا ؛ قال المنذري في « الترغيب » (١/١٥):

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفي إسناده إسحاق بن أسيد ، وفيه توثيق ليّن ، ورفع هذا الحديث غريب . قال البيهقي (١) : وَرُوِّيناه صحيحاً من قول مُطَرِّف ابن عبد الله بن الشِّخِير . . . » ثم ذكره .

وأعله الهيثمي بقول أبي حاتم المتقدم في ابن أسيد .

والحديث؛ أخرجه ابن وهب في « مسنده » ( ٨ / ١٦٧ / ١ ) ، ـ ومن طريقه الخطيب ـ: أخبرني الليث عن أبي عبد الرحمن الخراساني عن رجاء بن حيوة عن أبيه به .

كذا قال: عن رجاء بن حيوة . . . ، فقال عقبه:

« كذا كان في الأصل ، والصواب عن ابن رجاء بن حيوة » .

قلت : وكذا في « التاريخ » .

(تنبيه): وقع في « الترغيب »، و « المجمع »: «عبد الله بن عمر »، و المجمع »: «عبد الله بن عمر »، والصواب: «عبد الله بن عمرو »؛ كذلك هو في جميع المصادر التي ذكرنا.

٥١٥٦ - ( من جاءَه أجلُه وهو يطلبُ العلمَ ؛ لقيَ اللهَ ولمْ يكنْ بينَه وبين النَّبيين إلا درجةُ النَّبُوَّة ) .

ضعيف. أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ١٩ مصورة الجامعة

<sup>(</sup>١) في « شعب الإيمان » (٢ / ٢٦٤ / ١٧٠٤). (الناشر).

الإسلامية)، وابن عبد البر في « الجامع » ( ١ / ٩٥)، والخطيب في « التاريخ » ( ٣ / ٧٨) من طريق العباس بن بَكًار الضّبِّيِّ: ثنا محمد بن الجعد القرشي عن الزهري عن علي بن زيد بن جُدْعان عن سعيد بن المسيَّب عن ابن عباس مرفوعاً. وقال الطبراني:

« لم يروه عن الزهري إلا محمد بن الجعد ، تفرد به العباس » .

قلت: وهو كذَّاب؛ كما قال الدارقطني . وساق له الذهبي أباطيل . وساق له العسقلاني خبراً آخر ، وقال :

« هذا من وضع العباس » .

قلت: هذه هي علة الحديث. وأما الهيثمي ؛ فأعله بشيخه ؛ فقال في « مجمع الزوائد » ( ١ / ١٢٣ ) :

« وفيه محمد بن الجعد ، وهو متروك »!

قلت: محمد بن الجعد الذي في إسناد هذا الحديث: هو القرشي ؟ كما جاء مصرّحاً به في الإسناد ، وهذا غير محمد بن الجعد الذي يسمى حماداً ؟ وهو الهُذَائِيُّ البصري .

والأول ؛ قال فيه ابن أبي حاتم ( 7 / 7 / 777 ) عن أبيه :

« هو شيخ بصري ، ليس بمشهور » . وأورده الذهبي في « الميزان » ، وقال :

« قال الأزدي : متروك » . ثم ساق له هذا الحديث .

وأما حماد بن الجعد؛ فهو معروف ، ولكن بالضعف ، وهو من رجال « التهذيب » .

وللحديث علة أخرى ؛ وهي الاضطراب في إسناده ؛ فقد علقه ابن عبد البر ( ١ / ٣١ / ٣١ ) من حديث أبي هريرة وغيره بنحوه ، ثم قال :

« وهو مضطرب الإسناد جداً ؛ لأن منهم من يجعله عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس ، ومنهم من يجعله عن سعيد عن أبي هريرة وأبي ذر ، ومنهم من يرسله عن سعيد » .

قلت: وفي إسناد مرسل سعيد: علي بن زيد ـ وهو ابن جدعان ـ ، وهو ضعيف .

وروي من حديث الحسن البصري مرسلاً نحوه .

أخرجه الدارمي (١/ ١٠٠) من طريق نصر بن القاسم عن محمد بن إسماعيل عن عمرو بن كثير عنه .

قلت: وهذا \_ مع إرساله \_ ضعيف الإسناد؛ نصر بن القاسم؛ قال الذهبي:

« لا يكاد يعرف ، وعنه بشر بن ثابت فقط ، وقيل : بينهما رجل » . وقال الحافظ :

« مجهول » .

٥١٥٧ ـ (عُلَماءُ هذه الأمَّة رَجُلان : رجلٌ آتاهُ الله علْماً ، فبذَلَهُ للنَّاسِ ، ولم يأخذ عليه طَمَعاً ، ولم يشتر به ثمناً ؛ فذلكَ تستغفرُ لَهُ حِيتانُ البَحْرِ ودوابُ البَرِّ والطَّيْرُ في جَوِّ السَّماءِ ، ويَقْدَمُ على الله سَيِّداً شَريفاً ، حتى يرافق المرسلينَ ، ورجلٌ آتاهُ الله علْماً ، فبخلَ به عن عبادِ الله ، وأخذ عليه طمَعاً ، وشرى به ثَمناً ؛ فذاك يُلْجَمُ بلِجامٍ من نارٍ يومَ

القيامة ، ويناد مناد: هذا الذي آتاه الله علماً ، فبخل به عن عباد الله ، وأخذ عليه طَمعاً ، وأشترى به ثمناً ، وكذلك حتى يفرغ من الحساب ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( رقم ٧٣٢٩ - بترقيمي ) من طريق عبد الله بن حراش عن العوَّام بن حوشب عن شهر بن حوشب عن ابن عباس به مرفوعاً . وقال :

« لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد » .

قلت : وإسناده ضعيف ، وله علتان :

الأولى: شهر بن حوشب ؛ فإنه ضعيف ؛ لسوء حفظه .

والأخرى: عبد الله بن خراش ، وبه أعله المنذري ؛ وقال :

« وثقه ابن حبان وحده فيما أعلم » .

وبه أعله الهيثمي أيضاً ، وزاد عليه فقال (١/ ١٢٤):

« ضعفه البخاري ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وابن عدي » .

قلت : وتوثيق ابن حبان إياه ـ مع تفرده به ـ ؛ فقد أشار إلى أن فيه شيئاً بقوله :

« ربما أخطأ » . وبالغ فيه الساجي ؛ فقال :

« ضعيف الحديث جدّاً ، كان يضع الحديث » . وقال محمد بن عمار الموصلي :

« كذاب » .

قلت : وجدت له طريقاً أُخرى : أخرجها ابن عبد البر في « جامعه » (١/ ٣٨) ؛

وفيه خالد بن عبد الأعلى ؛ ولم أعرفه ، وفيها انقطاع أيضاً .

ثم وجدت الحافظ العراقي جزم بضعف إسناد الحديث في « تخريج الإحياء » ( ١ / ٥٥ ) .

٥١٥٨ - ( القلوبُ أربعةُ : قلبٌ أجردُ ، فيه مِثْلُ السِّراجِ يُزْهِرُ ، وقلبُ أَغلفُ مربوطٌ على غِلافه ، وقلبٌ منكوسٌ ، وقلب مُصْفَحٌ : فأمَّا القلبُ الأجردُ ؛ فقلبُ المؤمنِ ؛ سِراجُهُ فيه نُورُهُ . وأمّا القلبُ الأغلفُ ؛ فقلبُ الكافر . وأمّا القلبُ المنكوسُ ؛ فقلبُ المنافق ؛ عرَف ثم أنكرَ . وأما القلبُ المصْفَح ؛ فقلبٌ فيه إيمانٌ ونفاقٌ ، فمَثَلُ الإيمانِ فيه كمَثَل البَقْلةِ يَمُدُها الماءُ الطَّيِّبُ ، ومَثَلُ النفاق فيه كمثلِ القُرْحَة ، يَمُدُها القَيْحُ والدَّمُ ، فأيُ المَدَّتَيْن غَلَبَتِ الأُخرى ؛ غَلَبَتْ عليه ) .

« لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد » . وقال أبو نعيم :

« ورواه جرير عن الأعمش ، فخالف ليثاً فقال : عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة ؛ وأرسله »!

قلت: كذا قال: « وأرسله »! والظاهر أنه يعني: « فأوقفه » ؛ لأنه هكذا وصله جمع عن الأعمش عن عمرو به موقوفاً.

أخرجه ابن أبي شيبة في « الإيمان » ( رقم ٥٤ - بتحقيقي ) ، وأحمد في « السُنَّة » ( ١ / ٣٧٧ / ٨٢٠ - دار ابن القيم ) ، والطبري في « التفسير » ( ١ / ٣٢٢ ) .

ورجاله كلهم ثقات ، ولذلك ؛ كنت قلت في التعليق على « الإيمان » :

« حديث موقوف صحيح » .

فتعقبني المعلق على « إغاثة اللهفان » بأنه منقطع بين أبي البختري ـ واسمه سعيد بن فيروز ؟ ـ لأنه لم يسمع من حذيفة ، كما قال أبو حاتم وغيره !

فأقول: هذا لا يرد علي ؛ لأني لم أصحح إسناده ، وإنما صحّحت وقفه بالنسبة للمرفوع . على أن نسبة القول المذكور لأبي حاتم غير صحيح ؛ لأنه لم يذكر في كتابه « المراسيل » في ترجمة (أبي البختري) (ص ٥١ ، ٥٢) حذيفة في جملة الصحابة الذين لم يسمع منهم (أبو البختري) ، وإنما ذكر فيهم: (أبا سعيد الخدري) ، وكذا نقله عنه الحافظ في « التهذيب » .

نعم ؛ ذكره هذا تبعاً لأصله « تهذيب المزي » فيهم ، فيكون الإسناد منقطعاً موقوفاً ومرفوعاً ، وفي هذا علة أخرى ؛ وهي ضعف ليث بن أبي سليم ، مع مخالفته للأعمش . وبه أعله الحافظ العراقي في « تخريج الإحياء » ( ١ / ١٣ ) . فمن الغرائب ـ بعد هذا ـ قول الحافظ ابن كثير في « التفسير » ( ١ / ٥٦ و ٣ / ٢٩٣ ) - بعدما ساق إسناد أحمد ـ :

« وهذا إسناد جيد حسن »!!

فغفل عن ضعف ليث ، ومخالفته للأعمش ، وعن الانقطاع بين أبي البختري وأبى سعيد! ٥١٥٩ ـ (ما عُبِدَ اللهُ بشيء أَفْضَلَ من فِقْه في دِين ، ولَفقيهُ واحدٌ أَشدُ على الشَّيطانِ من أَلْفِ عابد أَ، ولكلِّ شيء عماد ، وعماد هذا الدِّينِ الفقه ) .

موضوع . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ٢٠ مصورة الجامعة الإسلامية ) من طريق يزيد بن عياض عن صفوان بن سُلَيْمٍ عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً . وقال :

« لم يروه عن صفوان إلا يزيد » .

قلت : وهو كذاب ؛ كما قال الهيثمي (١/١٢١) . وقصَّر الحافظ العراقي ؛ فقال في « المغني » (١/٧) :

« إسناده ضعيف » . وكذلك اقتصر الحافظ المنذري في « الترغيب » ( ١ / ٦) على الإشارة إلى تضعيفه ، وقال :

« رواه الدارقطني ، والبيهقي ، وقال : المحفوظ [ أن ] هذا اللفظ من قول الزهري » (١) .

٥١٦٠ - ( تعلَّمُوا العِلْم ، وتعلَّمُوا للعلمِ السَّكينةَ والوَقارَ ، وتواضعُوا لمن تَعلَّمُون منه ) (٢) .

ضعيف جداً . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ١٨ مصورة الجامعة الإسلامية ) من طريق أحمد بن محمد بن ماهان : ثنا أبي : ثنا عَبَّاد بن كثير عن

<sup>(</sup>١) وروي من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ، ولا يصح ألبتة ؛ كما بينه الشيخ ـ رحمه الله ـ في « تخريج المشكاة ، (٢١٧) . (الناشر) .

<sup>(</sup>٢) كتب الشيخ - رحمه الله \_ فوق هذا المتن : « مضى برقم ( ١٦١٠ ) » . (الناشر) .

أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ عباد بن كثير ؛ قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ١ / ١٢٩ ـ ١٣٠ ) :

« متروك الحديث ».

المسجد يومَ الجُمُعة ، يكتبونَ مجيء النَّاسِ حتى يخرج الإمام ؛ طُويتِ الصحف مجيء النَّاسِ حتى يخرج الإمام ، فإذا خرج الإمام ؛ طُويتِ الصحف ورُفِعَتِ الأقلام ؛ فتقول الملائكة بعضها لبعض : ما حَبَس فلانا وحَبسَ فلانا ؟ فتقول الملائكة بعضهم لبعض : اللهم الذي كانَ مريضاً فاشْفِه ، وإنْ كان عائلاً فأغْنِه )(۱) .

ضعيف . أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه » ( ١٧٧١ ) ، والأصبهاني في « الترغيب » ( ص ٢٣٢ ـ مصورة الجامعة الإسلامية ) من طريق مطر الورّاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف مطر الوراق ؛ قال الحافظ:

« صدوق كثير الخطأ ، وحديثه عن عطاء ضعيف » .

قلت : ولذلك ؛ لم يحتج به الشيخان ، وإنما أخرج له البخاري تعليقاً ، ومسلم مقروناً .

وقد روي الحديث بأتم منه من حديث ابن عباس ، ولكنه ضعيف جدّاً ، وهو :

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ - رحمه الله - فوق هذا المتن : « ترغيب (١/ ٢٥٥) ». (الناشر) .

مسجد يُجمّعُ فيه ، ويحضرُ جبريلُ المسجد الحرام ، مع كلِّ ملك كتاب ، مسجد يُجمّعُ فيه ، ويحضرُ جبريلُ المسجد الحرام ، مع كلِّ ملك كتاب ، وجوهُهم كالقمر ليلة البدر ، معهم أقلام من فضّة وقراطيس فضّة ، يكتبون الناس على منازلهم ؛ فمن جاء قبل الإمام ؛ كُتب : من السّابقين ، ومن جاء بعد خروج الإمام ؛ كُتب : شهد الخطبة ، ومن جاء حتى تقام الصّلاة ، كُتب : شهد الجمعة ، فإذا سلّم الإمام ؛ تصفّح الملك وجوه القوم ، فإذا فقد الملك منهم رجلاً كان فيما خلا من السّابقين ؛ قال : يا رب ! إنّا فقد نا فلاناً ولسنا ندري ما خلّفه اليوم ؛ فإن كنت قبضته فارْحمه ، وإنْ كان مريضاً فاشفه ، وإنْ كان مسافراً فأحسن صحَابته .

ضعيف جداً. أخرجه الأصفهاني في « الترغيب والترهيب » ( ص ٢٣٢ ) من طريق إسحاق بن المنذر: نا فرات بن السائب الجَزَري عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً.

قلت : وهذا إسناد ضعيف جدّاً ؛ أفته فرات بن السائب هذا ؛ قال البخاري :

« منكر الحديث » . وقال النسائي والدارقطني :

« متروك » . وقال ابن حبان (٢ / ٢٠٧ ) :

« كان بمن يروي الموضوعات عن الأثبات ، ويأتي بالمعضلات عن الثقات ، لا يجوز الاحتجاج به ، ولا الرواية عنه ، ولا كتابة حديثه إلا على سبيل الاختبار » .

قلت : وإسحاق بن المنذر ؛ لم يذكر فيه ابن أبي حاتم ( ١ / ١ / ٢٣٥ ) جرحاً ولا تعديلاً . ٥١٦٣ - ( من أَحْيَا لَيْلَتَي العيدَينِ إيماناً واحْتساباً ؛ لم يَمُتْ قلبُه حين تقوتُ القلوب ) .

موضوع . أخرجه الأصفهاني في « الترغيب » ( ص ١٠١ ـ مصورة الجامعة ) من طريق عمر بن هارون البَلْخي عن ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعاً .

قلت : وهذا موضوع ؛ آفته البلخي هذا ؛ فإنه كذاب ؛ كما تقدم مراراً ، فانظر الحديث ( ٢٨٨ ) .

وقد رواه بقية عن ثور بن يزيد ، وقد سبق تخريجه برقم ( ٥٢١ ) ، وكنت ذكرت هناك أن بقية مدلس ، وأنه لا يبعد أن يكون شيخه الذي أسقطه من أولئك الكذابين .

فأقول الآن: فقد تعين الآن الكذاب الذي يمكن أن يكون بقية تلقاه عنه ثم دلسه ، ألا وهو البلخي هذا .

وخالفهما إبراهيم بن محمد ؛ فقال : قال ثور بن يزيد : عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء موقوفاً به .

. (  $\pi$  /  $\pi$  /  $\pi$  /  $\pi$  ) « الشعب ) أخرجه البيهقي في « الشعب ) أ

وإبراهيم هذا متهم .

١٦٤٥ - (أوحَى اللهُ تعالى إلى آدم عليه السلام؛ أنْ يا آدمُ! حُجَّ هذا البيتَ قبلَ أن يَحْدُثُ بك حدَثُ الموتِ. قال: وما يحدثُ عليَّ يا ربِّي ؟! قال: ما لا تدرِي ، وهو الموتُ. قال: وما الموتُ ؟ قال: سوفَ

تذوقُه . قال : من أستخلف (۱) في أهلي ؟ قال : اعْرِضْ ذلك على السماوات والأرض والجبال ؛ فعرض على السماوات فأبت ، وعرض على الأرض وأبت ، وعرض على الجبال فأبت ، وقَبِلَهُ ابنُه ؛ قاتل أخيه ، فخرج الأرض فأبت ، وعرض على الجبال فأبت ، وقبِلَهُ ابنُه ؛ قاتل أخيه ، فخرج آدم عليه السلام من أرْض الهِنْد حَاجًا ، فما نزل مَنْزِلاً أكل فيه وشرب ؛ الا صار عُمْرانا بعْده وقرى ، حتى قدم مكة ؛ فاستقبلته الملائكة بالبَطْحاء ، فقالُوا : السّلام عليك يا آدم ! بُرَّ حجُّك ، أما إنّا قد حجَجْنا هذا البيت قبلك بألْفي عام .

- قال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله عنه: والبيت يومئذ ياقوتة حمراء جوف البيت ، ومن في حمراء جوف البيت ، ومن في جوف البيت يرى من يطوف يرى من في جوف البيت يرى من يطوف - ؛ فقضى آدم نسكه ؛ فأوحَى الله إليه: يا آدم ! قضيت نسككك ؟ قال: نعم يا رَبّ ! قال: فسل حاجتك تعط . قال: حاجتي أن تغفر لي ذنبي وذنب ولدي . قال: أمّا ذنبك يا آدم ؛ فقد غفرناه حين وقعت بذنبك ، وأما ذنب ولدك ؛ فمن عَرَفني ، وآمن بي ، وصد ق رسلى وكتابى ؛ غفرنا له ذنبه ولدك ) .

موضوع . أخرجه الأصفهاني في « الترغيب والترهيب » ( 1 / ٤٣٤ ـ ٤٣٥ / ١٠٢١ ) من طريق عمران بن عبد الرحيم : نا عبد السلام بن مُطَهَّر : نا أبو هُرْمُز عن أنس بن مالك مرفوعاً .

قلت: وهذا موضوع ؛ آفته أبو هرمز هذا \_ واسمه نافع \_ ، وهو كذاب عند ابن معين ؛ كما تقدم في حديث آخر له موضوع برقم ( ٤٤٦ ) ، واتهمه ابن حبان

<sup>(</sup>١) الأصل: (استخلفت) ؛ وعليها ضبَّة! والمثبت من «الترغيب». (الناشر).

أيضاً ؛ فقال في « الضعفاء والمتروكين » ( ٢ / ٥٨ ـ حلب ) :

« كان بمن يروي عن أنس ما ليس من حديثه ، كأنه أنس آخر ، ولا أعلم له سماعاً ، لا يجوز الاحتجاج به ، ولا كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار » .

ثم ساق له أحاديث كثيرة ، لوائح الوضع على بعضها ظاهرة .

وعمران بن عبد الرحيم ؛ قال السليماني :

« فيه نظر ، هو الذي وضع حديث أبي حنيفة عن مالك رحمهما الله تعالى » .

والحديث أشار المنذري في « الترغيب » ( ٢ / ١٠٩ ) إلى تضعيفه ، فقصر ! ذلك ؛ لما عرفت من حال نافع وعمران ، مع أن آثار الوضع عليه بَيِّنة !

١٦٥ - ( ما من عبد ولا أمة يَضِنُ بنفقة ينفقُها فيما يُرْضِي الله ؛ إلا أنفق أضعافَها فيما يُسْخِطُ الله ، وما من عبد يدعُ الحجَّ لحاجة عرضتْ له من حوائج الدُّنيا ؛ إلا رأى مَحْقَهُ قَبْل أن يَقْضِيَ الله له تلك الحاجة ـ يعني : حجَّة الإسلام ـ ، وما من عبد يدعُ المشي في حاجة أخيه المسلم ـ . في عونة مِنْ مَأْثَم عليه ، ولا يُؤْجَرُ فيه ) .

منكر. أخرجه الأصفهاني في « الترغيب والترهيب » ( 1 / 227 / منكر. أخرجه الأصفهاني في « الترغيب والترهيب » ( 1 / 227 / كمرة من طريق الحكم بن سليمان بن أبي يزيد الهمذاني عن أبي حمزة الثُمالي عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ أبو حمزة الثمالي متفق على ضعفه ، بل تركه الدارقطني وغيره . وقال النسائي :

« ليس بثقة » . وقال ابن حبان ( ١ / ٢٠٦ ) :

« كثير الوهم في الأخبار ، حتى خرج عن حد الاحتجاج به ، مع غلوه في تشيعه » . والحديث ؛ قال المنذري ( ٢ / ١١٠ ) \_ بعدما عزاه للأصبهاني \_ :

« وفيه نكارة » .

٥١٦٦ - ( المقامُ المحمودُ ، ذاكَ يومَ ينزلُ اللهُ تعالى على كرسيّه ، يَئِطُّ كما يَئِطُّ الرَّحْل الجديد من تضايقه به ، وهو كَسَعَة ما بينَ السماءِ والأرضِ ، فيُجَاءُ بكم حفاةً عراةً غُرْلاً ، فيكونُ أولَ من يُكْسى إبراهيمُ ، يقولُ اللهُ : اكسُوا خليلي ، فيُؤتى بِرَيْطَتَيْنِ بَيْضَاوَيْن من رياط الجَنَّة ، ثمّ أكسى على إثره ، ثمّ أقومُ على يمين الله مقاماً يَعْبِطُني الأوَّلونَ والآخرونَ ) .

منكر بهذا التمام. أخرجه الدارمي (٢ / ٣٢٥): حدثنا محمد بن الفضل: ثنا الصَّعْقُ بن حَزْن عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي على قال: قيل له:

ما المقام المحمود ؟ قال : « ذاك . . . » الحديث .

وأخرجه أحمد أيضاً (١/ ٣٩٨): ثنا عارم بن الفضل: ثنا أبو سعيد: ثنا ابن زيد: ثنا علي بن الحكم البُناني عن عثمان عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود به نحوه ؛ دون ذكر النزول والكرسي و الأطيط والسعة .

قلت: ومع هذا الاختلاف في الإسناد والمتن ؛ فمداره ـ كما ترى ـ على محمد ابن الفضل ـ ولقبه عارم ـ ، وهو ثقة من رجال الشيخين ؛ لكنه كان اختلط ، فمن المكن أن يكون هذا الاختلاف منه .

ويمكن أن يكون من عثمان بن عمير ؛ فإنه \_ مع ضعفه \_ مختلط مدلس ؛ قال الحافظ :

« ضعیف ، واختلط ، و کان یدلس ، ویغلو في التشیع » . قال ابن حبان ( ۲ / ۹۵ ) :

« كان ممن اختلط ؛ حتى لا يدري ما يحدث به ، ولا يجوز الاحتجاج بخبره » .

قلت: وقد كنت خرجت حديثين آخرين في الأطيط تحت الحديث ( ٨٦٦)، وذكرت عن الحافظ الذهبي أنه لا يصح فيه شيء، أحدهما من حديث ابن مسعود من طريق منقطعة، وذكرت بأني وجدته من طريق موصولة، فهي هذه. وبينت هناك أنه ما يؤكد بطلان هذا الحديث: أنه صح تفسير المقام المحمود بالشفاعة العظمى، فراجعه.

## وإنما يصح من حديث الترجمة قوله عليه :

« يحشر الناس حُفاة عراة غرلاً ، فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام » ، ثم قرأ : ﴿ كما بدأنا أول خلق نعيده ﴾ .

أخرجه أحمد ( ١ / ٢٢٣ ، ٢٣٥ ) ، والبخاري ( ٨ / ٣٥٣ ـ فتح ) ، ومسلم ( ٨ / ٢٥٧ ) ، والترمذي ( ٣١ / ٣١٥ ) ، والترمذي ( ٣١ / ٣١٥ ) ، والنسائي ( ١ / ٢٩٥ ) ، وابن حبان ( ٧٣٠٣ ، ٧٢٧٣ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنه .

١٦٧٥ - ( أَشْهِدُوا هذا الحَجَرَ خَيْراً ؛ فإنّه يومَ القيامةِ شافعٌ مُشَفّعٌ ، اله لسانٌ وشفتان يشهدُ لمن استلمه ) .

منكر بهذا اللفظ . أخرجه الطبراني في « الأوسط » (١/١١٨/١ -

زوائده ): حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن العلاء الحمصي: ثنا إسماعيل ابن عَيَّاش: نا الوليد بن عَبَّاد عن خالد الحَذَّاء عن عطاء عن عائشة مرفوعاً. وقال:

« لم يروه عن خالد إلا الوليد » .

قلت : وهو مجهول العين ؛ قال ابن عدي (ق ١٠٤ / ١) :

« ليس بمستقيم ، ولا يروي عنه غير إسماعيل بن عياش ، والوليد ليس بمعروف » .

وأما ابن حبان ؛ فذكره في « الثقات » على قاعدته المعروفة !

وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين ، ولا يُدْرَى إذا كان الوليد بن عباد منهم أم لا ؟! وقال المنذري ( ٢ / ١٢٣ ) - :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، ورواته ثقات ؛ إلا أن الوليد بن عباد مجهول »! قلت : وفي إطلاق التوثيق نظر من وجهين :

الأول: ما سبقت الإشارة إليه في ابن عياش.

والآخر: أن شيخ الطبراني لم أجد من وثقه ؛ بل الظاهر أنه من شيوخه المقلّين المجهولين ؛ فإنه لم يخرج له في « المعجم الصغير » ، ولم يترجم له ابن عساكر في « تاريخ دمشق » . والله أعلم .

واعلم أن في فضل الحجر الأسود أحاديث صحيحة ؛ لكن ليس فيها: أنه شافع مشفع ، ولا قوله : « أشهدوا هذا الحجر خيراً » ، ومن أجل ذلك خرَّجته هنا .

مُعَانُونَ عليها ، والمنفقُ عليها كالباسط يدّيه بالصّدقة ، وأبوالُها وأرواتُها لأهلها عند الله يَوْمَ القيامة مِنْ مِسْك الجَنّة ) .

موضوع . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٢ / ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ) ، وابن قانع في « المعجم » من طريق سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد الله بن عَريب عن أبيه عن جده مرفوعاً . وقال الطبراني :

« لا يروى إلا بهذا الإسناد ، تفرد به سعيد » .

قلت : وهو أبو مهدي الحمصي ؛ قال الحافظ :

« متروك ، رماه الدارقطني وغيره بالوضع » .

ومن فوقه فيهم جهالة ؛ كما أفاده الحافظ في « اللسان » عن الحافظ العلائي . وإليهم أشار الهيثمي بقوله ( ٥ / ٢٥٩ ) :

« وفيه من لم أعرفه » . وقال المنذري ( ٢ / ١٦١ ) :

« رواه الطبراني في « الكبير » ، و « الأوسط » ، وفيه نكارة » .

قلت: وهي في قوله: « وأبوالها . . . » إلخ .

وأما ما قبله ؛ فصحيح ثابت من حديث أبي هريرة وأبي كبشة وغيرهما ، أخرجها أبو عوانة في « مستخرجه » ( ٥ / ١٥ ، ١٩ ) وغيره ، وانظر « التعليق الرغيب » ( ٢ / ١٦٠ ، ١٦١ ) .

( فائدة ) : قال ابن حجر في « الإصابة » :

« و ( عَريب ) بمهملة ، بوزن عظيم » .

قلت : وساق له \_ هو وابن عبد البر من قبله \_ حديثاً آخر في الخيل من رواية ابنه عبد الله عنه . وقال ابن عبد البر (٣ / ١٢٣٩) :

« ليس حديثه بالقائم » .

٥١٦٩ - ( إِنْ لَم تَغُلَّ أُمَّتِي ؛ لَم يَقُمْ لَهِم عَدَوُّ أَبِداً ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٢ / ٢٣٥ ) قال : حدثنا موسى ابن هارون : حدثنا إسحاق بن راهويه : أنا بقية بن الوليد : حدثني محمد بن عبد الرحمن اليَحْصُبي : حدثني أبي عن حبيب بن مسلمة قال : سمعت أبا ذر يقول : سمعت رسول الله عليه يقول : . . . فذكره .

قال أبو ذر لحبيب بن مسلمة : هل يثبت لكم العدوُّ حَلْبَ شاة ٍ ؟ قال : نعم ، وثلاث شياه غُزُر ، قال أبو ذر : غَلَلْتُمْ وربِّ الكعبة ! وقال :

« لا يُروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد ، تفرد به بقية » .

وهو ثقة إذا صرح بالتحديث كما فعل هنا .

لكن عبد الرحمن اليحصبي - وهو ابن عرق الحمصي - ؛ لم يوثقه غير ابن حبان ، ولا روى عنه غير ابنه محمد ؛ كما في « الميزان » ، فهو في عداد الجهولين ، فهو علة هذا الحديث .

فقول المنذري في « الترغيب » (٢ / ١٨٦ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » بإسناد جيد ، ليس فيه ما يقال ؛ إلا تدليس

بقية بن الوليد؛ فقد صرح بالتحديث »!

ونحوه في « الجمع » ( ٥ / ٣٣٨ )!

أقول: فهو مردود ، وهو أثر من آثار اعتدادهما بتوثيق ابن حبان ، الذي نبهنا على تساهله في التوثيق مراراً . ولذلك ؛ لم يعتد الحافظ ابن حجر بتوثيقه لابن عرق هذا ؛ فقال فيه :

« مقبول » ؛ يعني : عند المتابعة ، وإلا ؛ فهو لين الحديث إذا تفرد ؛ كما نبه عليه في المقدمة .

وقد أشار الذهبي إلى جهالته ؛ فقال في « الميزان » :

« وعنه ابنه محمد وحده » . كما أشار إلى تليين توثيق ابن حبان إياه بقوله في « المغني » :

« وُثُق » .

من الغافلينَ ؛ فإنّ الله عزّ وجلّ يَقْسِم أَرْزاقَ النّاسِ ما بينَ طلوعِ الفَجْر إلى طُلوع الشّمس ) .

موضوع . أخرجه ابن بِشْران في « الأمالي » ( ق ٣٩ / ١ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٢ / ٣٥ / ١ - ٢ ) كلاهما من طريق المِشْمَعِلِّ بن مِلْحان القيسي : ثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها قالت :

مرَّ بي رسول الله عليه وأنا مضطجعة متصبِّحة ، فحرَّكني برجله ، ثم قال : . . .

فذكره . وقال البيهقي :

« إسناده ضعيف »!

قلت : كيف هذا ؛ وعبد الملك بن هارون متهم بالكذب ؟ ! فقال يحيى :

« كذاب » . وقال البخاري :

« منكر الحديث » . وقال ابن حبان (٢ / ١٣٣ ) :

« كان ممن يضع الحديث ، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبار » .

والمشمعل بن ملحان ؛ صدوق يخطئ ؛ كما في « التقريب » .

قلت: وقد خالفه في إسناده إسماعيل بن مُبَشِّر بن عبد الله الجوهري عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن علي قال:

دخل رسول الله على فاطمة بعد أن صلى الصبح وهي نائمة . . . فذكر معناه . رواه البيهقي .

قلت: وإسماعيل هذا ؛ لم أجد له ترجمة الآن.

والحديث؛ أشار المنذري في « الترغيب » (٣/٥) لضعفه؛ وعزاه للبيهقي وحده .

الله الله وحدَه لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يُحيى وعيت ، بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، والحمد لله ، وسبحان الله ، ولا حول ولا قدير ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، والحمد لله ، وسبحان الله ، ولا حول ولا

قوةَ إلا بالله ؛ كتبَ الله له ألْفَيْ ألْفِ حَسَنة ، ومحا عنْه أَلْفَيْ أَلْفِ سيِّئة ، ورفعَ له أَلْفَيْ أَلْفِ سيِّئة ، ورفعَ له أَلْفَيْ أَلْفِ درجَة ) .

موضوع . أخرجه ابن السُّنِّيِّ في « عمل اليوم والليلة » ( رقم ١٨٣ ) من طريق نَهْشَل بن سعيد عن الضحَّاك بن مُزاحم عن ابن عباس مرفوعاً .

قلت : وهذا موضوع ؛ أفته نهشل هذا ؛ قال ابن حبان (٣ / ٥٢ ) :

« كان يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم ، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب ، كان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يرميه بالكذب » .

قلت: وقد صح الحديث من رواية ابن عمر وأبيه عمر دون الزيادة في الذكر بعد قوله: « وهو على كل شيء قدير » ، وبلفظ: « ألف ألف . . . » في كل الجمل الثلاث ، لكن في حديث ابن عمر: « بنى له بيتاً في الجنة » بدل قوله: « ورفع له ألف ألف درجة » ، وهو رواية في حديث عمر ؛ كما حققته في « التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب » ( ٣ / ٥ ) (١) .

١٧٢٥ ـ ( لأَنْ يَجعلَ أحدُكم في فيه تُراباً ؛ خيرٌ له من أن يجعلَ في فيه ما حرَّمَ اللهُ عليه ) .

ضعيف . أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٧) ، وابن أبي الدنيا في « الورع » (ق ضعيف . أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٧) ، وابن أبي الدنيا في « الورع » (٥/ ١٦٧ / ٢٠ و ١١٧ / ٢٠ و ١١٧ ط) ، وعنه البيهقي في « شعب الإيمان » (٥/ ٥٠ / ٥٥ / ٥٧٦٣) من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد بن يسار مولى الحسن بن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . وقال البيهقي :

<sup>(</sup>١) والضحاك لم يسمع من ابن عباس ؛ كما ذكر الشيخ في « الضعيفة » (٧/ ٤٠٠) . (الناشر) .

« وروى حفص بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة ، والأوَّلُ أولى » .

قلت: في الإسناد الأول محمد بن إسحاق ، وهو مدلس ، وقد عنعنه .

وفي الإسناد الآخر حفص بن عبد الرحمن ، ولم أعرفه ، ولا رأيت من وصله عنه .

وقوله: « عن أبي إسحاق » ؛ لعله وهم منه [ أو من بعض النساخ ] ؛ فإنهم لم يذكروه في الرواة عن ( سعيد بن يسار ) ؛ والصواب : « ابن إسحاق » .

إذا عرفت هذا ؛ فقد أخطأ ـ أو تساهل ـ في هذا الحديث جماعة ، فلا بأس من بيان ذلك ، فأقول :

١ ـ المنذري ؛ فإنه قال في « الترغيب » (٣ / ١٣ / ١٢ ) :

« رواه أحمد بإسناد جيد »!

٢ ـ الهيثمي ؛ فقال في « المجمع » ( ١٠ / ٢٩٣ ) :

« رواه أحمد ، ورجاله رجال « الصحيح » ؛ غير محمد بن إسحاق ؛ وقد وثق » !

قلت: فسكت عن عنعنته ، فاغتر به الجهلة الثلاثة ؛ فحسنوه في تعليقهم على « الترغيب » (٢/ ٥٣٦).

٣ - السيوطي في « الجامع الصغير » و « الكبير » ( ٢ / ٦٣٦ ) ؛ فإنه غفل عن عزوه لأحمد ، فعزاه للبيهقي فقط ، فكان ذلك مدعاةً لوقوع شارحه وغيره في الخطأ كما يأتي .

٤ ـ المناوي في « فيض القدير » ؛ فإنه أعله بما ليس بعلة ، فقال ـ معللاً رواية البيهقي ـ :

« وفيه إبراهيم بن سعيد ، قال الذهبي : مجهول ، منكر الحديث . ورواه عنه أيضاً أحمد ، وابن منيع ، والديلمي »!

قلت: فيه ما يأتي:

أولاً: إبراهيم بن سعيد ليس هو الذي ضعفه الذهبي ؛ فإن هذا مدني متقدم الطبقة . وأما صاحب هذا الحديث ؛ فهو (إبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي) ، وهو شيخ ابن أبي الدنيا فيه ، يرويه عن يزيد بن هارون: ثنا محمد بن إسحاق ؛ وهو ثقة من شيوخ مسلم ، وذكروه في شيوخ ابن أبي الدنيا أيضاً . وقال الحافظ فيه :

« من العاشرة » ، وفي الذي قبله :

« من السابعة » . فأين هذا من هذا ؟ !

ثانياً: ظاهر كلامه يشعر بأن أحمد رواه عن هذا المجهول! وهو وهم فاحش أيضاً ، والظاهر أيضاً أنه نقل عزوه لأحمد عن غيره ، ولم يقف هو عليه في « مسنده » ، وإلا ؛ لما وقع منه هذا الخبط والخلط ؛ فإنه رواه فيه عن ( يزيد ) مباشرة ـ وهو ابن هارون ـ شيخه .

ثالثاً: لو كان إبراهيم بن سعيد مجهولاً أو ضعيفاً ؛ فلا يضر ؛ فإنه متابع من الإمام أحمد كما رأيت ، وإنما العلة عنعنة ابن إسحاق كما سبق .

٥ - أحمد شاكر رحمه الله ؛ فإنه قال في تعليقه على « المسند » ( ١٣ / ٢٣٧ ) :

« إسناده صحيح »!

وهذا على ما اختاره من الإعراض عن كلام الطاعنين فيه ، وعدم الاعتداد بقاعدة : « الجرح المفسَّر مقدم على التعديل » ؛ وذلك بسبب أخطائه وإن قلّت ، وتدليسه الذي رماه به الإمام أحمد وغيره . فقال الإمام :

« هو كثير التدليس جداً ، قيل له : فإذا قال : « أخبرني » و « حدثني » ؛ فهو ثقة ؟ قال : هو يقول : « أخبرني » ويخالف . فقيل له : أروى عنه يحيى بن سعيد ؟ قال : لا » .

وهذا جرح مفسر ، لا يجوز هدره والإعراض عنه . ولذلك ؛ كان من المقرر عند المتأخرين أن حديثه حسن بشرط التحديث ؛ فتنبه !

هذا أولاً .

ثم قال الشيخ رحمه الله :

« ذكره السيوطي في « الجامع الصغير » ، ونسبه للبيهقي في « الشعب » فقط . وأعله المناوي براو ضعيف ، فهو من وجه آخر ، غير الذي في ( المسند ) »!

قلت : وهذا خطأ مبني على خطأ . والمعصوم من عصمه الله !

٥١٧٣ - ( إنّي لأعلمُ أرْضاً يقالُ لها : عُمَانُ ؛ يَنْضَحُ بجانبها - وفي رواية : بناحيتها - البحرُ ؛ الحَجَّةُ منها أفضلُ من حَجَّتينِ من غيرِها ) .

ضعیف . أخرجه أحمد ( ٢ / ٣٠ ) قال : حدثنا يزيد : أخبرنا جرير بن حازم ، وإسحاق بن عيسى قال : ثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخِرِّيت عن الحسن بن هادية قال :

لقيت ابن عمر ـ قال إسحاق : ـ فقال لي : بمن أنت ؟ قلت : من أهل عُمان . قال : من أهل عُمان . قال : من أهل عُمان ؟ قلت : نعم ، قال : أفلا أحدثك ما سمعت من رسول الله عليه ؟ ! قلت : بلى ! فقال : سمعت رسول الله عليه يقول : . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله كلهم ثقات ؛ غير الحسن بن هادية ، وقد أورده الحافظ في « التعجيل » لهذا الحديث ، وقال:

« وعنه الزبير بن الخريت ( وفي الأصل : الحريث ، وهو تصحيف ) ؛ ذكره ابن حبان في ( الثقات ) » .

وأورده أيضاً في « لسان الميزان » ، وقال :

« قال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أعرفه » .

وأما قول العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث من «المسند »:

« إسناده صحيح »! فغير صحيح ؛ لأنه جرى على الاعتداد بتوثيق ابن حبان ، وقد عرف عند العلماء أن توثيق ابن حبان مجروح ؛ لأنه بناه على قاعدة له وحده ، وهي :

أن الرجل إذا روى عنه ثقة ، ولم يعرف عنه جرح ؛ فهو ثقة عنده!

وعلى ذلك بنى كتابه المعروف بـ « الثقات » ، وكذلك تجد فيه كثيراً من الجاهيل عند الجمهور ؛ إنما أورده ابن حبان فيه لرواية ثقة عنده ، ومن العجائب أنه يقول في بعضهم : « روى عنه مهدي بن ميمون ؛ لا أدري من هو ولا ابن من هو ؟! »!! انظر ترجمة أيوب عن أبيه عن كعب بن سور من « اللسان » ، وانظر مقدمته أيضاً ( ١ / ١٤) .

وقد وقع الشيخ أحمد شاكر في كثير من الخطيئات في تصحيح أحاديث من «المسند» وغيره ؛ بسبب تقليده لابن حبان في هذه القاعدة الباطلة ؛ كما حققه الحافظ في المقدمة المشار إليها ، وقد حاولت إقناعه بالرجوع عن ذلك حين اجتمعت به في «المدينة الطيبة» على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم بعد أداء فريضة الحج سنة ١٣٦٨ ، وأوردت له خلاصة كلام الحافظ ، والمثال الذي نقلته عنه أنفاً ، فلم يعتد بذلك ، وصرح بأنه لا ينظر إلى نقله عن ابن حبان بعين الاعتبار؛ لأنه وقف على خطيئات له فيما ينقله عن بعض الأئمة ، فأردت التبسط معه في الموضوع ؛ فرأيته يضيق صدره بذلك ، فلا أدري أهو من طبعه ؛ أم هو أمر عارض له لمرضه ؛ فإنه كان ملازماً فراشه في الفندق ؟! فأمسكت عن الكلام معه في هذه المسألة ؛ وفي نفسي حسرات من قلة الاستفادة من مثل هذا الفاضل!

ومن المؤسف حقاً ؛ أن ترى جل العلماء الذين لقيتهم في مكة والمدينة ليس عندهم رحابة صدر في البحث ، بل هم يريدون أن يفرضوا آراءهم على من يباحثهم فرضاً ، سواءً اقتنعوا بذلك أم لا ، ثم هم يقولون عن أنفسهم : إنهم سلفيون أو سننيُّون أو من أهل الحديث!

هذا ؛ وقد روي الحديث بلفظ آخر ، ومن الطريق نفسه ؛ إلا أنه عن الخِرِّيت عن تابعي آخر ، فوجب سوقه وبيان علته ، وهو :

١٧٤ - ( إنّي لأَعلمُ أَرضاً يقالُ لها : عُمان ؛ يَنضحُ بناحيتها البحر ،
 بها حيٌّ من العربِ ، لو أتاهم رسولي ؛ ما رَمَوْهُ بسَهْم ولا حجرٍ ) .

ضعيف . أخرجه أحمد ( 1 / 33 ) ، والحارث في « مسنده » ( 1 / 174 / 1 - الحارث في « مسنده » ( 1 / 174 / 1 - الختارة » ( وائده ) ، وأبو يعلى ( 1 / ٣٥ ) ، والضياء المقدسي في « الأحاديث المختارة » ( رقم ٤ ، ٥ - بتحقيقي ) - من طريق أبي يعلى وغيره - ، والعقيلي في « الضعفاء »

( ص ٣٦٩ ) عن جرير بن حازم : أنبأنا الزبير بن الخرِّيت عن أبي لَبِيدِ قال :

خرج رجل من (طاحية) مهاجراً يقال له: (بَيْرَح بن أسد) ، فقدم المدينة بعد وفاة رسول الله على أيام ، فرآه عمر رضي الله عنه ، فعلم أنه غريب ، فقال له: من أنت ؟ قال: من أهل (عُمان) ؟ قال: نعم ، فأخذ بيده ، فأدخله على أبي بكر رضي الله عنه ، فقال: هذا من الأرض التي سمعت رسول الله على يقول: . . . فذكره .

والسياق لأحمد . وقال الضياء :

« قال أحمد: إنما هو « سمعت َ \_ » . وقال يزيد ( يعني : ابن هارون ) : « سمعت ً » بالرفع » .

قلت: ولعل النصب أقرب إلى الصواب. ولفظ العقيلي صريح في ذلك ؛ فإنه قال:

فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: ما سمعت النبي على يقول في أهل عُمان ؟ فقال أبو بكر: سمعت النبي على يقول: . . . فذكره .

ولفظ أبي يعلى نحوه . ولذلك ؛ أورده هو والإمام أحمد في (مسند أبي بكر رضى الله عنه ) .

وإسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير أبي لبيد ـ واسمه لمازة بن زبّار الأزدي البصري ـ ، وهو ثقة ؛ لكنه لم يلق أبا بكر ؛ كما قال ابن المديني ؛ بل قال ابن حبان في « الثقات » ( ١ / ١٩٨ ) :

« يروي عن علي بن أبي طالب ؛ إنْ كان سمع منه » .

قلت: فعلة الإسناد الانقطاع ، ولعل أبا لبيد تلقاه من طريق (بيرح) صاحب القصة ؛ ولا أعرفه بجرح أو تعديل ؛ فقد أورده الحافظ في فصل: « من أدرك النبي ولم يجتمع به ؛ سواءً أسلم في حياته أم بعده ».

ثم ساق له هذا الحديث ؛ وقال :

« قال الرشاطي : قدم المدينة بعد وفاة النبي و بأيام ، وكان قد رآه . كذا قال » .

وبالجملة ؛ فلم تطمئن النفس لتصحيح هذا الحديث ؛ للانقطاع المذكور . والله سبحانه وتعالى أعلم .

نعم ؛ قد صح الشطر الثاني من الحديث ، رواه مسلم وغيره من طريق أخرى عن أبي برزة الأسلمي مرفوعاً بلفظ :

« لو أنك أتيت أهل عُمان ؛ ما سبُّوك ولا ضربوك » .

وهو مخرج في « الصحيحة » برقم ( ٢٧٣٠ ) .

٥١٧٥ - ( المؤمنونَ بعضُهم لبعض نَصَحَةٌ وادُّون ؛ وإنْ بعُدَتْ منازلُهم وأبدانُهم ، والفَجَرةُ بعضُهم لبعض غَشَشَةٌ متخاونُون ؛ وإن اقتربتْ منازلُهم وأبدائهم ) .

موضوع . أخرجه أبو بكر المعدَّل في « اثنا عشر مجلساً من الأمالي » ( ٢ / ١ ) : حدثنا أبو محمد بن حيان : ثنا إبراهيم بن داود : ثنا النوفلي بحلب : ثنا عُبَيْدُ بن الصَّلْتِ الحلبي : ثنا علي بن الحسن الشامي : ثنا سعيد بن أبي عروبة وخُلَيْدُ بن دَعْلَج عن قتادة عن أنس مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد موضوع ؛ آفته الشامي هذا ؛ قال ابن حبان في « الضعفاء » ( ٢ / ١١٤ ) :

« يروي عن مالك وسليمان بن بلال ما ليس من أحاديثهم ، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب » وقال الدارقطني :

« يكذب ، يروي عن الشقات بواطيل : مالك ، والشوري ، وابن أبي ذئب ، وغيرهم » .

وأبو محمد بن حيان: هو الحافظ المعروف بأبي الشيخ ؛ صاحب كتاب « طبقات الأصبهانيين » وغيره ، وقد أخرج هذا الحديث في « كتاب التوبيخ » ؛ كما في « الترغيب » ( ٣ / ٢٤ ) ؛ وأشار لضعفه .

وأخرجه الأصبهاني في « الترغيب » ( ٢ / ٩٩٠ / ٢٤٢٥ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٢ / ٤٤٨ / ١١٤ / ٧٦٤٨ ـ ط ) من طريق أخرى عن على بن الحسن به . وقال البيهقي :

« في هذا الإسناد ضعف »!

قلت: وهذا من تساهله وتسامحه في النقد! وقلده الثلاثة المعلقون على « ترغيب المنذري » (٢/ ٥٦٣ )!

١٧٦٥ - (من قالَ: لا إله إلا الله قبل كلِّ شيء ، ولا إله إلا الله بعد كلِّ شيء ، ولا إله إلا الله بعد كلِّ شيء ، [ ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويَفْنَى كلُّ شيء ] ؛ عوفي من الهم والحزَن ) .

موضوع . أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٣ / ٩٣ ) : حدثنا محمد

ابن زكريا: نا العباس: نا أبو هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيِّب عن ابن عباس مرفوعاً .

قلت : وهذا موضوع ؛ أفته محمد بن زكريا هذا \_ وهو الغلابي \_ ؛ كما صرح به الطبراني في حديث أخر قبله ؛ قال الدارقطني :

« يضع الحديث » . وساق له الذهبي حديثاً ظاهر الوضع ؛ وقال :

« فهذا من كذب الغلابي » .

قلت : فهو الآفة . ولقد أبعد الهيثمي النُّجعة ؛ فأعله بمن فوقه ، فقال ( ١٠ / ١٣٧ ) :

« رواه الطبراني ، وفيه العباس بن بكَّار ، وهو ضعيف ، ووثقه ابن حبان »!

۱۷۷٥ - (مسكينٌ مسكينٌ : رجلٌ ليسَ له امرأةٌ ؛ وإنْ كان كثيرَ المالِ ،
 ومسكينةٌ مسكينةٌ : امرأةٌ ليس لها زوْجٌ ؛ وإنْ كانتْ كثيرةَ المالِ ) .

منكر . أخرجه الطبراني في « الأوسط » (١ / ١٦٢ / ١ - ٢ - زوائده ) ، والواحدي في « الوسيط » (٣ / ١١٤ / ٢ ) عن خالد بن خِدَاش : نا محمد بن ثابت العبدي عن هارون بن رئاب عن أبي نَجِيح مرفوعاً . وقال الطبراني :

« لم يروه عن هارون إلا محمد » .

قلت : وهو ضعيف ؛ لسوء حفظه ، وقد ترجمه ابن عدي في « الكامل » ( ق ٢٢٩ / ١ ) ، وساق له أحاديث مما أنكر عليه ؛ ثم ختم ترجمته بقوله :

« وعامة أحاديثه مما لا يتابع عليه » .

وله ترجمة في « التهذيب » ، وجمهور من تكلم فيه ضعفه ، وقد لخص ذلك الحافظ في « التقريب » فقال :

« صدوق ، لين الحديث » .

قلت: فعلى هذا؛ فالحديث لين ضعيف ، مع أنه مرسل؛ لأن أبا نجيح تابعي ؛ اسمه يسار.

ومن ذلك تعلم تساهل الهيثمي في قوله ( ٤ / ٢٥٢ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، ورجاله ثقات (!) ؛ إلا أن أبا نجيح لا صحبة له » .

ثم رأيت البيهقي قد أخرج الحديث في « الشعب » ( ٢ / ١٣٤ / ٢ ) من طريق أخرى عن محمد بن ثابت به . وقال :

« أبو نجيح اسمه يسار ، وهو والد عبد الله بن أبي نجيح ، وهو من التابعين ، والحديث مرسل » .

وأورده المنذري في « الترغيب » ( ٣ / ٣ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ:

« الدنيا متاع ، ومن خير متاعها امرأة تعين زوجها على الآخرة ، مسكين مسكين . . . » الحديث . وقال :

« ذكره رزين ، ولم أره في شيء من أصوله ، وشطره الأخير منكر » .

قلت: شطره الأخير قد عرفت أصله ، وأنه ضعيف.

وأما الشطر الأول ؛ فله أصل صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله على قال :

« الدنيا متاع ، وخير متاع الدنيا : المرأة الصالحة » .

أخرجه مسلم (٤/ ١٧٨) ، والنسائي (٢/ ٧٢ ) ، وابن حبان اخرجه مسلم (١٧٨) ، وابن حبان (٢/ ٢٠١) ، والبيهقي (٧/ ٨٠) ، وأحمد (٢/ ١٦٨) من طريق شُرَحْبِيلَ بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبليَّ يحدث عن عبد الله بن عمرو به .

وأخرجه ابن ماجه ( ١٨٥٥ ) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن عبد الله بن عمرو نحوه .

وابن أنعم ؛ ضعيف من قبل حفظه .

١٧٩ (١) - ( أولُ ما يُوضَعُ في ميزان العَبْدِ نَفَقَتُهُ على أَهْلِهِ ) .

منكر. أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ١٧٩ / ٢ - زوائده ) عن عمر ابن يحيى الأُبُلِّيِّ: نا عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً. وقال:

« لم يروه عن ابن المنكدر إلا عبد الحميد » .

قلت: وهو ضعيف عند الجمهور؛ كما تقدم تحت الحديث ( ٨٩٨ ) .

وعمر بن يحيى الأبلي ؛ اتهمه ابن عدي بسرقة الحديث .

وقد رواه غيره عن عبد الحميد بلفظ أخر ؛ سبق ذكره وتخريجه هناك .

<sup>(1)</sup> كذا الأصل الخطى للشيخ - رحمه الله - ؛ لم يذكر حديثاً برقم ( ١٧٨ ) . (الناشر) .

وقصر الحافظ الهيثمي في الكشف عن علته ؛ فقال ( ٤ / ٣٢٥ ) : « رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه من لم أعرفه »! وأشار المنذري في « الترغيب » ( ٣ / ٨٢ ) إلى تضعيف الحديث .

١٨٠ - ( من ترك الصّلاة متعمداً ؛ فقد كفر جهاراً ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ١٤ / ١ - زوائده ) عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك مرفوعاً . وقال :

« لم يروه عن أبي جعفر إلا هاشم » .

قلت: وأبو جعفر الرازي ـ واسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان ـ ؟ ضعيف لسوء حفظه ؟ قال الحافظ:

« صدوق ، سيئ الحفظ ، خصوصاً عن مغيرة » . وقال ابن حبان في « الضعفاء » (٢ / ١٢٠ ) :

« كان بمن ينفرد بالمناكير عن المشاهير ، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات ، ولا يجوز الاعتبار بروايته إلا فيما لم يخالف الأثبات » .

قلت: وقد روى جماعة من الثقات عنه عن الربيع عن أبي العالية عن أبي هريرة عن النبي عن أبي العالية عن أبي هريرة عن النبي عن النبي عن الله عن العراج؛ فيه ألفاظ منكرة جداً؛ كما قال الذهبي، وذكر نحوه ابن كثير. انظر تعليقي على « الترغيب » ( 1 / 199 ) .

وأقول: وهذا الحديث من مناكيره عندي ؛ فإن في الترهيب من ترك الصلاة أحاديث كثيرة صحيحة ، وفي بعضها: « فقد كفر » ؛ فزاد أبو جعفر: « جهاراً » ؛ فهو منكر بهذه الزيادة . والله أعلم .

ومما يؤكد ذلك: أن يزيد الرقاشي قد رواه عن أنس مرفوعاً به نحوه ، دون الزيادة المنكرة ، ولفظه:

« ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة ؛ فإذا تركها فقد كفر » .

أخرجه ابن ماجه ( ۱۰۸۰ ) ، وابن نصر في « كتاب الصلاة » ( ۲۳۸ / ۲ - ۲ ) من طرق عنه .

والرقاشي ـ وإن كان مضعفاً ـ ؛ فإنه يشهد لحديثه أحاديث تراها في « الترغيب » ( ١٩٤ ) ، ولذلك ؛ أوردته في « صحيح الجامع » ( ٢٦٤ ) .

ومن ذلك ؛ تعلم تساهل المنذري في قوله ( ١ / ١٩٥ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » بإسناد لا بأس به »!

ونحوه في « مجمع الزوائد » ( ١ / ٢٩٥ )!

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الدعاء » ( ٢ / ٩٩٩ / ٢٣٢ ) و « الأوسط » ضعيف . أخرجه الطبراني في « الدعاء » ( ٢ / ٢٦ / ٢ ) عن محمد بن أبي السَّرِيِّ : ثنا عمرو بن أبي سلمة عن صدقة ابن عبد الله عن سليمان بن أبي كريمة عن أبي قُرَّة عطاء بن قُرَّة عن عبد الله

ابن ضَمْرة السُّلُولي: سمعت أبا الدرداء يقول: . . . فذكره . وقال:

« لا يروى عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد ، تفرد به عمرو » .

قلت : وهو التُّنِّيسي ؛ ثقة من رجال الشيخين ؛ لكن فوقه علل :

الأولى : عطاء بن قرة ؛ لم يوثقه غير ابن حبان . وقال علي بن المديني :

« شامى ، لا أعرفه » .

الثانية : سليمان بن أبي كريمة ؛ قال ابن أبي حاتم ( ٢ / ١ / ١٣٨ ) عن أبيه :

« ضعيف الحديث » . وقال ابن عدي (ق ١٥٦ / ١) ـ وقد ساق له عدة أحاديث منكرة ـ :

« وله غير ما ذكرت ، وليس بالكثير ، وعامة أحاديثه مناكير ، ويرويها عنه عمرو ، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً ، وقد تكلموا فيمن هو أمثل منه بكثير ، ولم يتكلموا في سليمان هذا ؛ لأنهم لم يَخْبُروا حديثه » .

الثالثة: صدقة بن عبد الله \_ وهو السمين \_ أبو معاوية ، وهو ضعيف ؛ كما جزم به الحافظ في « المجمع » ( ١ / ٣٣٣ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه صدقة بن عبد الله السمين ؛ ضعفه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ، ووثقه دُحيم وأبو حاتم وأحمد بن صالح المصري » !

قلت : وما دام أنهم اختلفوا فيه \_ وإن كان الراجح قول الأئمة المضعفين له \_ ؟ فكان الأولى بالهيثمي أن يعله بشيخه سليمان بن أبي كريمة . والحديث؛ أخرجه الطبراني في « الكبير » بالإسناد المذكور بنحوه ؛ كما في « الترغيب » ( ١ / ١١٤ ) \_ وأعله بصدقة \_ . وكذا الهيثمي .

وقد صح الحديث من رواية جابر مرفوعاً بلفظ:

« من قال حين يسمع النداء: اللهم! ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة! آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة ».

رواه البخاري ، وأصحاب « السنن » ، وغيرهم ، وهو مخرج في « صحيح أبي داود » ( ٥٤٠ ) وغيره . وزيادة :

« إنك لا تخلف الميعاد » فيه ؛ شاذة لا تصح كما بينته هناك .

وقد رويت في حديث آخر في إجابة المؤذن فيه زيادات منكرة ، منها هذه ، وهو مخرج برقم ( ٦٧١٤ ) .

١٨٢٥ - (ما من مسلم يقولُ إذا أصبح : الحمد لله ، ربِّي الله ، لا أشرك به شيئاً ، أشهد أن لا إله إلا الله ؛ إلا ظلّ يُغْفَرُ له ذنوبه حتى يُمْسِي ، وإنْ قالَها إذا أمْسى ؛ بات يُغْفَرُ له ذنوبه حتى يُصبح ) .

ضعيف جداً. أخرجه البزار في « مسنده » ( ص ٣٠٢ ـ زوائده ) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( رقم ٥٩ ) ، والطبراني في « المعجم الكبير » ( ١ / ٣٣ / ١ ) كلهم عن سعيد بن عامر عن أبان بن أبي عَيَّاش عن الحكم بن حيان المحاربي عن أبان المحاربي ـ وكان من الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله عَيْنَ من عبد القيس ـ أن رسول الله عَنْنَ قال : . . . فذكره .

وخالفه الربيع بن بدر فقال: عن أبان عن عمرو بن الحكم عن عمرو بن مَعْدِي كَرب قال: سمعت النبي على يقول: . . . فذكره .

أخرجه ابن السني (٦٠).

قلت: وأبان بن أبي عياش متروك.

ومثله الربيع بن بدر .

لكن سعيد بن عامر ثقة ، فالآفة من أبان .

( تنبيه ) : لقد ساق الهيثمي في « المجمع » ( ١٠ / ١١٦ ) الحديث عن أبان المحاربي \_ وكان أحد الوفد . . . فذكره كما تقدم ، وقال :

« رواه البزار ، وفيه أبان بن أبي عياش ؛ وهو متروك » . ثم قال ـ عقبه مباشرة ـ :

« وعن الحكم بن حيان المحاربي ـ وكان من الوفد . . . » إلخ ، وقال :

« رواه الطبراني ، وفيه أبان بن أبي عياش ؛ وهو متروك »!!

قلت: فقد وهم وهماً فاحشاً ، لزم منه جعل الحكم بن حيان المحاربي من الصحابة الذين وفدوا إلى النبي في الوهذا ما لم يقله أحد من قبله ، والحديث عند الطبراني كما هو عند الأخرين من رواية الحكم عن أبان المحاربي ، وفي ترجمة (أبان) أورده الطبراني ، فالظاهر أنه سقط من قلمه: «أبان المحاربي » حين نقل الحديث من أصله ، فكان هذا الخطأ ، والمعصوم من عصمه الله تعالى!

٥١٨٣ - ( من اغْتسلَ يومَ الجُمعة غُفرت له ذنوبُه وخطاياهُ ، وإذا أخذ في المشي إلى الجُمعة ؛ كان له بكل خُطوة عمل عشرين سنة ، فإذا فرغ من صلاة الجُمعة ؛ أُجيزَ بعمل مِئتَيْ سنة ) .

موضوع . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ۱ / ٥٠ / ۱ ) : حدثنا جَبْرُونُ ابن عيسى المُقرئ المصري : ثنا يحيى بن سليمان الحُفْري المغربي : ثنا عَبَّاد بن عبد الصمد أبو معمر عن أنس بن مالك : سمعت أبا بكر الصديق يقول : . . . فذكره مرفوعاً . وقال :

« لا يروى عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد ، تفرد به يحيى » .

قلت : وهو ضعيف ؛ كما تقدم تحت الحديث ( ٣١٧ ، ٣١٦ ) .

وجبرون غير معروف عندي ؛ كما تقدم هناك .

لكن الآفة من عباد بن عبد الصمد ؛ قال ابن حبان في « الضعفاء » (٢/ ١٧٠ ـ ١٧١) :

« منكر الحديث جداً ، يروي عن أنس ما ليس من حديثه ، وما أراه سمع منه شيئاً ، فلا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات ؛ فكيف إذا انفرد بأوابد ؟! وهو الذي روى عن أنس مرفوعاً : ( أمتي على خمس طبقات . . . ) » ؛ فذكره بتمامه وقد مضى تخريجه والكلام على طرقه برقم ( ٢٩٤٠ ) .

والحديث ؛ قال الهيثمي (٢ / ١٧٤) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه عباد بن عبد الصمد أبو معمر ؛ ضعفه البخاري وابن حبان » .

قلت : والأقرب إلى الصواب أن يقال : ضعفه جدّاً . . . بل إن ابن حبان اتهمه بالوضع ، وقد ذكرت نص عبارته أنفاً . وأما البخاري فقد قال فيه :

« منكر الحديث » . وهذا جرح شديد منه ؛ كما سبق التنبيه عليه مراراً .

ثم إن الحديث رواه الطبراني في « الأوسط » ( 1 / 0 / 1 - 7 ) من طريق إبراهيم بن محمد بن عبيدة: ثنا أبي: ثنا الجراح بن مُليح: حدثني إبراهيم ابن عبد الحميد عن الضحاك بن حُمْرة عن أبي نُصَيرة عن أبي رجاء العُطَاردي عن عتيق أبي بكر وعن عمران بن حصين الخزاعي مرفوعاً به ؛ إلا أنه قال:

« بكل خطوة عشرون حسنة » مكان :

« بكل خطوة عمل عشرين سنة » ؛ والباقي مثله .

قلت : وهذا إسناد ضعيف جدّاً ، وفيه علل :

الأولى: الضحاك بن حُمرة ؛ مختلف فيه ، وقد ضعفه البخاري جدّاً ؛ فقال :

« منكر الحديث » . وقال الحافظ في « التقريب » :

« ضعیف » .

الثانية : إبراهيم بن عبد الحميد ؛ لم أعرفه .

وفي « اللسان » ثلاثة من الرواة بهذا الاسم والنسبة ، فلعله أحدهم ؛ وثلاثتهم مجهولون (١) .

<sup>(</sup>١) هو ابن ذي حماية ؛ كما في الإسناد الذي يليه في « الأوسط » ، بل هو في طريق « الكبير » ( ١٨ / ١٣٩ / ٢٩٢ ) جاء مصرحاً به كذلك ، وهو ثقة عند الشيخ ـ رحمه الله ـ ؛ كما تراه في « الإرواء » (٣ / ٣٢٦ ) . (الناشر) .

الثالثة والرابعة: إبراهيم بن محمد بن عبيدة وأبوه ؛ لم أعرفهما .

وقد اقتصر الهيثمي في إعلاله بالأولى ؛ فقال :

« رواه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » ، وفيه الضحاك بن حُمرة ، ضعفه ابن معين والنسائي ، وذكره ابن حبان في ( الثقات ) »!!

وقد أخرجه أيضاً البخاري في « الضعفاء » تعليقاً من رواية إسحاق بن راهويه عن بقية : حدثني الضحاك بن حُمرة به ؛ إلا أنه ذكره باللفظ الأول :

« . . عمل عشرين سنة » .

وكذلك أخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ص ١٩٣ ) ، وابن عدي في « الكامل » ( ق ٢٠٤ / ١ ) من طريقين آخرين عن بقية به ؛ إلا أن ابن عدي قال : عن أبي بكر . . . لم يذكر عتيقاً .

قلت: فدلت رواية بقية على أن المحفوظ عن الضحاك هو اللفظ الأول:

« عمل عشرين سنة » . واللفظ الآخر عنه :

«عشرون حسنة » ، خطأ عليه من إبراهيم بن عبد الحميد ؛ أو مَّن دونه من الجهولين .

١٨٤ه - ( كُلُّ مال - وإنْ كان تحت سَبْع أَرَضينَ - ؛ تُؤدَّى زكاتُه ؛ فليس بكَنْز ، وكلُّ مال لا تؤدَّى زكاتُه - وإنْ كان ظاهراً - ؛ فهو كنزٌ ) .

منكر. أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ٥٥ / ١ ) ، والبيهقي ( ٤ / ٥٥ / ١ ) عن سُويد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر

مرفوعاً . وقال الطبراني :

« لم يروه عن عبيد الله إلا سويد » .

قلت: وهو لين الحديث.

وقد خالفه جماعة من الثقات ؛ فرووه عن عبيد الله به موقوفاً على ابن عمر .

أخرجه البيهقي من طريق ابن غير عن عبيد الله به . وقال :

« هذا هو الصحيح ؛ موقوف ، وكذلك رواه جماعة عن نافع ، وجماعة عن عبيد الله ابن عمر ، وقد رواه سويد بن عبدالعزيز \_ وليس بالقوي \_ عن ابن عمر مرفوعاً » . ثم ساقه عن سويد كما سبق .

ثم رواه من طريق هارون بن زياد المصيّعين : ثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً به .

قلت : وهارون هذا شبه مجهول ، لم يوثقه غير ابن حبان ؛ كما في « اللسان » . وأشار البيهقي إلى تليينه بقوله عقبه :

« ليس هذا بمحفوظ ، وإنما المشهور : عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفاً » .

قلت: وهو الصحيح أيضاً عن ابن دينار؛ فقال مالك في « الموطأ » ( 1 / 7٤٩ ) ، ومن طريقه البيهقي: عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يُسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة.

وأما ما أخرجه الخطيب في « التاريخ » ( ١٢ / ٨ ) من طريق عبد العزيز بن

عبد الرحمن البَالِسِيِّ: حدثنا خُصَيْفُ بن عبد الرحمن عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً بلفظ:

« أيما مال أديت زكاته ؛ فليس بكنز » .

فأقول: هذا إسناد ضعيف جدّاً ؛ آفته البالسي هذا ؛ اتهمه الإمام أحمد. وقال ابن حبان في « الضعفاء » ( ٢ / ١٣٨ ) :

« يأتي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر ؛ والملزقات بالأثبات فيفحش » .

٥١٨٥ - ( من أَنظرَ مُعْسِراً إلى مَيْسَرتِهِ ؛ أنظرَه اللهُ بذنْبِهِ إلى توبتهِ ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ١٤٤ / ١ ) عن الحسين بن علي الصُّدَائي : ثنا الحكم بن الجارود : ثنا ابن أبي المتئد \_ خال ابن عيينة \_ عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً . وقال :

« لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد ، تفرد به الصدائي » .

قلت : وهو صدوق . لكن العلة ممن فوقه ؛ فالحكم بن الجارود ؛ قال أبو حاتم :

« مجهول ».

وابن أبي المتئد وأبوه ؛ لم أعرفهما . وفي « الكنى » للدُّولابي ( ٢ / ١٠٥ ) : « وأبو المتئد : نُعَيْمٌ » . ثم روى بإسناده عن يحيى قال :

كان أبو المتئد لا يماكس في شيء يشتريه في الحج ؛ ويقول : أنا في سبيل من سبل الله !

معارة والآخر به رَهَق ، فعطش العابد والآخر به رَهَق ، فعطش العابد وتقى سقط و فجعل صاحبه ينظر إليه و ومعه ميضاة فيها شيء من ماء ، فجعل ينظر إليه وهو صريع ، فقال : والله النن مات هذا العبد الصالح عطشا ومعي ماء ولا أصيب من الله حيْراً أبدا ، ولئن سقيته مائي عطشا ومعي ماء ولا أصيب من الله حيْراً أبدا ، ولئن سقيته مائي لأموتن ، فتوكل على الله وعزم ، فرش عليه من مائه وسقاه فضله ، فقام ، فقطعا المفازة . فيوقف الذي به رَهَق للحساب ، فيؤمر به إلى النّار ، فتسوقه الملائكة ، فيرى العابد ، فيقول : يا فلان ! أما تعرفني ؟ فيقول : فيقول أنت ؟ فيقول الملائكة : قفوا . فيقون ، فيجيء حتى يقف فيدعو بلى أعرفك . فيقول الملائكة : قفوا . فيقون ، فيجيء حتى يقف فيدعو ربّه عزّ وجل ، فيقول : يا رب اقد عرفت يده عندي ، وكيف آثرني على نفسه ، يا رب اهبه لي ، فيقول : هو لك ، فيجيء فيأخذ بيد أخيه ، فيدخكه الجنّة ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ٩٣ / ٢ ) عن الصلت بن مسعود : ثنا جعفر بن سليمان : ثنا أبو ظِلال : ثنا أنس بن مالك مرفوعاً به .

قال: فقلت لأبي ظلال: أحدثك أنس عن رسول الله على ؟ قال: نعم. وقال الطبراني:

« لم يروه عن أبي ظلال إلا جعفر ، تفرد به الصلت » .

قلت : وهما ثقتان من رجال مسلم . وإنما العلة من أبي ظلال ـ واسمه هلال القَسْمَلِيُّ ـ ؛ قال ابن حبان في « الضعفاء » (٣/ ٨٥) :

« كان شيخاً مُغَفَّلاً ، يروي عن أنس ما ليس من حديثه . لا يجوز الاحتجاج به بحال » .

وكلمات سائر الأئمة تدور على تضعيفه ، اللهم! إلا ما ذكره الحافظ في « التهذيب » عن البخاري أنه قال فيه :

« مقارب الحديث »! وهذا ليس نصاً في التوثيق ، ولا سيما وقد قال فيما ذكره الحافظ أيضاً:

« عنده مناكير » . ورواه العقيلي في « الضعفاء » عن البخاري ( ص ٤٥٠ ) .

إذا عرفت هذا ؛ فلا أدري ما هو عمدة الحافظ المنذري في قوله في « الترغيب » ( ٣ / ٥٠ ) :

« وأبو ظلال ؛ اسمه : هلال بن سويد \_ أو ابن أبي سويد \_ ؛ وثقه البخاري وابن حبان لا غير » .

أما توثيق ابن حبان ؛ فعمدته أن ابن حبان قال في « ثقات التابعين » ( ١ / ٢٤٩ \_ الظاهرية ) :

« هلال بن أبي هلال ، يروي عن أنس ، روى عنه يحيى بن المتوكل » .

فهذا ليس فيه أنه أبو ظلال ، فيحتمل أنه غيره عنده على الأقل . ويؤيده أنه أورد أبا ظلال في « الضعفاء » ؛ فقال ( ٣ / ٨٥ ) :

« هلال بن أبي مالك أبو ظلال القسملي . من أهل البصرة ، واسم أبيه سُويد الأزدي الأحمري ، وقد قيل : إنه هلال بن أبي هلال . يروي عن أنس بن مالك . روى عنه جعفر بن سليمان الضبعي ومروان بن معاوية ، كان شيخاً مغفلاً . يروي

عن أنس ما ليس من حديثه ، لا يجوز الاحتجاج به بحال » .

قلت : فهذا نص من ابن حبان أن أبا ظلال هو عنده غير هلال بن أبي هلال .

وكذلك فرق بينهما البخاري فيما ذكره الحافظ، ولم يتبين لي ذلك، والأقرب أنهما واحد؛ وهو مقتضى كلام الحافظ المزي. وما رواه يحيى بن المتوكل ليس صريحاً في المغايرة، وهذا لو كان ابن المتوكل ـ وهو أبو عقيل ـ ثقة، فكيف وهو ضعيف؟!

وأما توثيق البخاري الذي حكاه المنذري ؛ فلا أعرف له وجهاً ؛ إلا أحد أمرين :

الأول: أن يكون المنذري يرى ما يراه بعض المعاصرين أن سكوت البخاري عن الراوي في « التاريخ » وقد ترجم لهلال أبي ظلال في « التاريخ » ( ٢ / ٢ / ٢٠٥ ) وسكت عنه!

فأقول: وهذا مردود؛ لأنه من الممكن أن يكون سكوت البخاري عنه لا لكونه ثقة عنده؛ بل لأمر آخر؛ كأن يكون غير مستحضر حين كتابته حاله، وإلا؛ تناقض توثيقه المظنون مع جرحه المقطوع؛ فقد وجدت عديداً من الرواة جرحهم في كتابه « الضعفاء الصغير »؛ ومع ذلك سكت عنهم في « التاريخ الكبير »، فهذا مثلاً في المجلد الذي بين يدي ، أورد فيه ( ٤ / ٢ / ٢ ):

« نصر بن حماد الوراق ، أبو الحارث البجلي ، عن الربيع بن صبيح » ؛ وسكت عنه ، مع أنه أورده في « الضعفاء » وقال ( ص ٣٥ ) :

« يتكلمون فيه » .

والأخر: أن يكون قول البخاري: « مقارب الحديث » عند المنذري هو بمعنى:

ثقة ، وهذا هو الوجه ؛ فقد نقل الترمذي في « سننه » عن البخاري أنه قال في بعض الرواة : « ثقة مقارب الحديث » . ولكنه على كل حال ليس هو كقوله في الراوي : « ثقة » ، بل هو دونه في المرتبة ، ولذلك ؛ نصوا في علم المصطلح على أن قولهم : « مقارب الحديث » كقولهم : « صالح الحديث » و : « شيخ وسط » ، ونحو ذلك ، وذلك في المرتبة الرابعة من مراتب التعديل والتوثيق عندهم (۱) .

فإذا كان هذا المعنى هو عمدة المنذري فيما نسبه للبخاري من التوثيق ؛ فلا يخلو الأمر من تساهل . والله أعلم .

وجملة القول: أن أبا ظلال متفق على تضعيفه ؛ إلا البخاري .

ولا يقوِّي حديثه قولُ البيهقي بعد إخراجه إياه:

« وهذا الإسناد وإن كان غير قوي ؛ فله شاهد من حديث أنس » .

ذكره المنذري ؛ ثم قال :

« ثم روى بإسناده من طريق علي بن أبي سارة ـ وهو مـــروك ـ عن ثابت البناني عن أنس عن رسول الله علي . . . » .

قلت: فذكره.

قلنا: لا يقويه لشدة ضعف ابن أبي سارة ؛ كما أشار إلى ذلك المنذري بقوله: « وهو متروك » .

وقد أخرجه من طريقه : ابن عدي أيضاً (ق ٢٨٧ / ٢) في جملة أحاديث ساقها له ؛ ثم قال :

<sup>(</sup>١) انظر « فتح المغيث » للحافظ السخاوي (٢/ ٣٣٥ - ٣٤٠). (الناشر).

« وهذه الأحاديث التي ذكرتها له عن ثابت ؛ كلها غير محفوظة ، وله غير ذلك عن ثابت مناكير أيضاً » .

قلت: وقد مضى له حديث آخر ( ١٨٩١ ) .

ثم إن لحديث الترجمة طريقاً أخرى عن أنس نحوه ، وقد مر برقم ( ٩٣ ) .

١٨٧٥ - ( الأعمالُ سبْعةٌ : عملان مُوجِبانِ ، وعمَلانِ بأمثالهما ، وعملٌ بعشرةِ أمثالِه ، وعمل بِسبْعِ مئةِ ضعْفٍ ، وعمل لا يعلمُ ثوابَ عامله إلا اللهُ :

فأما الموجبان؛ فمنْ لقي الله عزّ وجلّ [ يعبدُه ] لا يشركُ به شيئاً؛ وجبتْ له الجنّةُ ، ومن لقي الله يشرك به شيئاً وجبتْ له النّارُ .

ومنْ عَمِلَ سيّئة ؛ جُزِيَ بها ، ومنْ أراد أن يعملَ حسنةً فلم يعملُها ؛ جُزيَ مثلها .

ومنْ عملَ حسنةً ؛ جُزيَ عَشْراً .

ومن أنفقَ مالَهُ في سبيلِ اللهِ ؛ ضُعِّفَتْ له نفقتُه : الدِّرهمُ بسَبْع مئة ، والدِّينار بسبع مئة أ

والصّيام لا يَعْلمُ ثوابَ عامِلِهِ إلاّ اللهُ عز وجل ) .

ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 1 / ٤٧٧ / ٨٦٩ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٣ / ٢٩٥ / ٣٥٨ ) عن أبي عَقِيلٍ: أنا عمر بن محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً. وقال الطبراني:

« لم يروه عن عبد الله بن دينار إلا عمر ، تفرد به أبو عقيل » .

قلت : واسمه يحيى بن المتوكل العمري المديني ، وهو ضعيف اتفاقاً . وقال فيه عمرو بن علي :

« فيه ضعف شديد » . وقال ابن حبان في « الضعفاء » (٣ / ١١٦ ) :

« منكر الحديث ، ينفرد بأشياء ليس لها أصول من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ؛ لا يسمعها الممعن في الصناعة إلا لم يرتَبْ أنها معمولة » .

أقول : ولعل هذا القول من ابن حبان هو عمدة الحافظ الهيثمي في قوله فيه :

« وهو كذاب » ، كما كنت نقلته عنه في أول الكتاب ، تحت الحديث ( ٨ ) ، وإلا ؛ فإنى لم أر أحداً أطلق عليه الكذب!

وعمر بن محمد: هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني ، وهو ثقة من رجال الشيخين .

وقد رواه ابن وهب عنه : أن زيداً حدثه قال : لا أعلم إلا أنه عن رسول الله على عن رسول الله عن رسول الله عن الله عن رسول الله عن الله عن رسول الله عن الل

أخرجه البيهقى ( ٣٥٨٨ ) هكذا معضلاً .

١٨٨٥ - ( اغْزوا تَغْنَمُوا ، وصومُوا تَصحُّوا ، وسافروا تَسْتَغْنُوا ) .

منكر بهذا السياق . روي عن أبي هريرة ، وله عنه طريقان :

الأولى: عن زهير بن محمد أبي المنذر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه

عنه قال: قال رسول الله عليه : . . . فذكره .

أخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ٢ / ٢ ) ، والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٩ / ١٤٤ / ١٤٤ ) من طريق محمد بن سليمان بن أبي داود قال : حدثنا زهير ابن محمد به . وقال الطبراني :

« لم يروه عن سهيل بهذا اللفظ إلا زهير بن محمد » .

قلت: وهو مختلف فيه ، وفصل فيه بعضهم ؛ فوثقه في رواية العراقيين عنه ، وضعفه في رواية الشاميين . وإلى هذا جنح الحافظ في « التقريب » ؛ فقال :

« رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة ، فضعف بسببها ، قال البخاري عن أحمد : كأنَّ زهيراً الذي روى عنه الشاميون آخر! وقال أبو حاتم : حدث بالشام من حفظه ؛ فكثر غلطه » . وقال العقيلى :

« لا يتابع عليه إلا من وجه فيه لين » .

إذا عرفت هذا ؛ فقول المنذري في « الترغيب » ( ٢ / ٢٠ ) ـ وتبعه الهيثمي في « الجمع » ( ٣ / ٢٠ ) ـ :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، ورواته ثقات »!

فهو مما لا يخفى ما فيه من التساهل حين أطلقا التوثيق . واغتر بهما المعلقون الثلاثة على طبعتهم الجديدة لكتاب « الترغيب » ؛ فقالوا ( ٢ / ٩ / ١٤٣١ ) :

« حسن ، قال الهيثمي . . . » إلخ!!

قلت: ولهم من مثل هذا التحسين - بل التصحيح - الارتجالي الشيء الكثير؟

وقد نبهت على بعضه فيما تقدم من هذه « السلسلة » أو الأخرى .

ومحمد بن سليمان بن أبي داود: هو حراني شامي ؛ صدوق .

والطريق الأخرى عن أبي هريرة ؛ إسنادها حسن ، وفي بعضهم خلاف ، وليس فيها الجملة الوسطى ، ولفظه :

« سافروا تصحوا ، واغزوا تستغنوا » .

ولذلك ؛ خرجته في « الصحيحة » ( ٣٣٥٢ ) .

وقد رويت جملة الصوم عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده على مرفوعاً.

أخرجه ابن عدي في « الكامل » ( ٢ / ٣٥٧ ) في ترجمة ابن ضميرة ؛ وقال :

« وهو ضعيف ، منكر الحديث ، وضَعْفُهُ بيِّن على حديثه » .

وروى عن أحمد أنه: متروك الحديث.

٥١٨٩ - ( منْ صامَ سِتَّةَ أيام بعد الفِطْر متتابعةً ؛ فكأنَّما صامَ السَّنةَ ) .

منكر بهذا اللفظ . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ١٠٣ / ١ ) : حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن شاذان : ثنا أبي : ثنا سعيد بن الصلت : ثنا الحسن بن عمرو الفُقَيْمِيُّ عن يزيد بن خُصَيْفَة عن ثوبان عن أبي هريرة مرفوعاً ، وقال :

« لم يروه عن الحسن إلا سعيد ، تفرد به شاذان ، وقال : عن يزيد عن ثوبان ! وإنما هو عن يزيد ـ يعني : ابن خصيفة ـ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » .

قلت: ولست أدري إذا كان الطبراني يعني أنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً ، أم عنه عن أبي هريرة مرفوعاً ؟

فإذا كان الأول فالحديث مرسل ، وإذا كان الآخر فهو موصول ؛ ولكن الطبراني لم يذكر إسناده إلى يزيد بن خصيفة بذلك لينظر فيه ، ولا ساق متنه لنعتبره بغيره ؛ فإن قوله فيه : « متتابعة » ؛ منكر عندي لأمرين :

الأول: تفرد سعيد بن الصلت به ؛ فإني لم أعرفه ، وكذا اللذان دونه .

نعم ؛ أورد ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ( ٢ / ١ / ٣٤ ) سعيد بن الصلت ؛ فقال :

« مصري ، روى عن سهيل بن بيضاء ؛ مرسل ، وروى عن ابن عباس ـ يعني : متصلاً ـ . روى عنه محمد بن إبراهيم التيمي وبكر بن سوادة » .

ولكن هذا ليس صاحب هذا الحديث ؛ لأنه تابعي متقدم على سعيد بن الصلت راوي هذا الحديث .

والآخر: أن الحديث أخرجه البزار في «مسنده» (ص ١٠٣ - زوائده) بإسنادين له عن زهير، قال أحدهما: عنه عن العلاء، وقال الآخر: عنه عن سهيل، ثم اتفقا فقالا: عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً به دون زيادة: «متتابعة».

وكذلك جاء الحديث عن أبي أيوب الأنصاري وغيره من الصحابة ، وقد خرجت أحاديثهم في « الروض النضير » رقم ( ٩١١ ) ، وفي « إرواء الغليل » ( ٩٥٠ ) .

موضوع . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ١٠٣ / ١ ) من طريق عمران ابن هارون : ثنا مسلمة بن علي : ثنا أبو عبد الله الحمصي عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً . وقال :

« لم يروه إلا أبو عبد الله ، تفرد به مسلمة » .

قلت: وهو متهم ، وسبقت له أحاديث أخرى موضوعة برقم ( ١٤١ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ) .

وأبو عبد الله الحمصي؛ يغلب على ظنّي أنه محمد بن سعيد الأسدي المصلوب الكذاب الوضاع؛ فقد غيّروا اسمه على نحو مئة اسم؛ تعمية له؛ فقيل في كنيته: أبو عبد الرحمن، وأبو عبد الله، وأبو قيس، وقيل في نسبته: الدمشقي، والأردني، والطبري. فلا أستبعد أن يقول فيه ذاك المتهم مسلمة: أبو عبد الله الحمصى!

ويحتمل أنه أبو عبد الله الحمصي المسمى: مرزوقاً ؛ فقد أورده الدَّولابي في « الكنى » هكذا ، وهو من رجال الترمذي ؛ لكنهم لم يذكروا له رواية عن نافع ، بخلاف المصلوب . والله أعلم .

والحديث ؛ أشار إلى تضعيفه المنذريُّ (٢ / ٧٥).

وأعله الهيثمي ( ٣ / ١٨٤ ) بمسلمة الخشني .

١٩١٥ - (كَانَ يَعْدِلُ صُومَهُ بِصُومٍ أَلْفِ يُومٍ ، يعْنِي : يومَ عَرَفةً ) .

منكر . أخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ص ١٦٤ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ٢ / ١٢٤ / ٢ / ٦٩٤٥ ـ بترقيمي ) عن الوليد بن مسلم قال : حدثنا أبو داود سليمان بن موسى الكوفي : ثنا دلهم بن صالح عن أبي إسحاق عن مسروق :

أنه دخل على عائشة يوم عرفة ، فقال: اسقوني . فقالت عائشة: يا غلام! اسقه عسلاً . ثم قالت : وما أنت يا مسروق! بصائم ؟! قال: لا ؛ إني أخاف أن يكون يوم الأضحى . فقالت عائشة : ليس ذاك ، إنما يوم عرفة يوم يعرف الإمام ، ويوم النحر يوم ينحر الإمام ، أو ما سمعت يا مسروق! أن رسول الله على فذكرته . . .

والسياق للطبراني ؛ إلا لفظ الترجمة ؛ فللعقيلي . وقال الطبراني :

« لم يروه عن أبي إسحاق إلا دَلْهَم ، ولا عنه إلا سليمان . تفرد به الوليد » .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ومتن منكر، وهو مسلسل بالعلل:

الأولى: عنعنة أبي إسحاق؛ فإنه مدلس، وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، على أنه كان اختلط.

الثانية : دلهم بن صالح ضعيف ؛ كما في « التقريب » وغيره .

وبه أعله الهيثمي ؛ فقال (٣ / ١٩٠) :

« ضعفه ابن معين وابن حبان » .

ونص كلامه في « الضعفاء » ( ١ / ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ) :

« منكر الحديث جداً ، ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات » .

الثالثة : سليمان بن موسى الكوفي ؛ مختلف فيه . وفي ترجمته ساق الحديث العقيلي ؛ وقال :

« لا يتابع على حديثه ، ولا يعرف إلا به » . وقال الحافظ:

« فيه لين » .

الرابعة: عنعنة الوليد بن مسلم؛ فإنه مدلس أيضاً؛ ولكنه كان يدلس تدليس التسوية. ثم قال العقيلي عقب الحديث:

« والمعروف في هذا حديث أبي قتادة عن النبي على على عدل صوم عرفة كفارة سنتين ».

قلت : أخرجه مسلم وغيره ، وهو مخرج في « الإرواء » ( ٩٥٢ ) وغيره .

قلت: فقد أشار العقيلي بحديث أبي قتادة إلى نكارة متن حديث الترجمة .

وكأن المنذري لم يتنبه لهذا ، ولا للعلل التي ذكرنا ؛ فقال في « الترغيب » ( ٢ / ٧٦ ) \_ محسناً ! \_ :

« رواه الطبراني في « الأوسط » بإسناد حسن ، والبيهقي ، وفي رواية للبيهقي : كان رسول الله على يقول : صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم »!!

قلت: فالصواب تعديله بصوم سنتين ، وهو المروي عن ابن عمر من طريقين:

الأولى: عن الفضيل بن ميسرة: حدثني أبو حَرِيز أنه سمع سعيد بن جبير يقول:

سأل رجل عبد الله بن عمر عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : كنا ونحن مع رسول الله يَعْدِلُهُ صوم سنتين .

قلت : وهذا إسناد حسن في الشواهد والمتابعات ، ورجاله ثقات ؛ غير أبي حريز \_ وهو عبد الله بن الحسين الأزدي \_ ؛ قال الحافظ :

« صدوق يخطئ ».

ومن طريقه أخرجه النسائي في « الكبرى » ؛ لكنه قال : سنة .

وكأنه لذلك قال المزي في « التحفة » ( ٥ / ٤٢٨ ) :

« وحديثه هذا منكر ».

قلت : وقد وجدت له طريقاً أخرى ـ وهي الطريق الثانية ـ ، تؤكد نكارة هذا : أخرجه تمام الرازي في « الفوائد » (ق ٢٤١ / ٢) من طريق قُطْبَةَ بن العلاء الغَنَوي ": ثنا عمر بن ذَرِّ عن مجاهد عن عبد الله بن عمر مرفوعاً بلفظ :

« صوم يوم عرفة يعدل سنتين : سنة مقبلة ، وسنة متأخرة » .

وقطبة بن العلاء ضعيف . لكن يشهد لحديثه حديث أبي قتادة المتقدم وما في معناه ، وهو مخرج في « إرواء الغليل » (٤/ ١٠٨ - ١١٠ ) .

ثم رأيت الحديث قد أخرجه البيهقي في « الشعب » (٣ / ٣٥٧ - ٣٥٨ ) باللفظين : لفظ حديث الترجمة ، ولفظه المختصر :

« صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم » .

رواه من طريق سليمان بن أحمد الواسطي : نا الوليد بن مسلم بإسناده المتقدم .

وسليمان هذا ؛ كذبه يحيى ، وضعفه النسائي وغيره . وبه أعله المناوي ! وفاته أنه قد توبع باللفظ الأول ، فالعلة ممن فوقه .

(تنبيه): وقع الحديث في عدة نسخ من « الجامع الصغير » باللفظ الثاني معزواً لـ (حب) ، وعليه نسخة « فيض القدير » ؛ خلافاً لنسخة « التيسير » ؛ ففيه (هب) وهذا هو الصواب ؛ وهو الموافق لما في « الجامع الكبير » ؛ فإن (حب) يرمز إلى ابن حبان في «صحيحه » ؛ ولم يخرجه فيه ، و (هب) يرمز إلى البيهقي في « الشعب » ، وقد عرفت أنه أخرجه فيه .

١٩٢٥ - ( عَليكَ بالبِيضِ : ثلاثة ِ أيَّام من كلِّ شهْرٍ ) .

موضوع بهذا اللفظ . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ١٠٧ / ١ ) من طريق سليمان بن داود الشّاذكُوني : ثنا عيسى بن يونس عن بدر بن الخليل عن عمار الدُّهْنِيِّ عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر :

أن رجلاً سأل النبي على عن الصيام ؟ فقال : . . . فذكره . وقال :

« لم يروه عن بدر إلا عيسى ، تفرد به سليمان » .

قلت : وهو متروك ، بل صرح ابن معين وغيره بأنه كان يضع الحديث .

وله ترجمة مطولة في « اللسان » ؛ فلا أدري بعد هذا كيف ساغ للمنذري أن يوثقه في « الترغيب » بقوله ( ٢ / ٨٤ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، ورواته ثقات » ؟!

وكذا قال الهيشمي أيضاً (٣/ ١٩٦)! إلا أنه عزاه لـ « كبير الطبراني » أيضاً ،

ولم أره فيه من نسخة الظاهرية! فإن كان فيه ؛ فإني أستبعد أن يكون ليس فيه الشاذكوني ؛ لأن الطبراني نفسه قال: إنه تفرد به .

وفي الحض على صوم ثلاثة أيام من كل شهر أحاديث كثيرة ، ولكن لا يوجد فيما صح منها هذا الحض!

٥١٩٣ - ( من صام الأربعاء والخميس والجمعة ؛ بنى الله له بيتاً في الجنة ، يُرى ظاهره من باطنه ، وباطنه من ظاهره ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ۱ / ۱۸۷ / ۲۵۰ ) عن شهاب ابن خراش عن صالح بن جَبَلَة عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً . وقال :

« لم يروه عن ميمون إلا صالح ، تفرد به شهاب » .

قلت : وهو مختلف فيه ؛ فوثقه جماعة ، وضعفه آخرون . وقد لخص ذلك الحافظ ؛ فقال في « التقريب » :

« صدوق يخطئ » . وقال ابن حبان في « الضعفاء » ( ١ / ٣٦٢ ) :

« كان رجلاً صالحاً ، وكان من يخطئ كثيراً ، حتى خرج عن حد الاحتجاج به إلا عند الاعتبار » .

ولعل إعلاله بشيخه صالح بن جبلة أولى ؛ فإنه ليس بالمشهور .

أورده ابن حبان في « الثقات » ، وقال الأزدي :

« ضعیف » .

وقد وقفت للحديث على طريق أخرى ، أخرجه السهمي في « تاريخ جرجان » ( ١٣٧ ) عن محمد بن خالد الحنظلي عن سلم بن سالم عن سعيد بن عبد الجبار عن أبي بكر العَنْسِيِّ عن أبي قَبِيل المعَافري عن أبي هريرة مرفوعاً به .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدّاً ؛ مسلسل بالعلل:

الأولى: أبو بكر العنسي ؛ قال ابن عدي في آخر كتابه (ق ٢٨ / ٢) :

« مجهول ، له أحاديث مناكير عن الثقات » .

الثانية : سعيد بن عبد الجبار ، وهو الزُّبيدي الحمصي فيما يغلب على ظني ، وهو ضعيف ، وكان جرير يكذبه .

الثالثة : سلم بن سالم \_ وهو البلخي \_ ؛ وهو متروك .

الرابعة : محمد بن خالد الحنظلي ؛ لم أجد له ترجمة .

قلت: ولشدة ضعف هذا الطريق ؛ فإنه لا يصلح شاهداً ومقوّياً للطريق الأولى . والله أعلم .

ثم رأيته في « شعب الإيمان » ( $\pi$ / $\pi$ 9 /  $\pi$ 9) من طريق أبي عتبة : ثنا بقية عن أبي بكر العنسي به ؛ إلا أنه قال : عن أنس بن مالك . وقال :

« أبو بكر العنسي مجهول ، يأتي بما لا يتابع عليه » .

ورواه الهيثم بن خارجة: ثنا شهاب بن خراش عن صالح بن جبلة عن ميمون بن مهران عن أبي أمامة به .

أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٨ / ٢٩٩ ـ ٣٠٠ / ٧٩٨١ ) .

وقد روي عن شهاب عن صالح بإسناد آخر نحوه ، وهو الآتي .

٥١٩٤ ـ ( من صام الأربعاء والخميس والجمعة ؛ بنى الله له قصراً في الجنة من لؤلؤ وياقُوت وزَبَرْجَد ، وكتب له براءة من النّار ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 1 / ١٥٨ / ٢٥٦) بإسناد الذي قبل عن صالح عن أبي قبيل المصري أنه سمع أنس بن مالك يقول : . . . فذكره مرفوعاً . وقال :

« لم يروه عن أنس إلا أبو قبيل ، واسمه حي بن يؤمن » .

قلت: وهو ثقة ؛ لكن العلة من اللذين دونه ، وقد سبق الكلام عليهما في الحديث الذي قبله .

إلا أن دونهما من هو شر منهما ؛ وهو شيخ الطبراني ، وهو أحمد بن محمد ابن الحجاج بن رشدين أبو جعفر المصري ؛ قال ابن عدي :

« كذبوه » .

٥١٩٥ ـ (انظُروا إلى هذا الرَّجُلِ الذي قد نوَّرَ اللهُ قلبَهُ، لقد رأيتُه بين أبوينِ يَغْذُوانهِ بأطيبِ الطَّعامِ والشَّرابِ، [ولقد رأيت عليه حُلّةً شَرَاها بِمِثَتَيْ درهم]، فدعاه حُبُّ اللهِ ورسولِه إلى ما ترون. يعني: مصعبَ بنَ عُمَيْر).

ضعيف . أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ١ / ١٠٨ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٢ / ٢٣٠ / ٢ ) عن الحسن بن سفيان : ثنا إبراهيم الحَوْراني : ثنا عبد العزيز بن عُمَيْر [ من أهل خراسان ، نزيل دمشق ] : ثنا زيد بن أبي الزرقاء : ثنا جعفر بن

بُرْقان عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن عمر بن الخطاب قال :

نظر النبي إلى مصعب بن عمير مُقْبِلاً ؛ وعليه إهاب كبش قد تَنَطَّقَ به ، فقال النبي إلى . . . فذكره .

قلت : ومن هذا الوجه أخرجه ابن عساكر في « التاريخ » ( ١٠ / ١٩٢ / ١ ) من طريق البيهقي وغيره عن الحسن بن سفيان به ، وفيه الزيادة .

أورده في ترجمة عبد العزيز بن عمير ؛ وكناه بأبي الفقير الخراساني الزاهد ، وذكر في الرواة عنه إبراهيم بن أيوب الحوراني ، وفي شيوخه زيد بن أبي الزرقاء ؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ولا وفاة . وأطال في حكاية أقواله وبعض أحواله .

وأورده ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ( ٢ / ٢ / ٣٩١) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ؛ لكن وقع فيه : ( عبد العزيز بن عمر ) ! والصواب : ( ابن عمير ) ؛ كما في « الحلية » و « التاريخ » وغيرهما .

وإبراهيم بن أيوب الحوراني ؛ ترجمه ابن أبي حاتم أيضاً ( ١ / ١ / ٨٨ ) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . وفي « اللسان » :

« ذكره أبو العرب في « الضعفاء » ، ونقل عن أبي الطاهر أحمد بن محمد بن عثمان المقدسي أنه قال : إبراهيم بن أيوب ؛ حوراني ضعيف .

قال أبو العرب: وكان أبو الطاهر من أهل النقد والمعرفة بالحديث بمصر ».

(تنبيه) : عقب هذه الترجمة ترجمة أخرى عند ابن أبي حاتم ، وهي :

« إبراهيم بن أيوب الفِرْسَاني الأصبهاني . روى عن سفيان الثوري . . . سألت أبى عنه فقال : لا أعرفه » .

وترجمه أبو نعيم أيضاً في « أخبار أصبهان » ( ١ / ١٧٢ - ١٧٣ ) ، وقال : « سمع من الثوري والمبارك بن فضالة . . . » ؛ وساق له أحاديث .

ومن الواضح أنه أقدم طبقة من الحوراني ، وقد اختلطت الترجمتان في « اللسان » ؛ فصارتا ترجمة واحدة هي ترجمة الحوراني ! والصواب التفريق بينهما كما فعل ابن أبي حاتم . ولعل الخلط المذكور وقع من بعض نساخ « اللسان » ؛ فإن الترجمة الأولى لم تقع في « الميزان » . والله أعلم .

١٩٦٥ - ( إِنَّ في جهنَّمَ وادياً ، وفي الوادِي بئرٌ يقالُ له : هَبْهَبُ ، حقاً على اللهِ أَن يُسْكِنَ فيه كلَّ جبّارِ عنيد ٍ) (١) .

ضعيف. أخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ص ٤٩) ، وأبو يعلى ( ٤ / ٢٠٠ / ١ ) ، وابن عدي ( ق ٣١ / ٢ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ١ / ٢٠٠ / ٢ ) ، والحاراني في « الأوسط » ( ١ / ٢٠٠ / ٢ ) ، والحاكم ( ٤ / ٥٩٦ - ٥٩٧) من طريق أزهر بن سنان : نا محمد بن واسع قال : قلت : لبلال بن أبي بردة : إن أباك حدثني عن جدك أن رسول الله عليه قال : . . . فذكره . وقال الطبراني :

« لا يروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد » . وقال الحاكم :

« تفرد به أزهر بن سنان » .

قلت : وهو ضعيف اتفاقاً ، لم يخالف في ذلك إلا ابن عدي ؛ فإنه قال في آخر ترجمته :

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ ـ رحمه الله ـ فوق هذا المتن : « تقدم برقم (١١٨١) ، فيطبع غيره » . لكن هنا زيادات على ما هنالك . (الناشر) .

« أحاديثه صالحة ، ليس بالمنكر جدّاً ، وأرجو أنه لا بأس به »!

ولذلك ؛ جزم الحافظ بضعفه في « التقريب » .

وللحديث علة أخرى ، وهي الوقف ، أعله بذلك العقيلي ؛ فإنه ساقه من طريق هشام بن حسان عن محمد بن واسع قال :

بلغني أن في النار جبّاً يقال له: جب الحزن . . . الحديث نحوه . وقال :

« وهذا أولى من حديث أزهر » .

١٩٧٥ ـ ( منْ أرضَى سُلطاناً بِسَخطِ ربِّه عزّ وجلّ ؛ خرجَ من دِينِ اللهِ تبارك وتعالى ) .

موضوع . أخرجه الحاكم (٤/٤) عن عَنْبَسَةَ بن عبد الرحمن عن عَلَّقِ بن أبي مسلم قال : سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : قال رسول الله على : . . . فذكره . وقال :

« تفرد به علاَّق بن أبي مسلم ، والرواة إليه كلهم ثقات »!

قلت: كذا قال ، ووافقه الذهبي! وهو من أوهامهما الفاحشة ؛ فإن عنبسة بن عبد الرحمن هذا: هو القرشي ؛ كما صرح الذهبي نفسه في ترجمة علاق بن أبي مسلم \_ ويقال : عبد الملك بن علاق \_ ؛ قال الذهبي في « الميزان » :

« عن أنس ؛ قال الترمذي : مجهول . وقال الأزدي : متروك الحديث . وقد تفرد عنه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي » .

قلت: وقال في ترجمة عنبسة:

« قال البخاري : تركوه ، وروى الترمذي عن البخاري : ذاهب الحديث . وقال أبو حاتم : كان يضع الحديث » . وقال الحافظ في « التقريب » :

« متروك ، رماه أبو حاتم بالوضع » .

١٩٨٥ - ( إنّ صَلاحَ ذاتِ البَين أعْظمُ من عامّةِ الصَّلاةِ والصِّيام ) .

ضعيف. أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » (١/ ٩/ ٢ - ١٠ / ٢) من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي: نا إسماعيل بن راشد قال:

كان من حديث ابن مُلْجِم ـ لعنه الله ـ وأصحابه . . . ( قلت : فذكره بطوله ، وفيه قتل ابن ملجم لعلي رضي الله عنه ، ووصية علي قبل موته وفيها ) : واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ؛ فإني سمعت أبا القاسم على يقول : . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع ؛ فإن إسماعيل بن راشد ـ على جهالته ـ لم يدرك عليّاً رضي الله عنه ؛ فقد أورده ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ، فقال ( 1 / 1 / 179 ) :

« إسماعيل بن راشد السلمي ، وهو إسماعيل بن أبي إسماعيل أخو محمد ابن أبي إسماعيل ، روى عنه حصين بن عبد الرحمن ابن أبي إسماعيل . روى عن سعيد بن جبير . روى عنه حصين بن عبد الرحمن السلمى ، يعد في الكوفيين » .

وعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي ؛ قال الحافظ:

« صدوق ، أكثر الرواية عن الضعفاء والجاهيل ؛ فضعّف بسبب ذلك ، حتى نسبه ابن غير إلى الكذب ، وقد وثقه ابن معين » .

قلت : فالظاهر أن إسماعيل بن راشد هذا من شيوخ الطرائفي المجهولين ، ولا

أستبعد أن يكون في « ثقات ابن حبان » ؛ فقد قال الهيثمي ( ٩ / ١٤٥ ) :

« رواه الطبراني ، وهو مرسل ، وإسناده حسن »!

كذا قال! والشاهد أن تحسينه لإسناده المرسل لا بد أن يكون بعد أن قد رأى من وتَّق إسماعيل هذا، وظني أنه ابن حبان، والله أعلم(١).

٥١٩٩ - ( صُمْتُم يومَكُم هذا ؟ قالوا : لا ، قال : فأَتِمُّوا بقيَّةَ يومِكُمْ واقضُوه . يعني : يومَ عاشوراء ) .

منكر بهذا التمام . أخرجه أبو داود ( ٢٤٤٧ ) : حدثنا محمد بن المنهال : ثنا يزيد بن زُرَيْع : ثنا سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه :

أن (أسلم) أتت النبي عليه ، فقال: . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير عبد الرحمن ابن مسلمة \_ ويقال : ابن المنهال بن مسلمة ، وقيل غير ذلك \_ ، وهو مجهول العين ؛ كما يشير إلى ذلك قول الذهبي في « الميزان » :

« تفرد عنه قتادة » .

وبروایته فقط عنه : ترجمه البخاري (7/7/8) ، وابن أبي حاتم (7/7/8) ، وابن أبي حاتم (7/7/8) ، وابن حبان في « الثقات » (1/7/8 مخطوطة الظاهرية ) ؛ وقد صرح البيهقى بتجهيله كما يأتى ، فلا تغتر بتوثيق ابن حبان إياه ، فهو كثير

<sup>(</sup>۱) تنبيه: لم أكن وقفت على الحديث عند الطبراني عند تعليقي على «ضعيف الجامع الصغير وزيادته » ثم أوقفني عليه الأخ الفاضل عبد الجيد السلفي في كتاب أرسله إلى ، تاريخه ٢ / ٨ / ١٣٩٧ فوصلني في ١٥ / ١٠ / ١٣٩٧ وكان من أسباب ذلك أنني قضيت شهر رمضان في سويسرا .

التوثيق للمجهولين ؛ كما نبهت عليه مراراً ؛ فقال المنذري عقب الحديث في « مختصر السنن » ( ٣ / ٣٢٦ ) :

« وأخرجه النسائي ، وذكر البيهقي عبد الرحمن هذا ؛ فقال : وهو مجهول ، ومختلف في اسمه ، ولا يُدرى من عمه ؟ »!!

وفي هذا التخريج نظر من وجهين :

الأول: إطلاقه العزو للنسائي يوهم أنه في « الصغرى » له ، وليس كذلك ، وإنما أخرجه في « الكبرى » ، كما يأتي .

والأخر: أنه أخرجه بمتن أبي داود ، وليس كذلك أيضاً ؛ فإنه ليس عنده قوله : « واقضوه » . وهو موضع النكارة في الحديث ، وإلا ؛ فسائره صحيح ؛ له شواهد كثيرة في « الصحيحين » وغيرهما ، وقد خرجت طرفاً كبيراً منها في « الصحيحة » ( ٢٦٢٤ ) . ولذلك ؛ قال ابن القيم في « تهذيب السنن » ( ٣ / ٣٢٥ ) :

« قال عبد الحق : ولا يصح هذا الحديث في القضاء ، قال : ولفظة : « اقضوه » ، تفرد بها أبو داود ؛ ولم يذكرها النسائي » .

وصدق رحمه الله ، وإن كنت لم أر في كتابه « الأحكام الوسطى » (١) (ق ٩٤ / ١) إلا الجملة الأولى منه ، فلعل سائرها في « الأحكام الكبرى » له .

والحديث ؛ أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٤ / ٢٢١ ) من طريق أخرى عن محمد بن المنهال به ؛ إلا أنه وقع عنده : « شعبة » مكان : « سعيد »!

<sup>(</sup>١) وما جاء في نسخة الظاهرية على طرتها أنها: « الأحكام الكبرى »! خطأ ، كما تبين لي بعد أن باشرت تحقيقها وتحريجها منذ سنين .

وهو وهم من بعض الرواة ؛ كما أشار إلى ذلك ابن التركماني في « الجوهر النقي » .

وقد تابعه جمع عن سعيد بن أبي عروبة ؛ فقال أحمد (٥/ ٤٠٩): ثنا روح: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي! عن عمه به دون قوله: « واقضوه ».

وأخرجه الطحاوي ( ١ / ٣٣٦ ) ؛ لكن وقع عنده : « شعبة عن قتادة » ! ولعله تحريف مطبعي .

وكذلك تابعه محمد بن بكر ، وبشر ـ وهو ابن المفضل ـ ؛ كلاهما عن سعيد به دون الزيادة .

أخرجه النسائي في « الكبرى » ( ق 7 / 7 ) )، وذكر أنه خالفه في إسناده شعبة فقال : عن قتادة عن عبد الرحمن بن المنهال الخزاعي عن عمه به دون الزيادة .

أخرجه النسائي ( ٣٧ / ١ ) ، وأحمد ( ٥ / ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ) كلاهما عن محمد ابن جعفر: ثنا شعبة ، إلا أن أحمد قال: « عبد الرحمن بن المنهال أو ابن سلمة » .

وتابعه حجاج: حدثني شعبة به ؛ إلا أنه قال: « عبد الرحمن أبي المنهال بن سلمة \_ وفي مكان آخر: مسلمة \_ الخزاعي » .

أخرجه أحمد (٥/ ٢٩، ٣٦٧ ـ ٣٦٨).

وتابعهم عبد الرحمن بن زياد: ثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا المنهال يحدث عن عمه به .

أخرجه الطحاوي .

قلت: وهذا الاختلاف في اسم شيخ قتادة في هذا الحديث؛ ليدل ـ عند العارفين بهذا العلم الشريف ـ أنه غير مشهور ولا معروف ، ولذلك ؛ جهله البيهقي كما تقدم ، وضعف حديثه عبد الحق الإشبيلي ، وتبعه على ذلك شيخ الإسلام في « مجموع الفتاوى » ( ٢٥ / ١١٨ ) ، وابن عبد الهادي في « تنقيح التحقيق » ، فقد ذكر الحديث ؛ وقال :

« حديث غريب ، مختلف في إسناده ومتنه ، وفي صحته نظر » .

نقله الزيلعي في « نصب الراية » ( ٢ / ٤٣٦ ) ، وأقره .

فالعجب من الحافظ ابن حجر ؛ كيف سكت عليه في « الفتح » ( ٤ / ٢٠١ ) ، بل أشار قبل ذلك ( ٤ / ١١٤ ) إلى تقويته ؟! فإنه قال في صدد البحث في وجوب القضاء على من لم يبيت النية ، وأن قوله على : « فأتموا بقية يومكم » . كما في الأحاديث الصحيحة ـ لا ينافي الأمر بالقضاء ، قال :

« بل ورد ذلك صريحاً في حديث أخرجه أبو داود والنسائي . . . » فذكره ، وقال :

« وعلى تقدير أن لا يثبت ؛ فلا يتعين ترك القضاء . . . »!

أقول: وكذلك لا يتعين إيجاب القضاء ، بل هذا خلاف الأصل ؛ فإنه ينافي البراءة الأصلية ، فالإيجاب لا بدله من أمر خاص ، وهذا غير موجود إلا في هذا الحديث ، وهو ضعيف السند منكر المتن ؛ كما تقدم بيانه ، فلا تغتر بموقف الحافظ منه ؛ فإنه خلاف ما تقتضيه القواعد العلمية الحديثية !

٥٢٠٠ - ( إنّما جُعلتِ الخُطْبة مكانَ الرَّكعَتينِ ، فإنْ لمْ يدركِ الخُطبة ؛ فليُصلِّ أَرْبعاً ) .

لا أصل له مرفوعاً. وإنما روي موقوفاً ، أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢ / ١٢٨ ) بإسناد صحيح عن يحيى بن أبي كثير قال : حُدِّثت عن عمر بن الخطاب أنه قال : . . . فذكره .

ورواه عبد الرزاق أيضاً في « مصنفه » ( ٣ / ٢٣٧ / ٥٤٨٤ ) مختصراً .

وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة الواسطة بين يحيى وعمر.

ومثله في الانقطاع: ما أخرجه هو ، وعبد الرزاق ( ٣ / ٢٣٧ / ٥٤٨٥ ) عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب قال :

كانت الجمعة أربعاً ، فجعلت ركعتين من أجل الخطبة ، فمن فاتته الخطبة ؛ فليصلّ أربعاً .

ثم روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عون قال:

ذُكِرَ لحمد قول أهل مكة : إذا لم يدرك الخطبة صلى أربعاً ؟ فقال : ليس هذا بشيء .

قلت : ومحمد : هو ابن سيرين التابعي الجليل ، وابن عون ؛ اسمه عبد الله بن عون بن أرطبان ، أبو عون البصري ؛ وهو ثقة ثبت .

ويشير بقوله: « أهل مكة » إلى ما رواه ابن أبي شيبة أيضاً بسند صحيح عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: إذا فاتته الخطبة يوم الجمعة ؛ صلى أربعاً .

ورواه عبد الرزاق ( ٣ / ٢٣٨ / ٥٤٨٦ ) عن ابن جريج عن عطاء به أتم منه .

واعلم أنه حملني على كتابة هذا التحقيق في أثر عمر المذكور: أنني رأيت الشيخ مهدي حسن الشاه جهانبوري ذكر في كتابه « السيف المجلى على المحلى » (٣/ ٦٥) أن الخطبة جزء الصلاة ونصفها كما ورد في الحديث المرفوع والموقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما في « كنز العمال ».

فاستغربت ما ذكره من الرفع ، فرجعت إلى المصدر الذي عزاه إليه : « الكنز » ؛ فرأيت قد ذكر فيه (٤ / ٢٧٣ / ٥٦١٨) هذا الأثر موقوفاً على عمر من قوله من رواية عبد الرزاق وابن أبي شيبة كما خرجناه عنهما ؛ فتيقنت أن الشيخ وهم في رفعه ، وعزوه إلى « الكنز » مرفوعاً .

وله من مثل هذا الوهم في كتابه المذكور الشيء الكثير، ومن أقربها إلى ما نحن فيه : ما ذكره في (٣/ ٦٦) : أن النبي على سكت عن الخطبة حتى فرغ من صلاته ؛ كما في « السنن ».

كذا قال! ومن المعلوم أن المقصود من كلمة « السنن » عند الإطلاق « السنن الأربعة » أو أحدها ، وليس الحديث المذكور في شيء منها مطلقاً ، فإن كان الشيخ يعلم ذلك ؛ فهو تدليس خبيث ، وإن كان لا يعلم ؛ فالأمر كما قيل : أحلاهما مر!

وإنما أخرج الحديث: الدارقطنيُّ في «سننه » (ص ١٦٩) ، وأعله بالإرسال ؛ فإنه أخرجه من طريق عبيد بن محمد العبدي: ثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال:

دخل رجل - من قيس - المسجد ورسول الله على يخطب ، فقال له النبي الله على الله على الله عن الخطبة حتى فرغ من صلاته . وقال الدارقطني :

« أسنده هذا الشيخ عبيد بن محمد العبدي عن معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس ، ووهم فيه ، والصواب : عن معتمر عن أبيه مرسل ، كذا رواه أحمد بن حنبل وغيره عن معتمر » . ثم رواه بإسناده عن أحمد مرسلاً .

ثم أخرجه هو ، وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢ / ١١٠ ) عن هُشَيْمٍ عن أبي مَعْشَرٍ عن محمد بن قيس به نحوه . وقال :

« هذا مرسل لا تقوم به حجة ، وأبو معشر اسمه نجيح ، وهو ضعيف » .

ونقله الزيلعي في « نصب الراية » ( ٢ / ٢٠٣ ) وأقره ، ومر عليه محققه الحنفي ، فلم يعلق عليه بشيء ؛ مع أنه خلاف مذهبه ؛ فإنهم أجابوا عن حديث جابر في قوله على لسلَيْك : «قم ؛ فصل ركعتين وتجوّز فيهما » ؛ أجاب الحنفية عنه بأجوبة مردودة ؛ أحدها : ما دل عليه هذا الحديث المعلول : أن النبي على أنصت له حتى فرغ من صلاته !!

وهذا الجواب قد ردَّه الحافظ الزيلعي من جهة أخرى ؛ فإنه قال ـ جزاه الله خيراً على إنصافه وتجرده عن العصبية المذهبية ؛ خلافاً لجماهيرهم ـ :

« وهذا الجواب يرده ما في الحديث ( يعني : حديث سليك في رواية ) : « إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج ؛ فليصل ركعتين » . أخرجه البخاري ومسلم . وأخرجه مسلم في قصة سليك ؛ كما تقدم » . وإن من عجائب هؤلاء المتعصبة: أنهم يحتجون بالحديث الضعيف على خصومهم لرد أحاديثهم الصحيحة ؛ ثم هم لا يعملون بما احتجوا به: عليهم ؛ فهذا حديث الترجمة مثلاً ، فإنهم لا يقولون بما فيه صراحة: « فإن لم يدرك الخطبة ؛ فليصل أربعاً » ؛ كيف وهم قد ردوا الحديث الصحيح: « من أدرك ركعة من الجمعة ؛ فليصل إليها أخرى » ؟ ! [ انظر « الأجوبة النافعة » ( ص ٤١ ) ، و « الإرواء » (٦١٥) ] فقالوا: بل من أدرك الإمام في الجمعة قبل السلام ؛ فإنه يتمها ولا يصليها أربعاً ؛ خلافاً للآثار الصحيحة عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما!

ومن البيِّن الواضح أن من لم يعمل بهذه الآثار والحديث الموافق لها ؛ لا يعمل من باب أولى بحديث الترجمة الذي احتجوا به على مخالفيهم في مجال آخر .

وإليك مثالاً آخر: الحديث المرسل المتقدم؛ فإنهم لا يعملون به ، بل إنه لا يمكن العمل به ، وذلك من أدلة ضعفه ؛ لأن لازمه أنه كلما دخل داخل يريد أن يصلي التحية ؛ فعلى الخطيب أن يمسك عن خطبته حتى يفرغ !! ولذلك ؛ قال ابن المنيّر في رد جواب الحنفية المتقدم:

« إن الحديث لو ثبت ؛ لم يسغ على قاعدتهم ؛ لأنه يستلزم جواز قطع الخطبة لأجل الداخل ، والعمل عندهم لا يجوز قطعه بعد الشروع فيه ؛ لا سيما إذا كان واجباً » . نقلته من « فتح الباري » ( ٢ / ٤٠٩ - طبعة الخطيب ) .

ومن أوهام الشيخ مهدي قوله (٣ / ٢٩ ):

« ألم يقرع بسمع ( كذا ) ابن حزم قوله ﴿ : عليكم بالسواد الأعظم . . . »!! فجزم بنسبة هذا الحديث إليه ﴿ ؛ ولا يصح ؛ كما سبق بيانه برقم ( ٢٨٩٦ ) .

وكذلك صحح الحديث المتقدم ( ٥٩ ): « . . أصحابي كالنجوم . . . »

وحديث ( ٨٧ ): « إذا صعد الخطيب المنبر ؛ فلا صلاة ولا كلام »! اتأييداً لمذهبه ، وردًا للأحاديث الصحيحة ؛ كما تقدم بيانه هناك . وحديث السواد الأعظم يحتج به الشيخ على ابن حزم لمخالفته الجمهور في قوله بوجوب غسل الجمعة ، ولا يشعر المسكين أنه حجة عليه ـ لو صح ـ في عشرات المسائل بل مئاتها التي خالف الحنفية فيها الجمهور ، في الطهارة والصلاة والعقود وغيرها من أبواب الشريعة ؛ وهو القائل عن نفسه في الكتاب المذكور ( ٢ / ٢٠ ) :

« وأنا حنفي غال في الحنفية »!! نسأل الله تعالى السلامة من كل بلاء ورزيّة ، والوفاة على الملة الحنيفية!!

قلت: ومع هذه الأخطاء الفاحشة ، الدالة على عدم معرفة الشيخ بهذا العلم الشريف ؛ يتعصب له الشيخ محمد يوسف البنوري في رسالة « الأستاذ المودودي » (ص٠٠) فيصفه بأنه:

« أكبر محدث في عصره ، وأفقه رجل في البلاد . . . »!!

ولئن صدق الشيخ البنوري في هذا الوصف ؛ فما أرى السبب في مباينة ما في رسالة الشيخ من الأخطاء الكثيرة التي أثبتنا بعضها هنا ؛ إلا أنه ألفها في حالة نفسية متوترة ؛ حيث قال في آخر الجزء الأول منها :

« فرغت من تسويده سنة ( ١٣٨٨ ) من الهجرة ؛ وأنا مريض بمرض الفالج من خمسة أعوام ، عاجز عن القيام والقعود إلا بمعين » .

اللهم! متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ، واجعلها الوارث منا ؛ إنك سميع مجيب!!

ومن الأحاديث التي ينبغي تخريجها وبيان الحق فيها ـ بما تعرض له الشيخ الشاه جهانبوري في رسالته (٣/ ٢٤) بكلام يباين أصول علماء الحديث ومصطلحهم ـ الحديث التالي:

٥٢٠١ - ( من جاء منكم الجمعة ؛ فليغتسل . فلما كان الشتاء قلنا : يا رسول الله ! أمرْتَنا بالغُسْل للجُمعة ، وقد جاء الشِّتاء ونحن نَجِد البَرْد ؟ فقال : من اغتسل فبها ونِعْمَت ، ومن لم يغتسل ؛ فلا حرج ) .

موضوع بهذا التمام . أخرجه ابن عدي في « الكامل » (ق ٣٢٤ / ١) عن الفضل بن الختار عن أبان عن أنس قال : قال رسول الله على : . . . فذكره ، في ترجمة الفضل هذا ، وقال :

« عامة حديثه مما لا يتابع عليه ؛ إما إسناداً وإما متناً » .

قلت: وقال فيه أبو حاتم:

« أحاديثه منكرة ، يحدث بالأباطيل » .

قلت : وهو راوي حديث المجرّة الموضوع ، وقد مضى برقم ( ٢٨٤ ) .

لكن أبان \_ وهو ابن أبي عياش \_ ليس خيراً منه ، بل لعله شر منه ؛ فقد اتفقوا على تركه . وقال شعبة :

« لأن يزني الرجل خير من أن يروي عن أبان » . وقال فيه أحمد :

« كذاب » .

قلت: فهو أو الراوي عنه آفة هذا الحديث ، وقد لفقه من حديثين صحيحين ، محرفاً لأحدهما:

الأول: قوله والله عليه عليه من جاء منكم الجمعة ؛ فليغتسل » ؛ فإنه متفق عليه من حديث عمر وابنه عبد الله وغيرهما بألفاظ متقاربة ، وهو مخرج في « صحيح أبي داود » ( ٣٦٧ ) .

والحديث الآخر لفظه: « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل » . هكذا روي عن جمع من الصحابة منهم أنس نفسه ، بأسانيد ثلاثة : عن يزيد الرقاشي ، وثابت البناني ، والحسن البصري ؛ ثلاثتهم عن أنس به .

أخرجه عنهم الطحاوي وغيره ، وطرقه يقوي بعضها بعضاً ، وهي مخرجة في « صحيح أبي داود » أيضاً برقم ( ٣٨٠ ) .

فجاء هذا الكذاب ( أبان ) ؛ فرواه باللفظ المذكور أعلاه :

« من اغتسل فبها ونعمت ، ومن لم يغتسل فلا حرج » .

فجعل لفظه صريح الدلالة في عدم وجوب غسل الجمعة! وليس هذا فحسب، بل إنه ربط بينه وبين الحديث الأول: « من جاء منكم الجمعة ؛ فليغتسل » ـ وهو ظاهر على وجوب الغسل ـ ؛ فربط بينه ما بجملة الشتاء والسؤال ، بحيث يدل الجواب على أنَّ الحديث الأول منسوخ قطعاً .

ولذلك ؛ استدل به للحنفية الحافظُ الزيلعي في « نصب الراية » ( ١ / ٨٨ ) على أن أحاديث الوجوب منسوخة! فإنه ساقه من طريق ابن عدي كما سقناه ، ثم عقب عليه بقوله:

« إلا أن هذا سند ضعيف يسد بغيره »!

كذا فيه: «يسد » بالسين المهملة ؛ أي: يصلح ، ولعله: «يشد » بالمعجمة ، وسواء كان هذا أو ذاك ؛ فإن القلب يشهد بأن في العبارة تحريفاً من بعض الناسخين

أو غيرهم ، ولعل الأصل:

« ضعيف بمرة » أو نحوه ؛ فإني أُكْبِرُ الحافظ الزيلعي أن يقتصر على تضعيف هذا الإسناد الهالك بهذا المتن الباطل ، وليس هذا فقط ، بل ويقول فيه :

« يسد ( أو يشد ) بغيره »!!

إني أستبعد جدًا أن يقول هذا ، وهو يعلم أن الشديد الضعف لا يقوى بغيره ، لا سيما إذا كان متنه باطلاً كهذا .

وأما الشيخ مهدي الحنفي الذي سبق ذكره في الحديث المتقدم ؛ فقد نقل عبارة الزيلعي هذه واستدلاله به على النسخ ، وسلَّم بذلك كله متعقباً عليه بقوله :

« وسيأتي تحقيق الحديث المذكور ( يعني : من توضأ يوم الجمعة . . . ) ؛ فإن بعض طرقه صحيح أو حسن ، والمجموع ينهض حجة للنسخ ؛ فافهم »!!

فانطلى عليه حال إسناد هذا الحديث الهالك والمتن الباطل ، فلم ينبه على شيء من ذلك ؛ وبخاصة الفرق بين متنه ومتن تلك الأحاديث التي يتقوى بها متنها دون متنه ، وهي لا تدل على النسخ المزعوم مطلقاً ، وتجد بيان ذلك في « المحلى » ( ۲ / ۲ ) ، و « الفتح » ( ۲ / ۳۰۰ ) .

٥٢٠٢ - ( لا عليكما ، صُوما مكانّه يوماً آخر ) .

ضعيف . روي من حديث عائشة ، وله عنها طريقان : أحدهما عن عروة ، والأخر عن عمرة .

١ ـ أما طريق عروة ؛ فله عنه طريقان :

الأولى : عن زُميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عنها قالت :

أهدي لي ولحفصة طعام ، وكنا صائمتين ، فأفطرنا ، ثم دخل رسول الله على ، فقلنا له : يا رسول الله ! إنا أهديت لنا هدية ، فاشتهيناها فأفطرنا ؟ فقال رسول الله على : . . . فذكره .

أخرجه أبو داود ( ٢٤٥٧ ) ، والنسائي في « السنن الكبرى » ( ق ٦٣ / ٢ ) ، وابن أبي حاتم في « العلل » ( ١٥١ / ٢ ) ، وابن عدي في « الكامل » ( ١٥١ / ٢ ) ، وابن عدي في « الكامل » ( ٢ / ١٥١ ) ؛ وقال ـ تبعاً لابن عدي ، وهذا تبعاً للبخاري في « التاريخ » ( ٢ / ١ / ٢ ) . :

« لا يعرف لزميل سماع من عروة ، ولا تقوم به الحجة » . ثم قال ابن عدي :

« وحديث عروة عن عائشة معروف بزميل ، وإسناده لا بأس به »!

وهذا منه غريب ؛ إذ كيف يكون إسناده لا بأس به ، وفيه زميل ، وقد قال فيه البخاري : « لا تقوم به الحجة » ، ولم يرو عنه غير يزيد بن الهاد ؟ ! ففيه إشارة إلى أنه مجهول ، وقد صرح بذلك جمع ، أقدمهم الإمام أحمد فقال :

« لا أدري من هو؟! » .

وتبعه الخطابي ؛ فقال في « معالم السنن » ( ٣ / ٣٣٥ ) :

« إسناده ضعيف ، وزميل مجهول ، ولو ثبت الحديث ؛ أشبه أن يكون إنما أمرهما بذلك استحباباً » .

وتبعه على هذا الحافظ المنذري في « مختصر السنن » . ولذلك ؛ قال الحافظ في « التقريب » :

« مجهول » . ونحوه في « الميزان » ، وقال :

« ومن مناكيره . . . » ؛ ثم ساق له هذا الحديث .

ثم قال البيهقي:

« وروي من أوجه أخرى عن عائشة ، لا يصح شيء منها ، وقد بينت ضعفها في ( الخلافيات ) » .

قلت: وسأبينها في حدود ما اطَّلعت عليه ، وما توفيقي إلا بالله .

والطريق الأخرى: عن الزهري عن عروة . وله عن الزهري طرق:

الأولى : عن جعفر بن بُرْقان قال : حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة به .

أخرجه الترمذي ( ١ / ١٤٢) ، والنسائي ( ق ٦٣ / ٢) ، والبيهقي ( ٤ / ٢٨٠) ، وأجرجه الترمذي ( ٢ / ٢٦٣) ، وأبو يعلى ( ٣ / ١١٤٠) كلهم عن كثير بن هشام قال : ثنا جعفر بن برقان . . . وأعلوه بالإرسال ؛ فقال الترمذي عقبه :

« وروى صالح بن أبي الأخضر ، ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا . ورواه مالك بن أنس ، ومعمر ، وعبيد الله بن عمر ، وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلاً ، ولم يذكروا فيه : عن عروة ، وهو أصح ؛ لأنه روي عن ابن جريج قال : سألت الزهري قلت له : أحدثك عروة عن عائشة ؟ قال : لم أسمع من عروة في هذا شيئاً ، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث » . وقال البيهقي :

«هكذا رواه جعفر بن برقان ، وصالح بن أبي الأخضر ، وسفيان بن حسين ؟ عن الزهري ؛ وقد وهموا فيه عن الزهري » .

وكذا قال ابن أبي حاتم في « العلل » ( ١ / ٢٢٧ ) عن أبيه ، والنسائي ؛ كما يأتي في الطريق الثالثة .

وعلة هذه الطريق الأولى - بالإضافة إلى مخالفة الثقات الحفاظ - جعفر هذا ؟ فإنه وإن كان أخرج له مسلم ؛ فهو ضعيف في روايته عن الزهري خاصة ، صرح بذلك جمع من أئمة الجرح ، كأحمد وابن معين وابن عدي وغيرهم ، ويأتي كلام النسائي بذلك قريباً .

الثانية : عن سفيان بن حسين عن الزهري به .

أخرجه النسائي ( ٦٣ / ٢ - ٦٤ / ١ ) ؛ وأعله بابن حسين ؛ كما يأتي .

الثالثة: عن صالح بن أبي الأخضر عنه به .

أخرجه ابن صاعد في « مجلسان » ( ق ٥٢ / ١ ) - من طريق رَوْح بن عُبَادة عنه \_ ، ورواه النسائي ( ٦٤ / ١ ) ، والبيهقي \_ من طريق سفيان بن عيينة \_ قالا : سمعنا من صالح بن أبي الأخضر . . . فذكره ، قال سفيان : فسألوا الزهري \_ وأنا شاهد \_ فقالوا : هو عن عروة ؟ فقال : لا .

وقول سفيان ؛ هذا أخرجه الطحاوي أيضاً في « شرح المعاني » ( ١ / ٣٥٤ ) .

ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه: حدثنا ابن أبي مريم عن ابن عيينة بلفظ:

فقال: لم أسمعه من عروة ، إنما حدثني رجل على باب . . . فذكره نحو رواية ابن جريج المتقدمة عند الترمذي . وقد وصلها هو ، وعبد الرزاق ( ٤ / ٢٧٦ ) ، والطحاوي ؛ عنه .

ولعله هو السائل الذي أشار إليه سفيان في قوله المذكور. وقد قال النسائي عقبه:

« الصواب ما روى ابن عينة عن الزهري ؛ وصالح بن أبي الأخضر ضعيف في الزهري وغير الزهري ، وسفيان بن حسين وجعفر بن برقان ليسا بالقويين في الزهري ، ولا بأس بهما في غير الزهري » . وقال البيهقي :

« فهذان ابن جريج وسفيان بن عيينة شهدا على الزهري ـ وهما شاهدا عدل ـ بأنه لم يسمعه من عروة ، فكيف يصح وصل من وصله ؟ !

قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: لا يصح حديث الزهري عن عروة عن عائشة. وكذلك قال محمد ابن يحيى الذهلي، واحتج بحكاية ابن جريج وسفيان بن عيينة، وبإرسال من أرسل الحديث من الأئمة ».

الرابعة والخامسة والسادسة : عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن شهاب به .

أحرجه النسائي من طريق يحيى بن أيوب عنه . قال يحيى بن أيوب : وسمعت صالح بن كيسان بمثله . قال النسائي :

« وجدته عندي في موضع آخر: حدثني صالح بن كيسان ويحيى بن سعيد . وهذا أيضاً خطأ مثله » .

قلت : وهو من يحيى بن أيوب - وهو أبو العباس المصري - ، فإنه وإن كان احتج به الشيخان ؛ فقد تكلم فيه بعض الأئمة ؛ لسوء حفظه ومخالفته . بل قال فيه الإمام أحمد :

« يخطئ خطأً كثيراً » .

ويحيى بن سعيد ؛ قد ذكره البيهقي ( ٤ / ٢٧٩ ) في زمرة الثقات الحفاظ الذين رووا الحديث عن الزهري منقطعاً ، فدل ذلك على خطأ يحيى بن أيوب عليه حين رواه عنه عن الزهري عن عروة عن عائشة متصلاً . ورواية ابن سعيد المنقطعة قد وصلها البيهقي عنه كما سيأتي .

السابعة : عن عبد الله بن عمر العمري عن ابن شهاب به .

أخرجه الطحاوي (١/ ٣٥٤).

والعمري هذا \_ وهو المكبَّر \_ ضعيف إذا تفرد ؛ فكيف إذا خالف الثقات ؟!

وقد قرنه ابن أبي حاتم ( 1 / ٢٢٧) مع سفيان بن حسين وجعفر بن برقان المخالفين المتقدمين آنفاً. ومن الثقات الذين خالفهم: أخوه عبيد الله بن عمر العمري الثقة الثبت؛ فقد ذكره البيهقي في زمرة الثقات الحفاظ الذين أرسلوا الحديث؛ كما تقدم قريباً، وكذلك ذكره فيهم الترمذي في كلامه السابق في الطريق الأولى. وقد وصله عنه النسائي.

وما تعقب به ابن التركمانيِّ البيهقيَّ في ذكره عبيد الله في تلك الزمرة بقوله:

« قلت : أخرجه أبو عمر من حديث أبي خالد الأحمر عن عبيد الله ويحيى ابن سعيد وحجاج بن أرطاة ؛ كلهم عن الزهري عن عروة أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين . . . الحديث »!! فالجواب من وجهين :

الأول: أن أبا خالد الأحمر - واسمه سليمان بن حيان - ، وإن كان ممن أخرج له الشيخان ؛ ففي حفظه أيضاً كلام . ولذلك ؛ قال فيه الحافظ:

« صدوق يخطئ » . فلا عبرة بحديثه إذا خالف الثقات .

والأخر: أن ظاهر إسناده الإرسال أيضاً ؛ لأن قوله: « عن عروة: أن عائشة وحفصة . . . » صورته صورة المرسل ؛ كما هو ظاهر ، فيكون أبو خالد قد شذ مرتين:

الأولى: من جهة مخالفة الثقات الحفاظ الذين رووه عن الزهري مرسلاً.

والأخرى: الذين خالفوا هؤلاء بمن سبق ذكرهم ؛ فرووه عنه عن عروة عن عائشة متصلاً!!

۲ ـ وأما طريق عمرة ؛ فتفرد به جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عنها عن عائشة به .

أخرجه النسائي ، والطحاوي ( ١ / ٣٥٥ ) ، وابن حبان ( ٩٥١ ـ موارد ) . وقال النسائي :

« هذا خطأ » .

قلت : يعني : من جرير ؛ فإن حاله كحال أبي خالد الأحمر وغيره ، وقد بيَّن ذلك البيهقي ؛ فقال :

« وجرير بن حازم وإن كان من الثقات ؛ فهو واهم فيه ، وقد خطَّاه في ذلك أحمد بن حنبل ، وعلى بن المديني . والمحفوظ : عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن عائشة مرسلاً » .

ثم روى بإسناده عن الأثرم قال: «قلت لأبي عبد الله ـ يعني: أحمد بن حنبل ـ تحفظه عن يحيى عن عمرة عن عائشة . . . فأنكره ، وقال: من رواه ؟ قلت: جرير بن حازم . فقال: جرير كان يحدث بالتوهم » .

وعن أحمد بن منصور الرمادي قال: « قلت لعلي بن المديني: يا أبا الحسن! تحفظ عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة . . . ؟ فقال لي: من روى هذا ؟ قال: قلت: ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد . قال: فضحك ؛ فقال: مثلك يقول مثل هذا ؟! حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن الزهري أن عائشة . . . » .

وجملة القول: أن الحديث ضعيف لا يصح ، وأن الصواب فيه عن الزهري مرسلاً ، وأن من قال عنه: عن عروة ، أو قال: عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ؛ فقد وهم عليهما ـ بلا شك ـ وهماً فاحشاً ؛ لخالفة الحفاظ الثقات أولاً ، وقد تقدم تسمية بعضهم ـ ومنهم مالك في « الموطأ » (١/ ٣٠٦/ ٥٠) ـ ، ولمصادمة ذلك لتصريحه بأنه لم يسمعه من عروة ، وإنما من رجل لم يسمّه ، فما لعروة ـ بله عمرة ـ بهذا الحديث صلة .

وإنما أفضت في الكشف عن علة الحديث وطرقه ؛ لأني رأيت صنيع ابن التركماني في « الجوهر النقي » قد حشر ما وقع عليه من الطرق موهماً أن الحديث بها ثابت ، ولا غرابة في ذلك ؛ لما هو معروف به من التعصب للمذهب ، وإنما الغرابة أن ابن القيم - بعدما ساق بعض الطرق المذكورة دون أي مناقشة لمفرداتها ، وبيان ما في رواته من الضعف أو الشذوذ والخالفة لروايات الثقات الأثبات - قال في « تهذيب السنن » ( ٣ / ٣٦٦ ) :

« فالذي يغلب على الظن: أن اللفظة محفوظة في الحديث ، وتعليلها ـ لِما ذكر ـ قد تبيّن ضعفه »!

وظني أن ابن القيم رحمه الله لو تتبع الطرق ورواتها - وما قاله الزهري نفسه من

النفي لسماعه للحديث من عروة - ؛ لما ذهب إلى هذا الذي حكينا عنه ، ولوجد أن الأثمة الذين أعلوا الحديث بالإرسال كانوا على الحق والصواب ، وأن قولهم فيه هو فصل الخطاب .

ثم إن الحديث لو صح ؛ فهو محمول على الاستحباب ؛ كما تقدم عن الخطابي (١) .

ومما يشهد له: قوله على الأحد أصحابه - وقد دعي إلى الطعام وهو صائم -:

« أفطر ، وصم مكانه يوماً إن شئت » ؛ وهو حديث ثابت ؛ كما حققته في « آداب الزفاف » ( ١٩٥٢ ) ، ثم في « إرواء الغليل » ( ١٩٥٢ ) .

مروق من الدّنيا ، وإنّ أهلُ بيت ؛ اختارَ الله لنا الأخرة على الدّنيا ، وإنّ أهلَ بيتي سيلقَوْنَ بعْدي بَلاءً وتشريداً وتطريداً ، حتى يأتي قومٌ من قبل المشرق ؛ معهم رايات سود ، فيسألون الخير ، فلا يُعْطَوْنَه ، فيقاتلون فينصرون ، فيعُطُونَ ما سألوا ؛ فلا يقبلونه ، حتى يدفعُوها إلى رجل من أهل بيتي ؛ فيملؤها قسطاً ؛ كما ملَؤُوها جَوراً ، فمن أدرك ذلك منكم ؛ فليأتهم ولو حَبُواً على الثلج ) .

منكر. أخرجه ابن ماجه (٢/ ٥١٨)، وابن أبي عاصم في « السنة » برقم ( ١٤٩٤)، والعقيلي في « الضعفاء » (٤/ ١٤٩٤) عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال:

<sup>(</sup>١) كور الشيخ - رحمه الله - الحديث بوقم (٥٤٨٠) لكن من طريق آخر . (الناشر) .

نكرهه ؟! فقال: . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، ورجاله ثقات ؛ غير يزيد بن أبي زياد ـ وهو الهاشمي مولاهم الشيعي ـ . قال الذهبي :

« أحد علماء الكوفة المشاهير ؛ على سوء حفظه » . وقال الحافظ :

« ضعيف ، كبر فتغيَّر ، وصار يتلقن » . وقال البوصيري في « زوائده » ( ق ٢٤٩ / ١ ) :

« مختلف فيه ، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة ( يعني : شيخ ابن ماجه فيه ) ، وأبو يعلى بزيادة ونقص ، لكن لم يتفرد به يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم ؛ فقد رواه الحاكم في « المستدرك » من طريق عمرو بن قيس عن الحكم عن إبراهيم به »!

قلت: ما أحسن البوصيري صنعاً بهذا الاستدراك؛ فإن الحديث عند الحاكم (٤ / ٤٦٤) من طريق محمد بن عثمان بن سعيد القرشي: ثنا يزيد بن محمد الثقفي: ثنا حنان ( الأصل: حبان ) بن سدير عن عَمْرِو بن قيس المُلائي به .

سكت عنه الحاكم! وتعقبه الذهبي بقوله:

« قلت : هذا موضوع » .

أقول: لعل أفته من حنان هذا؛ فقد أورده ابن أبي حاتم ( ١ / ٢ / ٢٩٩ ) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، والحافظ في « اللسان » ( ٢ / ٣٦٧ ) ، وساق له من مناكيره حديثاً من روايته عن أهل البيت ، وقال :

« قال الدارقطني في « المؤتلف والختلف » وفي « العلل » : إنه من شيوخ الشيعة » .

قلت: وهو في « رجال الكشي » ؛ انظر « الفهرس » ( ص ١٠٨ ) .

وقد تصحف اسمه في « المستدرك » إلى (حبان ) ؛ كما سبقت الإشارة إليه .

وفي « الميزان » : « حبان بن مديد » ؛ وقال :

« قال الأزدي: ليس بالقوي عندهم » .

ثم ساق له هذا الحديث . ووقع في « اللسان » :

« حبان بن مدير » ؛ وعزا الحديث للحاكم ؛ وذكر تعقب الذهبي له بما سبق ، وأقره ؛ ولكنه قال :

« وأنا أخشى أن يكون هذا هو حنان \_ بفتح المهملة ونونين مخففاً \_ ، وأبوه ( سَدِير ) بفتح السين المهملة بوزن ( قدير ) ، تصحف اسمه واسم أبيه » .

قلت: والراوي عنه يزيد بن محمد الثقفي ؛ لم أعرفه!

وكذا الراوي عنه: محمد بن عثمان بن سعيد القرشي! ومن طبقته: محمد ابن عثمان بن سعيد بن عبد السلام بن أبي السَّوَّار المصري، حدث عن أبي صالح كاتب الليث؛ قال أبو سعيد بن يونس: لم يكن بثقة؛ كما في « اللسان » (٥/ ٢٧٩)، فلعله هو.

ثم إن الحديث قد أنكره جماعة من الأئمة المتقدمين على يزيد بن أبي زياد ؛ فقال وكيع :

« يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ـ حديث الرايات ـ ليس بشيء » . وقال أبو أسامة :

« لو حلف لي خمسين يميناً قَسامةً ما صدقته » ؛ يعني : في هذا الحديث . وذكر الذهبي عن الإمام أحمد أنه قال فيه مثل قول وكيع المتقدم .

٥٢٠٤ - (كيفَ بكم - أيّها النّاسُ ! - إذا طغَى نساؤُكم ، وفسقَ فتيانُكم ؟ قالوا: يا رسول الله ! إن هذا لكائنٌ ؟ ! قال : نعمٌ ، وأشدُ منه ، كيفَ أنتُم إذا تركتُم الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ؟ ! قالوا : يا رسولَ الله ! إنّ هذا لكائنٌ ؟ قال : وأشد منه ، كيفَ بكم إذا رأيتم المنكرَ معْروفاً ، والمعروف منْكراً ؟ ! ) .

ضعیف . أخرجه أبو يعلى في « مسنده » (ق ٣٠١ / ١) : ثنا محمد بن الفَرَجِ : ثنا محمد بن الزِّبْرِقان : ثنا موسى بن عُبَيْدَةَ قال : أخبرني عمر بن هارون وموسى بن أبي عيسى عن أبي هريرة مرفوعاً به .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ موسى بن عبيدة ـ وهو الرَّبَذي ـ ضعيف عند الجمهور ، وبعضهم ضعفه جدًاً .

والحديث ؛ أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٧ / ٢٨٠ ـ ٢٨١ ) ؛ وقال :

« رواه أبو يعلى ، والطبراني في « الأوسط » ؛ إلا أنه قال : « فسق شبابكم » ، وفي إسناد أبي يعلى : موسى بن عبيدة ، وهو متروك ، وفي إسناد الطبراني : جرير ابن المسلم ؛ ولم أعرفه ، والراوي عنه شيخ الطبراني همام بن يحيى ؛ لم أعرفه » !

قلت : جرير هذا روى له الطبراني حديثاً آخر في « المعجم الصغير » ( ص ٢٠٦ ) ، ونسبه فيه صنعانياً .

وروي من حديث أبي أمامة مرفوعاً بلفظ:

« كيف أنتم إذا طغى نساؤكم . . . » الحديث نحوه ، وزاد في آخره :

قالوا: وكائن ذلك يا رسول الله ؟! قال: « نعم ، وأشد منه سيكون ، يقول الله تعالى: بي حلفت! لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيهم حيراناً » .

أخرجه ابن أبي حاتم في « العلل » ( ٢ / ٤١٧ ـ ٤١٨ ) ، والحافظ عبد الغني المقدسي في « كتاب الأمر بالمعروف » ( ٩١ ـ ٩٢ ) عن حماد بن عبد الرحمن الكلبي : ثنا خالد بن الزّبرِقان القرشي عن سليم بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة . . . وقال ابن أبي حاتم :

« قال أبى : هذا حديث منكر ، وحماد ضعيف الحديث » .

قلت : وشيخه خالد بن الزبرقان ؛ قال ابن أبي حاتم ( ١ / ٢ / ٣٣٢ ) :

« سمعت أبي يقول : هو منكر الحديث . وغيري يحكي عن أبي أنه قال : صالح الحديث » .

ثم أخرجه المقدسي من حديث ابن مسعود مختصراً. ورجاله ثقات ؛ غير أبي نصر الفضل بن محمد بن سعيد ؛ يرويه عن أبي الشيخ عن أبي يعلى بإسناده الحسن عنه .

غير أني لم أجده في « مسند أبي يعلى » ، ولا في « المجمع » ؛ فلينظر إن كان فيه ؛ فإن كان ابن سعيد هذا معروفاً ؛ فهو حسن ينقل إلى « الصحيحة » ؛ فإني لم أعرف ابن سعيد هذا !

ثم وقفت على إسناد الطبراني ، فوجدت فيه علتين أخريين ، إحداهما واهية جدّاً ، كما عرفت منه أحد الراويين اللذين لم يعرفهما الهيثمي ، فقال الطبراني في

«المعجم الأوسط» (٢ / ٢٩٨ / ٢١ / ٩٤٧٩): حدثنا همام بن يحيى: ثنا حَرِيزُ بن المُسَلَّم الصنعاني: ثنا عبد الجيد بن عبد العزيز (الأصل: عبد الجيد) ابن أبي روّاد (الأصل: داود) عن ياسين الزيات عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. وقال:

« لم يروه عن الأعمش إلا ياسين ، ولا عن ياسين إلا عبد الجيد ، تفرد به حريز بن المسلم » .

قلت : هو بالحاء المهملة وآخره ؛ زاي كما في « الإكمال » ( ٢ / ٨٥ ـ ٨٦ ) ؛ وكناه بـ ( أبي المسلَّم ) ؛ وقال :

« صنعاني ، يروي عن عبد الجيد بن أبي روَّاد وغيره . روى عنه إبراهيم بن محمد بن المعمر » .

قلت : وذكره ابن حبان في « الثقات » ( ٨ / ٢١٣ ) ، وقال :

« روى عن سفيان بن عيينة . وعنه أهل اليمن » .

ووقع عند الهيثمي : ( جرير ) بالجيم ! فلا أدري إذا كان وقع له كذلك في « المعجم » ؟ ! والله أعلم .

وشيخه عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ؛ قال الحافظ:

« صدوق يخطئ ، وكان مرجئاً ، أفرط ابن حبان فقال : متروك » .

وأقول: الآفة من شيخه ياسين الزيات؛ فإنه مجمع على ضعفه، بل هو متروك؛ كما قال النسائي وغيره. وقال البخاري ( ٤ / ٢ / ٤٢٩):

« يتكلمون فيه ، منكر الحديث » .

فلا أدري لماذا سكت عنه الهيثمي ، وأعل الحديث بما تقدم بمن لم يعرفه ؟!

ثم رأيت ابن المبارك قد أخرج الحديث في « الزهد » ( ٤٨٤ / ١٣٧٦ ) ؛ قال : أخبرنا سفيان بن عيينة عن موسى بن أبي عيسى المديني قال : قال رسول الله : . . . فذكره .

فهذا يعل رواية موسى بن عبيدة المتقدمة عند أبي يعلى ، ويؤكد ضعف ابن عبينة عبيدة حين أسنده عن موسى بن أبي عيسى عن أبي هريرة ؛ فإن سفيان بن عيينة ثقة ، وقد رواه عنه مرسلاً .

وموسى بن أبي عيسى المديني - وهو الحَنَّاط أبو هارون الغفاري - ، وهو ثقة ؟ لكنهم لم يذكروا له رواية عن أحد من الصحابة ، ولذلك ؛ ذكره الحافظ في الطبقة السادسة ؛ أي : أتباع التابعين ، وفيهم ذكره ابن حبان في « ثقاته » (٧/ ٤٥٤) .

وعليه ؛ فهو منقطع بينه وبين أبي هريرة ، بل معضل .

وعمر بن هارون : هو الزُّرَقي الأنصاري المديني ؛ ذكره ابن حبان في « الثقات » ، وقال ( ٥ / ١٥٣ ) :

« يروي عن أبي هريرة . روى عنه يحيى بن حمزة » .

كذا وقع فيه : ( يحيى ) ! وفي « تاريخ البخاري » و « الجرح والتعديل » :

( عمر ) . والله أعلم ؛ وذكرا في ترجمته أنه روى عن أبيه ، وزاد البخاري :

« وروى موسى بن عبيدة : حدثنا عمر بن هارون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على . فلا أدري هو هذا أم لا ؟ » .

وأورده الذهبي في « الميزان » ؛ وقال :

« . . عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، لا يعرف ، والخبر منكر » .

وعقب عليه في « اللسان » بقول ابن حبان المذكور أنفاً .

قلت : وعمر هذا وقرينه ؛ لم يعرفهما المعلق على « مسند أبي يعلى » ( ١١ / ٣٠٥ \_ ٣٠٥ ) ؛ فقال :

« إسناده ضعيف ؛ لضعف موسى بن عُبيدة الرَّبذِيِّ ، وقد تركه كثير من أهل العلم ، وشيخه وشيخ شيخه لم أعرفهما »!

والصواب: « وشيخاه لم أعرفهما » ؛ كما يظهر بأدنى تأمل.

ثم رأيت في « تاريخ البخاري » ( ٤ / ٢ / ٤٤١ ) ، و « الجرح والتعديل » ( ٤ / ٢ / ٢ ) قد ذكرا من طريق عبد العزيز الأُويْسِيِّ عن سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن نافع عن ابن عباس الحِمْيَرِيِّ عن أبيه عن النبي على قال : . . . فذكر الحديث بطرفه الأول فقط .

قلت : وهذا إسناد مجهول ؛ الحميري هذا وأبوه لا يعرفان إلا في هذا الحديث .

وقد أورده الحافظ في ترجمة الأب من « الإصابة » من طريق ابن أبي حاتم فقط ، ولم يزد!!

٥٢٠٥ ـ (كانَ من دعائه الذي كان يقولُ: يا كائناً قبلَ أن يكونَ شيءٌ ، والمكوِّنُ لكلِّ شيء ، والكائنُ بعدما لا يكون شيءٌ ! أسألُكَ بلَحْظة من لَحَظاتِكَ الحافظاتِ ، الغافرات الواجباتِ المنجياتِ ) .

موضوع . أخرجه البيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص ١١ ) من طريق

محمد بن سنان القَزَّاز: ثنا محمد بن الحارث مولى بني هاشم: ثنا محمد بن عبد الرحمن بن البَيْلَمَاني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً.

قلت : وهذا موضوع ؛ آفته محمد بن عبد الرحمن بن البَيْلَمَاني ؛ متهم بالوضع ؛ قال ابن حبان في « الضعفاء » ( ٢ / ٢٦٤ ) :

« حدث عن أبيه بنسخة شبيهاً بمئتي حديث كلها موضوعة ، لا يجوز الاحتجاج به ، ولا ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب » .

ثم ساق له بضعة عشر حديثاً ، قد مضى اثنان منها برقم ( ٢٤١١ ، ٥٤ ) .

ومحمد بن الحارث ضعيف ؛ كما تقدم بيانه تحت الحديث الأول من الحديثين المشار إليهما .

ومثله القزاز ؛ فإنه ضعيف ؛ كما في « التقريب » .

وقد أشار البيهقي إلى تضعيف الحديث بقوله عقبه :

« إن صح »!

وهذا تقصير منه ظاهر ، فكان الأولى أن ينزِّه كتابه منه ولا يورده فيه ! ٥٢٠٦ ـ ( هذه صفة ربِّي عزّ وجلّ وتقدّس عُلُوّاً كبيراً ) .

منكر. أخرجه البيهقي في « الأسماء » ( ص ٢٧٩ ) من طريق مَخْلَدِ بن أبي عاصم: نا محمد بن موسى - يعني الحَرَشِيّ -: نا عبد الله بن عيسى: نا داود - يعني: ابن أبي هند - عن عكرمة عن ابن عباس:

أن اليهود جاءت إلى النبي على - منهم كعب بن الأشرف، وحُمين بن

أخطب . ، فقالوا : يا محمد ! صف لنا ربك الذي بعثك ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ قُلْ هُو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ﴾ : فيخرج منه ، ﴿ ولم يولد ﴾ : فيخرج من شيء ، ﴿ ولم يكن له كفواً أحد ﴾ : ولا شبه ، فقال : . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الله بن عيسى متفق على تضعيفه، وهو الخَزَّاز أبو خلف؛ قال العقيلي في « الضعفاء » ( ص ٢١٦ ):

« لا يتابع على أكثر حديثه » . وقال ابن عدي ( ق ٢٢٥ / ١ - ٢ ) :

« يروي عن يونس بن عبيد وداود بن أبي هند ما لا يوافقه عليه الثقات ، وأحاديثه إفرادات كلها ، وليس هو بمن يحتج بحديثه » .

ثم ساق له أحاديث هذا أحدها: نا محمد بن أحمد بن الحسين: ثنا محمد ابن موسى الحرشى به مختصراً ؛ دون حديث الترجمة وتفسير السورة .

والحرشي ؛ قال الحافظ في « التقريب » :

« لين » .

ومخلد بن أبي عاصم ؛ لم أعرفه ، ولعل فيه تحريفاً .

وقد خالفه في متنه محمد بن أحمد بن الحسين ـ شيخ ابن عدي ـ فاختصره ؟ كما رأيت ؛ وهو الصواب .

فقد رواه يزيد عن عكرمة مرسلاً به نحوه .

أخرجه ابن جرير في « التفسير » ( ٣٠ / ٢٢١ ) بسند صحيح عنه .

وهو يزيد بن أبي سعيد النحوي المروزي ، وهو ثقة .

وكذلك أخرجه ابن جرير ، والحاكم ( ٢ / ٥٤٠ ) ، والبيهقي ( ص ٣٢ ، ٢٧٩ ) عن أُبَيِّ بن كعب قال :

إن المشركين قالوا: يا محمد! انسب لنا ربك! فأنزل الله السورة .

صححه الحاكم والذهبي! وفيه أبو جعفر الرازي ، وهو ضعيف .

لكن لحديثه شواهد تقوِّيه ؛ فراجعها في « الدر المنثور » .

ولقد كان الباعث على تحرير هذا: أنني رأيت الشيخ عبد الله الحبشي في رسالته « الصراط المستقيم » (ص ٢٩ ) قد قال:

« أخرج البيهقي بالإسناد الصحيح عن ابن عباس . . . » فذكر الحديث!

فتصحيحه لهذا الإسناد لأكبر دليل على جهل هذا الرجل بهذا العلم ، وقد بلغنا أنه صار له أتباع كثر في لبنان ؛ ما ذكرني بالقول المشهور : ( إن البُغَاثَ بأرضنا يستنسر ) !

٥٢٠٧ - ( من قرأً ألفَ آية في سبيلِ الله ؛ كتبه الله مع النبيين والشُّهداء والصَّالحين ) .

منكر . أخرجه أبو يعلى ( ١٤٨٩ ) ، والحاكم ( ٢ / ٨٧ ) ، وعنه البيهقي في « السنن » ( ٩ / ١٧٢ ) عن زَبّان بن فائد عن سهل بن معاذ الجُهَنِيِّ عن أبيه مرفوعاً .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات ؛ غير زبان ؛ قال أحمد :

« أحاديثه مناكير » . وضعفه ابن حبان جداً ؛ كما بينته في « ضعيف أبي داود » ( ٢٣٠ ) . فقول الحاكم :

« صحيح الإسناد »! مردود ؛ وإن وافقه الذهبي!

٥٢٠٨ ـ ( الليلُ خَلْقٌ من خَلْقِ الله عزّ وجلّ عظيمٌ ، لعلّه أعانكَ عليه ( يعني : الصيد ) شيءٌ ؟ انْبِذْها عنكَ ) .

منكر . أخرجه أبو داود في « المراسيل » ( ٣٨٣ ) ، ومن طريقه البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٩ / ٢٤١ ) من طريق جرير عن موسى بن أبي عائشة عن أبي رَزين قال :

جاء رجل إلى النبي على بصيد ، فقال : إني رميته من الليل فأعياني ، ووجدت سهمي فيه من الغد ، وقد عرفت سهمي ؟ فقال : . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد مرسل ؛ أنو رزين هذا : هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي التابعي ، وهو ثقة .

وكذلك سائر رواته ؛ إلا أن جريراً \_ وهو ابن عبد الحميد الضّبِّي الكوفي \_ ، وهو ثقة ، لكنه قد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه ؛ وفي « التقريب » :

« ثقة صحيح الكتاب ، قيل : كان في آخر عمره يهم من حفظه » .

قلت: وقد خالفه في إسناده من هو أحفظ منه: فقال سفيان ـ وهو الثوري ـ: عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن أبي رزين عن أبي رزين مرفوعاً به ، نحوه مختصراً ، ليس فيه ذكر الليل والنهار .

أخرجه البيهقي ، وقال :

« وأبو رزين هذا ؛ اسمه مسعود مولى شقيق بن سلمة ، وليس بأبي رزين مولى رسول الله والحديث مرسل . قاله البخاري » .

قلت: وعبد الله بن أبي رزين هذا لا يعرف إلا في هذا الإسناد. وقد قال الذهبي في « الميزان »:

« ذكره ابن حبان في « الثقات » ، لا يدرى من هو ؟ » .

قلت: فهو علة هذا الإسناد الصحيح مرسلاً.

وقد وهم المناوي وهماً فاحشاً ؛ فإنه على الرغم من أن السيوطي صرح بقوله : « . . عن أبي رزين مرسلاً » علق عليه بأن أبا رزين هو العُقَيْلِيُّ ! !

قلت : ولو كان هو العقيلي ؛ لم يكن الحديث مرسلاً ؛ لأنه صحابي معروف ، واسمه لَقِيطُ بن صَبِرة .

ثم إن في الحديث عندي نكارة ؛ فقد صح عن النبي عليه أنه قال لأبي ثعلبة الخُشَنِي :

« إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال ، وسهمك فيه ؛ فكله ؛ ما لم ينتن » . رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » ( ١٣٥٠ ) . وفي رواية من حديث عَدِيِّ بن حاتم :

« إذا عرفت سهمك فيه لم تَرَ فيه أثر غيره ، وتعلم أنه قتله ؛ فَكُلْهُ » .

قلت: فلم يأمر والله بنبذ الصيد لمجرد احتمال أن يكون قتل بطريق غير شرعي ، كما في حديث الترجمة ، بينما الأمر على خلاف ذلك في الحديث الصحيح ؛ فقد أحال فيه على ظاهر الأمر من نتانة أو مشاركة سبع ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

. (1)(.....)\_07.9

٥٢١٠ - (لَيَدْ حُلنَّ بشفاعة عثمانَ سبعون ألفاً - كلُّهم قد استوجبُوا النَّارَ - الجنة بغير حساب ) .

منكر. أخرجه ابن عساكر في ترجمة عثمان رضي الله عنه من « التاريخ » ( ١٠ / ١٠٥ / ۲ ) من طريقين عن عبد الرحمن بن نافع: نا محمد بن يزيد القرشي: نا محمد بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً.

ثم من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي : نا مروان بن معاوية الفَزَاري عن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس به نحوه .

وهذا إسناد ضعيف من الوجهين ؛ ففي الأول : عبد الرحمن بن نافع ؛ ولم أعرفه .

ومثله محمد بن يزيد القرشي ، و [ لا ] أستبعد أن يكون هو يزيد بن محمد القرشي ، انقلب على الراوي ؛ فقد ذكروه في الرواة عن محمد بن عمرو - وهو ابن حلحلة الدِّيلي المدني - الراوي عن عطاء ؛ وهو يزيد بن محمد بن قيس القرشي المطَّلبي ، وهو ثقة ؛ فإن كان هو ؛ فقد انقلب اسمه على عبد الرحمن بن نافع هذا ، وهو ما يدل على عدم حفظه وضبطه .

وأما الوجه الآخر ؛ فأفته الحسين بن عبيد الله العجلي ؛ قال الدارقطني :

« كان يضع الحديث » .

<sup>(</sup>۱) كان هنا الحديث: (ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك...). رواه ابن ماجه. وقد كتب الشيخ ـ رحمه الله ـ عليه بخطه: « نقل إلى « الصحيحة » ( ٣٤٢٠) لشاهد له قوي » . (الناشر) .

والحديث ؛ أورده السيوطي من رواية ابن عساكر هذه ؛ فتعقبه المناوي بقوله :

« قضية تصرف المصنف أن ابن عساكر خرجه وسكت عليه ، والأمر بخلافه ، بل قال : روي بإسناد غريب عن ابن عباس رفعه ، وهو منكر . ا هـ . وأقره عليه الذهبي في اختصاره لـ ( تاريخه ) »!

قلت : ولم أر قول ابن عساكر في الموضع الذي أشرت إليه أنفاً ؛ فلعله ذكر ذلك في موضع آخر .

وإن مما يؤكد نكارته: أن الحديث صح عن غير ما واحد من الصحابة مرفوعاً بنحوه دون ذكر عثمان ، وهو مخرج في « المشكاة » ( ٥٦٠١ ) من حديث عبد الله ابن أبي الجدعاء .

وقد أخرجه الحاكم (٣/ ٤٠٨) - وصححه هو والذهبي - ، وزاد:

قال الحسن: إنه أويس القرني .

ويخالفه ما أخرجه ابن عساكر أيضاً بسند صحيح عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ:

« ليدخلن الجنة \_ بشفاعة رجل من أمتي \_ مثلُ أحد الحَيَّيْنِ : ربيعة ومضر » ؟ وزاد :

فكان المشيخة يرون ذلك الرجل عثمان بن عفان .

وجملة القول: أن الحديث - باللفظ المذكور أعلاه - منكر لا يصح - والله تعالى أعلم .

٥٢١١ - (ليدركنَّ الدَّجالُ قوماً مثلَكم أو خيراً منكم (ثلاث مريم أو خيراً منكم (ثلاث مريم أون يُخْزِي الله أمَّةً أنا أوَّلُها ، وعيسى ابنُ مريم آخرُها )(١) .

منكر . أخرجه الحاكم (٣/ ٤١) عن عيسى بن يونس عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جُبَير بن نُفَير عن أبيه رضي الله عنه قال :

لما اشتد جزع أصحاب رسول الله على من قُتِلَ يوم ( مؤتة ) ؛ قال رسول الله على من قُتِلَ يوم ( مؤتة ) ؛ قال رسول الله على الله على

« صحيح على شرط الشيخين »!! ورده الذهبي بقوله:

« قلت : ذا مرسل : وهو خبر منكر » .

قلت : وليس رجاله على شرط الشيخين ؛ إلا عيسى بن يونس .

وأما سائرهم ؛ فإنما احتج بهم مسلم وحده . وقال المناوي :

« ورواه ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير ـ أحد التابعين ـ ؛ قال ابن حجر : وإسناده حسن » .

٢١٢٥ - (ما ترونَ مما تكرهونَ ؛ فذلكَ ما تجزونَ ، يؤخَّرُ الخير لأهله
 في الآخرة ).

ضعيف . أخرجه الحاكم ( ٢ / ٥٣٢ - ٥٣٣ ) عن محمد بن مسلمة الواسطي : ثنا يزيد بن هارون : أنبأ سفيان بن حسين عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرَّحَبيِّ قال :

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ ـ رحمه الله ـ فوق هذا المتن : « تقدم برقم ( ٥٠٩٩ ) » . (الناشر) .

« صحيح الإسناد »! وردَّه الذهبي بقوله:

« قلت : مرسل » .

قلت : ومع الإرسال علة أخرى ؛ وهي محمد بن مسلمة الواسطي ؛ فإنه واه ؛ قال الذهبي :

« أتى بخبر باطل اتهم به ، وقال أبو القاسم اللالكائي : ضعيف . . . وساق له ابن عدي أحاديث تستنكر ، وقال أبو محمد الخلال : هو ضعيف جدّاً » .

لكن الظاهر أنه لم يتفرد به ؛ فقد عزاه السيوطي في « الدر المنثور » ( ٦ / ٣٨٠) لإسحاق بن راهويه ، وعبد بن حميد ، والحاكم ، وابن مردويه عن أسماء . كذا وقع فيه : « أسماء » ؛ فصار الحديث بذلك موصولاً .

لكن الظاهر أنه سقط من الناسخ أداة الكنية: « أبي » ، وساعد على ذلك أنه لم يكن في أصله وصفه بالرحبي ، وإلا ؛ لصار التحريف هكذا: « أسماء الرحبي »!

فإذا كان الأمر كما ذكرنا ، وكان من مخرجي الحديث إسحاق بن راهويه وعبد ابن حميد وهما من طبقة الواسطي - ؛ كان ذلك دليلاً واضحاً على أنهما قد تابعاه عليه ، أو على الأقل : على أنه لم يتفرد به ، فالعلة حينئذ إنما هي الإرسال . والله أعلم .

وإن مما يؤيد ما ذكرته من التحريف والسقط: أن السيوطي ذكره في « الجامع الصغير » من رواية الحاكم عن أبي أسماء الرحبي مرسلاً. وكذا في « الجامع الكبير » له .

وقد روي الحديث من طرق أخرى عن أبي بكر الصديق بنحوه ، دون الشطر الثاني منه ؛ فانظر « التعليق الرغيب » ( ٤ / ١٥٢ / ٤٥ ) .

٥٢١٣ - (قَسَمَ اللهُ العقْلَ على ثلاثة أجزاء ، فمنْ كنَّ فيه فهو العاقلُ ، ومن لم تكنْ فيه فلا عقْلَ له : حُسْنُ المعرفة بالله عزّ وجلّ ، وحُسْنُ الطّاعة لله عزّ وجلّ ، وحُسْنُ الصَّبْر لله عزّ وجلّ ) .

موضوع . أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ١ / ٢١ ) ، ومن طريقه ابن الجوزي في « الموضوعات » ( ١ / ١٧٢ ) من طريق سليمان بن عيسى عن ابن جريج عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً . وقال ابن الجوزي :

« ليس من كلام رسول الله عليه ، قال أبو حاتم الرازي : سليمان بن عيسى كذاب ، وقال ابن عدي : يضع الحديث » .

وتابعه من هو مثله ؛ عبد العزيز بن أبي رجاء : ثنا ابن جريج به .

أخرجه أبو نعيم أيضاً ( ٣ / ٣٢٣ ) ، وقال :

« غريب من حديث عطاء ، لا أعلم عنه راوياً إلا ابن جريج » .

وتعقبه السيوطي في « اللآلي » بقوله ( ١ / ١٢٧ ) :

« وعبد العزيز ؛ قال الدارقطني : متروك ، له تصنيف في العقل ؛ موضوع كله » .

وله متابعات أخرى لا وزن لها ، فانظر « اللالي » و « تنزيه الشريعة » ( ١٠ / ١٧٥ ) .

٥٢١٤ ـ ( ما يَحِلُّ لمؤمن أن يشتدُّ إلى أخيه بنظرة تؤذيه ) .

ضعيف . أخرجه عبد الله بن المبارك في « الزهد » ( ٦٨٩ ) : أخبرنا موسى ابن عُبيدة عن حمزة بن عبدة ـ قال ابن صاعد : كذا في كتابي ، ولا أدري من حمزة ؟ ـ قال : قال رسول الله عليه : . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وفيه علتان :

الأولى: الإرسال والجهالة ؛ فإن حمزة لم أعرفه ، وقد أشار يحيى بن صاعد إلى جهالته ، ولم أجده في شيء من كتب الرجال التي عندي .

وقد وقع في « الجامع الصغير » و « الكبير » من رواية ابن المبارك : « حمزة بن عبيد » مصغراً ، ولم أجده أيضاً ! وأما قول المناوي :

« هو ابن عبد الله بن عمر ، قال الذهبي : ثقة إمام » ! ! فلا وجه له ؛ فإن حفيد ابن عمر اسمه حمزة بن عبد الله ، وهذا اسمه : حمزة بن عبدة - أو ابن عبيد ـ ؛ ، فأين هذا من هذا ؟ !

ثم هو ـ مع جهالته ـ تابعي ، فحديثه مرسل ، وقد صرح بإرساله السيوطي . والأخرى : ضعف موسى بن عبيدة ـ وهو الربذي ـ ؛ قال الحافظ:

« ضعیف » .

٥٢١٥ - ( مَشْيُكَ إلى المسْجد ، ورجوعُكَ إلى بيتك في الأجْر سواءً ) .

منكر . أخرجه نُعَيْمُ بن حماد في « زوائد الزهد » ( رقم ١٠ ) عن ابن المبارك : أنا أبو بكر بن أبي مريم عن يحيى بن يحيى الغَسَّاني قال : قال رسول الله عليه : . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد مرسل ؛ بل معضل ؛ فإن الغَسَّاني هذا لم يذكروا له رواية عن الصحابة ، وهو ثقة .

وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف مختلط.

ونعيم بن حماد نفسه ضعيف أيضاً .

والحديث؛ عزاه في « الجامع الصغير » لسعيد بن منصور في « سننه » .

وأما في « الكبير » ؛ فعزاه لابن زنجويه . والله أعلم .

٥٢١٦ - ( من احتجب عن الناس ؛ لم يُحْجَبْ عن النار ) .

ضعيف . أخرجه ابن منده في « الصحابة » ـ كما في « أسد الغابة » ( ٢ / ١٦١ ) ـ من طريق إدريس بن يونس بن راشد عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبدة بن رَباح عن أبيه قال: قال رسول الله عن عبدة بن رَباح عن أبيه قال: قال رسول الله عن عبدة بن رَباح عن أبيه قال:

قلت : وهذا إسناد ضعيف مظلم ؛ رباح لا يعرف إلا في هذا الحديث .

وابنه عبدة بن رباح ؛ قال ابن أبي حاتم ( 7 / 1 / 1 ) :

« عبدة بن رباح الغَسَّاني روى عن يزيد بن أبي مالك ، وعبادة بن نُسَيِّ . روى عنه الوليد بن مسلم » .

وإدريس بن يونس ؛ لم أجد من ذكره .

٥٢١٧ - ( من بلغَهُ حديثُ فكذَّب به ؛ فقد كذَّبَ ثلاثةً : اللهُ ، ورسولَه ، والذي حدَّثَ به ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 1 / 79 / 1 - مجمع البحرين ) : حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد : ثنا سعيد بن عمرو السَّكوني : ثنا بقية بن الوليد عن محفوظ بن مسور عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله عن مذكره . وقال :

« لم يروه عن ابن المنكدر إلا محفوظ ، تفرد به بقية » .

قلت : وبقية بن الوليد مشهور بالتدليس والرواية عن الضعفاء والمجهولين ؛ قال ابن حبان في « المجروحين » ( ١ / ١٩١ ) :

« دخلت حمص ، وأكثر همي شأن بقية ، فتتبعت حديثه ، وكتبت النسخ على الوجه ، وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه ، فرأيته ثقة مأموناً ، ولكنه كان مدلساً ، سمع من عبيد الله بن عمر وشعبة ومالك أحاديث يسيرة مستقيمة ، ثم سمع عن أقوام كذابين ضعفاء متروكين عن عبيد الله بن عمر وشعبة ومالك ، مثل : المجاشع بن عمرو ، والسري بن عبد الحميد وعمر بن موسى التميمي وأشباههم ، وأقوام لا يعرفون إلا بالكنى ، فروى عن أولئك الثقات الذين رأهم بالتدليس ما سمع من هؤلاء الضعفاء ؛ فكان يقول : قال عبيد الله بن عمر عن نافع ، و : قال مالك عن نافع كذا ، فحملوا : بقية عن عبيد الله وبقية عن مالك ، وأسقط الواهي بينهما ، فالتزق الموضوع ببقية ، وتخلص الواضع من الوسط » .

ثم ساق له أحاديث عدة من روايته عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ؟ وقال :

« كلها موضوعة » . وقال أحمد وابن معين وغيره :

« إذا حدث عن الثقات ـ مثل صفوان بن عمرو وغيره ـ ؛ فاقبلوه ، وأما إذا حدث عن أولئك الجهولين ؛ فلا » . وقال يعقوب :

« ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين ، ويحدث عن قوم متروكي الحديث ، وعن الضعفاء ، ويحيد عن أسمائهم إلى كناهم ، وعن كناهم إلى أسمائهم »!

قلت: وشيخه في هذا الحديث - محفوظ بن مسور - ؛ لم أجد له ترجمة ، والظاهر أنه من شيوخ بقية الجهولين .

وأما قول الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ١ / ١٤٩ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه محفوظ بن ميسور ، ذكره ابن أبي حاتم ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً »!

أقول: فلا أدري وجهه! فإنه لم يذكر فيه في « من يسمى بمحفوظ » إلا رجلين ، ليس هذا أحدهما ، ولا ذكره أيضاً في « الأفراد » .

ثم إن الذي في « مجمع الزوائد » : « ابن ميسور » مخالف لما نقلته عن « مجمع البحرين » : « ابن مسور » ، وكلاهما للهيثمي . والله أعلم .

ومن هذا البيان ؛ تعلم ما في جزم الشيخ عبد الله الغماري نسبة الحديث إلى النبي من التلبيس على الناس ، والخالفة لقوله عني « من حدث عني

بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين » . رواه مسلم وغيره ؛ فقد قال في رسالته « مصباح الزجاجة » ( ص ٤٢ ) :

« فقد ورد عن النبي على قال: . . . » فذكره ، ونقل ما سبق نقله عن « مجمع الزوائد » ؛ وأقره على ذلك ، ولم يزد عليه ولا حرفاً واحداً!!

ثم رأيت الحديث في « التمهيد » لابن عبد البر ( ١ / ١٥٢ ) من طريق أخرى عن بقية بن الوليد به .

وكذلك رواه ابن عساكر في « التاريخ » ( ٧ / ١٤٢ ) .

٥٢١٨ - ( إن لكل شيء شرَفاً ، وإن أشرَف الجالس ما استُقبِلَ به القبْلة ، ومن نظر في كتاب أخيه عن غير أمره ؛ فكأنما ينظرُ في النّار )(١) .

ضعيف جداً . أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٣ / ٩٨ / ١ ) ، والحاكم ( ٢ / ٩٨ / ١ ) ، والحاكم ( ٢ / ٢٧٠ ) من طريق هشام بن زياد أبي المقدام عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ عن ابن عباس مرفوعاً به .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدّاً ؛ من أجل أبي المقدام هذا .

وسكت عنه الحاكم! فتعقبه الذهبي بقوله:

« قلت : هشام متروك » . وكذا قال الحافظ في « التقريب » .

لكن الشطر الأول منه تابعه عليه مُصادِف بن زياد المديني ، رواه عنه محمد ابن معاوية \_ وأثنى عليه خيراً \_ قال : سمعت محمد بن كعب به .

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ - رحمه الله - فوق هذا المتن : « تقدم برقم ( ٢٧٨٦ ) » . (الناشر) .

ولكن قال الذهبي عقب ما سبق:

« ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطني ؛ فبطل الحديث » .

٥٢١٩ ـ ( ما من ميّت عوت ، فيُقْرَأُ عند مسورة ﴿ يس ﴾ ؛ إلا هوَّان الله عزّ وجل عليه ) .

موضوع . أخرجه الديلمي في « مسند الفردوس » ( ٤ / ١٧ ) - عن أبي نُعَيم معلقاً ، وهذا في « أخبار أصبهان » ( ١ / ١٨٨ ) - ، والرُّوياني في « مسنده » ( ١ / ١٣ ) - ١ والرُّوياني في « مسنده » ( ١ / ١٣ ) - ١ المنتقى منه ) عن عبد الجيد بن أبي رَوَّاد عن مروان بن سالم عن صفوان ابن عمرو عن شُريح عن أبي الدرداء وأبي ذر رفعه .

قلت : وهذا موضوع ؛ آفته مروان هذا ؛ قال الشيخان وأبو حاتم :

« منكر الحديث » . وقال أبو عَرُوبة الحَرَّاني :

« يضع الحديث » . وقال الساجي :

« كذاب يضع الحديث » .

قلت : وقد خولف في إسناده ومتنه ؛ فقال الإمام أحمد ( ٥ / ١٠٥ ) : ثنا أبو المغيرة : ثنا صفوان : حدثني المشيخة :

أنهم حضروا غُضَيْفَ بن الحارث الثُّمالي حين اشتد سَوْقه ، فقال : هل منكم أحد يقرأ ﴿ يس ﴾ ؟ قال : فقرأها صالح بن شُرَيح السَّكُوني ، فلما بلغ أربعين منها قبض . قال : فكان المشيخة يقولون : إذا قرئت عند الميت خُفِّفَ عنه بها . قال صفوان : وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد .

قلت :صفوان ـ وهو ابن عمرو السَّكْسَكِيُّ الحمصي ـ جُلُّ روايته عن التابعين ، فقوله : « حدثني المشيخة » يعني : مشيخة من التابعين ، فعليه ؛ فالحديث مقطوع موقوف عليهم ، رفعه ووصله ذلك الكذاب مروان ، فهذا هو علة هذا الإسناد . وأما قول الهيثمي ( ٢ / ٣٢٢ ) :

« رواه أحمد ، وفيه من لم يسم »!

فمن الواضح أنه لم يصنع شيئاً ؛ لأنه يعني بذلك : « المشيخة » ، وهم جماعة من التابعين ، فلو أنهم أسندوه ؛ لكان إسناداً حسناً عندي ، والله أعلم .

٥٢٢٠ - ( لو يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المَصلِّي ؛ لأحبُّ أن ينكسِرَ فَخِذُهُ ، ولا يمرَّ بين يَدَيْهِ ) .

منكر . أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ( 1 / ٢٨٢) : حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : سمعت عبد الحميد بن عبد الرحمن \_ عامل عمر بن عبد العزيز \_ ؛ ومر رجل بين يديه وهو يصلي ، فجَبَذه حتى كاد يَخْرق ثيابه ؛ فلما انصرف قال : قال رسول الله عليه : . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ إلا أنه مرسل أو معضل؛ فإن عبد الحميد بن عبد الرحمن - وهو ابن زيد بن الخطاب القرشي العدوي - ، وإن كان له رواية عن ابن عباس ، فالغالب عليه روايته عن التابعين ، فعلة الحديث الإرسال أو الإعضال .

ولفظه منكر ؛ فإن المحفوظ عن النبي عليه إنما هو بلفظ:

« لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ؛ لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن

يمر بين يديه ».

وهو مخرج في « صحيح أبي داود » ( ٦٩٨ ) .

٥٢٢١ - (أشْهَدُ أَنَّ هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة ، فَأْتُوهُمْ
 وزُوروهمْ ، والذي نَفْسي بيده! لا يسلِّمُ عليهم أحدٌ إلى يوم القيامة إلا ردُّوا عليه ).

ضعيف . أخرجه الحاكم ( ٢ / ٢٤٨ ) ، وعنه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ق ٧٨ / ١ - ٢ - حلب ) من طريق سليمان بن بلال عن عبد الأعلى بن عبد الله ابن أبي فروة عن قَطَنِ بن وهب عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه :

أن رسول الله على حين انصرف من أُحُد مرَّ على مصعب بن عُمير وهو مقتول ـ على طريقه ـ ، فوقف عليه رسول الله عليه ودعاله ، ثم قرأ هذه الآية : ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نَحْبَهُ ومنهم من ينتظر وما بدَّلوا تبديلاً ﴾ ، ثم قال رسول الله عليه في : . . . فذكره . وقال الحاكم :

« حديث صحيح على شرط الشيخين »! ورده الذهبي بقوله:

« كذا قال ! وأنا أحسبه موضوعاً ، وقطن لم يرو له (خ) ، وعبد الأعلى لم يخرجا له » !

قلت: أما أنه موضوع فلا! كيف وليس فيه ما يخالف الكتاب والسنة ؟! وكون الموتى لا يسمعون لا يلزم منه أن لا يُسْمِع الله منهم من شاء ما شاء متى شاء ، كما أسمع أهل قليب بدر مناداة النبي عليه إياهم بقوله: « هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ؟ » ، فقال عمر رضى الله عنه: إنك لتنادي أجساداً لا أرواح فيها ؟!

فقال على : « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم »!

وأما سائر كلامه فمسلَّم ، ولكن ذلك لا يستلزم شيئاً من الضعف في الراويَيْن المشار إليهما .

أما قطن ؛ فمع أن مسلماً قد أحرج له ؛ فقد قال فيه أبو حاتم :

« صالح الحديث » . وقال النسائي :

« ليس به بأس » . وذكره ابن حبان في « الثقات » . وقال الحافظ :

« صدوق » .

وأما عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة \_ وهو المدني ؛ مولى آل عثمان \_ ؛ فقد وثقه ابن معين ، وابن حبان . وقال الحافظ فيه :

« ثقة فقيه » .

نعم ؛ شيخ الحاكم فيه - أبو الحسين عبيد الله بن محمد القَطِيعيُّ - ؛ لم أعرفه .

هذا ؛ وقد وهم فيه الهيثمي وهماً فاحشاً ؛ فإنه أورد الحديث في « مجمع الزوائد » ( ٦ / ١٢٣ ) عن ابن عمر قال : مرَّ رسول الله على مصعب بن عمير حين رجع من أحد . . . الحديث نحوه . وقال :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة ؛ وهو متروك » !

وقد أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ١ / ١٠٨ ) من طريق الطبراني ؛ فقال :

حدثنا سليمان بن أحمد: ثنا عمر بن حفص السَّدُوسي: ثنا أبو بلال الأشعري: ثنا يحيى بن العلاء عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن قطن بن وهب عن عبيد بن عمير قال: مرّ رسول على . . . الحديث .

فلما رأيت هذا ألقي في النفس أن الهيثمي أراد أن يقول: يحيى بن العلاء متروك ، فسبقه القلم ؛ فقال ما سبق . والله أعلم .

ثم إن هذا قد كشف لي عن خطأ آخر وقع في « الجمع » ؛ وهو جعله الحديث من مسند ابن عمر (١) ، وإنما هو من رواية عبيد بن عمير مرسلاً ـ وهو الليثي ـ ، وهو تابعي ثقة .

وقد أخرجه أبو نعيم من طريق أخرى عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الأعلى بإسناده عن عبيد بن عمير مرسلاً.

وأخرجه الحاكم (٣/٣) من طريق العَطَّاف بن خالد الخزومي: حدثني عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن أبيه:

أن النبي عليه زار قبور الشهداء بأُحُد ، فقال :

« اللهم ً ! إنَّ عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهداء ، وأنه من زارهم وسلم عليهم إلى يوم القيامة ؛ ردُّوا عليه » .

قال العطاف : وحدثتني خالتي :

أنها زارت قبور الشهداء ، قالت : وليس معي إلا غلامان يحفظان عليَّ الدابة ،

<sup>(</sup>١) هو في « الأوسط » ( ٣٧١٢ ) من مسند ابن عمر ، ولم يذكر فيه عبيد بن عمير ، كما سيأتي من كلام ابن رجب . فليحرر . ( الناشر ) .

قالت: فسلمت عليهم ، فسمعت رد السلام ، قالوا: والله! إنا نعرفكم كما يعرف بعضنا بعضاً . قالت: فاقشعررت ، فقلت: يا غلام! أدن بغلتي ، فركبت . وقال:

« هذا إسناد مدني صحيح »!! ورده الذهبي بقوله:

« قلت : مرسل » .

قلت : والعطاف هذا صدوق يهم ؛ كما في « التقريب » .

وقد أشار البيهقي إلى إعلال الحديث ، فقال عقبه :

« كذا وجدته في كتابي عن أبي هريرة » .

ثم رواه من طريق حاتم بن إسماعيل عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن قطن بن وهب عن عبيد بن عمير عن أبي ذر قال: . . . فذكره دون حديث الترجمة . وقال:

« ورواه قتيبة عن حاتم مرسلاً » .

وقال الحافظ ابن رجب في « أهوال القبور » ( ق ٨٣ / ٢ ) ـ بعد ذكر حديث الترجمة ـ :

« ورواه عمر بن صُهْبَان عن معاذ بن عبد الله عن وهب بن قطن عن عبيد بن عمير مرسلاً . ورواه يحيى بن العلاء عن عبد الأعلى بن أبي فروة عن قطن بن وهب عن ابن عمر عن النبي على . أخرجه الطبراني . وذِكْرُ ابن عمر فيه وَهم . وروي عن عبيد بن عمير عن أبي ذر ، ولعل المرسل أشبه .

وبالجملة ؛ فهو إسناد مضطرب ، ومتنه مختص بالشهداء ، وهذا أشبه من حديث بشر بن بكر » .

قلت: يعنى: حديثه المتقدم برقم ( ٤٤٩٣ ) :

« ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا ، فسلم عليه ؛ إلا عرفه ورد عليه السلام » .

٥٢٢٢ - ( من دعا رجُلاً بغير اسمه ؛ لعَنَتْهُ الملائكةُ ) .

ضعيف . أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٣٨٨ ) ، وابن قانع في « المعجم » من طريق بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد عن عمير بن سَعْد قال : قال رسول الله عنها : . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ أبو بكر بن أبي مريم ضعيف مختلط .

وبقية بن الوليد مدلس.

وقد روي الحديث من طريق أخرى موقوفاً ؛ فقال ابن المبارك في « الزهد » ( ٦٨٣ ) : أخبرنا إسماعيل بن عياش قال : أخبرني أبو سلمة الحمصي عن العلاء ابن سفيان عن أبي مريم الغَسَّاني :

أن رجالاً خرجوا من الجند ينتضلون ؛ منهم سعيد بن عامر ، فبينما هم كذلك ؛ إذ أصابهم الحر ، فوضع سعيد قَلَنْسُوتَهُ على رأسه \_ وكان رجلاً أصلع \_ ، فلما رمى سعيد صاح به الواصف في شيء ذكره من رميته : يا أصلع ! وهو لا يعرفه ، فقال له سعيد : إنْ كنت لغنياً عن أن تلعنك الملائكة . فقال رجل منهم : وعمّ تلعنه الملائكة ؟ قال : . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضاً ؛ وعلته أبو مريم الغساني ، وهو جد أبي بكر ابن أبي مريم الذي في الإسناد السابق ، وهو ـ وإن كان ذكروه في الصحابة ـ فلا يثبت ذلك ؛ لأنهم إنما ذكروه من رواية حفيده أبي بكر بن أبي مريم عن أبيه عن جده قال :

فكما أن الحديث لا يثبت بروايته ـ أعني : الحفيد ـ فكذلك لا تثبت صحبة جده ؛ ما دام أنها لم ترد من غير طريقه .

على أن العلاء بن سفيان ـ الذي رواه عن أبي مريم ـ ليس معروف الحال ؛ فقد أورده ابن أبي حاتم (٣/١/٣٥) ، وذكر أنه روى عنه أبو بكر بن أبي مريم أيضاً ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

٥٢٢٣ - ( منْ ذُكِرْتُ عندَه فلمْ يُصلِّ عليَّ ؛ فقد شَقِي ) .

ضعيف . أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة » ( ٣٧٥ ) من طريق أبي زهير عبد الرحمن بن مغراء عن الفضل بن مُبَشِّر قال : سمعت جابر بن عبد الله عنهما يقول : . . . فذكره مرفوعاً .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ الفضل هذا قد اتفقوا على تضعيفه .

وأما ابن مغراء فمختلف فيه ، وقد مشاه غير واحد في غير روايته عن الأعمش .

وقد صح الحديث بلفظ آخر ؛ فانظره في « الصجيحة » ( ٢٣٣٧ ) .

٥٢٢٤ ـ ( مَنْ لمْ يوترْ ؛ فلا صَلاة له ) .

موضوع . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ١٣ / ١ - مجمع البحرين ) :

حدثنا علي بن سعيد: ثنا عبد الله بن أبي رومان الإسكندراني: ثنا عيسى بن واقد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله عن فذكره.

فبلغ ذلك عائشة ، فقالت : من سمع هذا من أبي القاسم على ؟ والله ! ما بَعُدَ العهد ، وما نسيت ! إنما قال أبو القاسم على :

« من جاء بالصلوات الخمس يوم القيامة ، قد حافظ على وضوئها ، ومواقيتها ، وركوعها ، وسجودها ، لم ينقص منها شيئاً ؛ جاء وله عند الله عهد ألا يعذبه ، ومن جاء قد انتقص منهن شيئاً ؛ فليس له عند الله عهد ؛ إن شاء رحمه ، وإن شاء عذبه » . وقال :

« لم يروه عن محمد إلا عيسى ، تفرد به عبد الله » .

قلت: وهو المَعَافِرِيُّ ؛ قال الذهبي:

«ضعفه غير واحد ، روى حديثاً كذباً » .

قلت : وأنا أظن أنه يشير إلى هذا الحديث ؛ فإنه ظاهر الكذب . وقال الحافظ ابن حجر :

« وهَّاه الدارقطني ، وقال ابن يونس : وهو ضعيف الحديث ، روى مناكير » .

قلت: وشيخه عيسى بن واقد؛ لم أجد له ترجمة . وبه أعله الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ۲۹۳ / ۱ ) ؛ فقصر!

وقد روي الحديث بإسناد آخر عن أبي هريرة وعن بريدة بلفظ:

« من لم يوتر ؛ فليس منا » .

وهو ضعيف أيضاً ؛ ولكنه أحسن حالاً من حديث الترجمة ، وقد خرجته في « إرواء الغليل » ( ٤١٧ ) .

٥٢٢٥ - ( يسمعونَ ، ولكنْ لا يستطيعونَ أن يُجِيبُوا يعني : الموتَى إذا سُلِّمَ عليهم ، ألا ترضى أن يرد عليك بعددهم من الملائكة ؟ ) .

منكر . أخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ص ٣٦٩ ) من طريق محمد بن الأشعث عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال :

قال أبو رَزِين: يا رسول الله! إن طريقي على الموتى ، فهل من كلام أتكلم به إذا مررت عليهم ؟ قال: «قل: السلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين والمؤمنين! أنتم لنا سلف ، ونحن لكم تبع ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ». قال أبو رزين: يا رسول الله! يسمعون ؟ قال: . . . فذكره . وقال:

« محمد بن الأشعث مجهول في النسب والرواية ، وحديثه غير محفوظ ، ولا يعرف إلا بهذا الإسناد ، وأما « السلام عليكم . . . » ؛ فيروى بغير هذا الإسناد من طريق صالح ، وسائر الحديث غير محفوظ » .

وأقره ابن رجب في « الأهوال » ( ق ٨٣ / ١ ) ، والذهبي في « الميزان » ، وابن حجر في « اللسان » .

٥٢٢٦ \_ ( الناسُ رجلان : عالمٌ ومتعلِّمٌ ، ولا خيرَ فيما سواهما ) .

موضوع . أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » (  $\pi$  /  $\pi$  / ) ومن طريقه أبو نعيم في « الحلية » (  $\pi$  /  $\pi$  ) عن سليمان بن داود الشَّاذَكُوني : نا الربيع

ابن بدر عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله \_ يعني: ابن مسعود \_ رفعه إلى النبي الله .

قلت : وهذا إسناد موضوع ؛ أفته الشاذكوني ، كان يكذب في الحديث ؛ كما قال صالح بن محمد الحافظ . وقال البغوي :

« رماه الأئمة بالكذب » .

وشيخه \_ الربيع بن بدر \_ متروك . وبه أعله الهيثمي ؛ فقصَّر ! قال ( ١ / ١٢٢ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » و « الكبير » ؛ وفي سند « الأوسط » نَهْ شَل ابن سعيد ، وفي الآخر الربيع بن بدر ؛ وهما كذابان » !

قلت: ولذلك ؛ تعقبه المناوى بقوله:

« وأقول: في سند « الكبير » - أيضاً - سليمان بن داود الشاذكوني الحافظ؟ قال الذهبي في « الضعفاء »: كذبه ابن معين ، وقال البخاري: « فيه نظر » . فتعصيب الهيثمي الجناية برأس الربيع وحده تعصب » .

قلت: وإطلاق الهيثمي على الربيع أنه كذاب ، والتسوية بينه وبين نهشل ليس بصواب ؛ لأنني لم أر أحداً أطلق عليه ذلك ، فتعصيب الجناية بتلميذه أولى ؛ كما لا يخفى .

ثم إن الحديث قد سبق تخريجه برقم ( ٢٤٢٧ ) وقد روي عن ابن عباس وغيره ، وهو مخرج في « الإرواء » ( ٤١٤ ) .

٥٢٢٧ - ( نهى أن يُبالَ في الماءِ الجاري ) .

منكر . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ص ٣٣ ـ مصورة الجامعة

الإسلامية ): حدثنا أحمد: ثنا المتوكل بن محمد بن سَوْرَة : ثنا الحارث بن عطية عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر قال: . . . فذكره مرفوعاً . وقال:

« لم يروه عن الأوزاعي إلا الحارث ».

قلت : وهو مختلف فيه ، وقال الحافظ في « التقريب » :

« صدوق يهم » .

لكن فوقه أبو الزبير، وهو مدلس، وقد عنعنه.

والمتوكل بن محمد بن سورة ؛ لم أجد له ترجمة ، ولعله في « ثقات ابن حبان » ؛ فقد قال الهيثمي في « المجمع » ( ١ / ٢٠٤ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، ورجاله ثقات »!

وأما المنذري ؛ فقال في « الترغيب » (١/ ٨٤):

« رواه الطبراني في « الأوسط » بإسناد جيد »!

كذا قال! وقد كنت اعتمدت عليه في إيرادي إياه في «صحيح الجامع الصغير» (  $779 \, )$  ؛ بناءً على القاعدة التي جريت عليها فيه ، ونصصت عليها في «مقدمته» (  $1 \, / \, 1 \, )$  ، والآن وقد وقفت على إسناده وانكشفت لي علته ، فليحذف منه ؛ وليطبع في « الضعيف » .

ثم انكشفت لي العلة الحقيقية ، وهي المخالفة في المتن ؛ فقد رواه الليث بن سعد عن أبى الزبير به ؛ إلا أنه قال :

« الراكد » بدل : « الجاري » .

أخرجه مسلم ( ١ / ١٦٢ ) ، والنسائي ( ١ / ١٥ ) ، وابن حبان ( ٣٤٣ ) ، وأبو عوانة في « صحيحه » ( ١ / ٢١٦ ) ، وأحمد ( ٣ / ٣٥٠ ) . وترجم له أبو عوانة بقوله :

« بيان حظر البول في الماء الراكد ، والدليل على إباحة البول في الماء الجاري » .

وتابعه ابن لهيعة : ثنا أبو الزبير به .

أخرجه أحمد ( ٣ / ٣٤١ ) .

قلت: فاتفاق الليث وابن لهيعة على روايته بلفظ: « الراكد » ؛ دليل على نكارة لفظ حديث الترجمة ؛ كما تقتضيه قواعد علم مصطلح الحديث .

ثم رأيت في « ثقات ابن حبان » ( ٩ / ١٩٨ ) ما يأتي :

« متوكل بن محمد بن أبي سورة : من أهل المصيصة ؛ يروي عن الأوزاعي . روى عنه يمان بن سعيد اليَحْصُبي وأهل الثغر ، وليس هذا بمتوكل بن أبي سورة صاحب الحارث بن عطية »!!

قلت: فمن هو؟! لا أدري ، ولعل غيري كذلك لا يدري!

ولم يتنبه المناوي لعلة الحديث التي سبق بيانها ، فاغتر بتجويد المنذري لإسناده ، وتوثيق الهيثمي لرجاله ؛ فقال في « التيسير » (١/ ٤٧٦):

« وإسناده جيد »!

وقلده في ذلك الغماري ـ على عادته ـ في « كنزه » ، فأورده فيه ( ٤١٩٥ ) ، وعلق عليه بقوله :

« للاستقذار لا للتنجيس »!!

فأقول: أثبت العرش ثم انقش!

(تنبيه): مما يؤخذ على السيد سابق في كتابه النافع «فقه السنة » ؛ كثرة الأحاديث الضعيفة فيه ، وفقدان الدقة العلمية في تخريجها ، كما تراه مفصّلاً في كتابي «تمام المنة » ؛ كهذا الحديث ، فقد أورده فيه تحت المقطع ( ٩ ) من «قضاء الحاجة » ؛ موهماً القراء صحته بقوله :

« قال في « مجمع الزوائد » : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات » !

قلت: فاختصر من كلام « المجمع » قوله: « في الأوسط »! وهذا اختصار مخل ؛ لأن إطلاق العزو للطبراني يعني: أنه في « معجمه الكبير » ، وكذلك علق عليه بعض طلبة هذا العلم بقوله: « لم أجده في ( المعجم الكبير ) »! وصدق فإنه في « الأوسط » ؛ كما تقدم!

٢٢٨ - ( نهَى أَن يُشقُّ التَّمرُ عمَّا فيه ) (١) .

منكر . أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٢ / ١٩١ / ١ ) عن قيس بن الربيع عن جَبَلَة بن سُحَيْم عن ابن عمر أنه قال : . . . فذكره مرفوعاً .

ثم أخرجه من طريق داود بن الزَّبْرِقان عن عمه أبي حفص الكندي عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر به .

قلت: والإسناد الأول ضعيف ؛ قيس بن الربيع ؛ قال الحافظ:

« صدوق تغير لمّا كَبر ، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه ، فحدث به » .

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ - رحمه الله - فوق هذا المتن من الأصل : « مجمع الزوائد (٥/ ٤٢) » . (الناشر) .

والآخر ضعيف جدّاً ؛ فإن داود بن الزبرقان ؛ قال الحافظ :

« متروك ، وكذبه الأزدي » .

وقد أشار البيهقي إلى تضعيف الحديث بأن روى بسنده عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة ( زاد في رواية : عن أنس ) قال :

أتي النبي على بتمر عتيق ، فجعل يفتشه ، يخرج السوس منه . ثم قال عقمه :

« وهذا \_ مع إرساله \_ أصح من حديث قيس بن الربيع وداود بن الزبرقان ؛ فإن صح ؛ فالمراد بالأول ما يكون جديداً » .

 $^{(1)}$ ( نهَى عن إجابة طعام الفاسقين ) -  $^{(1)}$ .

ضعيف جداً . أخرجه البيهقي في « الشعب » (٢ / ١٨٠ / ٢ - ١٨١ / ١ ) : أخبرنا أبو عبد الرحمن السُّلَمي : أنا محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني - ب ( الكوفة ) - : ثنا عبد الله بن سعد بن يحيى القاضي : ثنا محمد بن إبراهيم بن أبي سُكَيْنة : ثنا الفُضَيْل بن عياض : ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن عمران ابن حصين قال : . . . فذكره مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جذاً ، وفيه علل:

الأولى: عنعنة الحسن البصري ؛ فإنه مدلس ؛ مع أنهم اختلفوا في ثبوت سماعه من عمران .

<sup>(</sup>١) خرَّج الشيخ ـ رحمه الله ـ هذا الحديث مرتين ، وأشار فوق التخريج الثاني إلى دمجهما ، فقال : « ينقل ويضم إلى رقم ( ٢٢٩ ) » . (الناشر) .

الثانية: ابن أبي سكينة هذا ؛ لم أجد له ترجمة .

الثالثة: أبو عبد الرحمن السلمي ؛ متهم بوضع أحاديث الصوفية . وبه أعله المناوي ، فقال :

« كان يضع الحديث » .

وقال الهيثمي في « الجمع » ( ٤ / ٤٥ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » و « الكبير » ، وفيه أبو مروان الواسطي ، ولم أجد من ترجمه » .

قلت: هو يحيى بن أبي زكريا الغساني ، أورده ابن حبان في « المجروحين » ( ٣ / ١٢٦ ) وقال:

« كنيته أبو مروان ؛ يروي عن هشام بن عروة ، كان بمن يروي عن الشقات المقلوبات ، حتى إذا سمعها من الحديث صناعته أنه يشك أنها مقلوبة ، لا يجوز الرواية عنه ؛ لما أكثر من مخالفة الثقات فيما يروي عن الثقات » .

وله ترجمة في « التهذيب » ، وذكر فيه أن من شيوحه هشام بن حسان ، ومن الرواة عنه أيوب بن أبي هند .

ومن طريقه: أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٦ / ١٦٨ / ٣٧٦ ) من رواية عبد الرحيم بن مُطَرِّف أبي سفيان السَّرُوجي: ثنا أيوب بن أبي هند: ثنا [ أبو ] مروان الواسطي عن هشام بن حسان به .

ومن هذا الوجه: أخرجه في « الأوسط » أيضاً ( ١ / ١٣٣ / ١ ) و ( رقم ٤٣٦ ـ مصورتي ) ، وقال :

« لا يروى عن عمران إلا بهذا الإسناد ».

قلت : وأيوب هذا ؛ قال الذهبي في « الميزان » :

« لا يدري من هو ؟! » .

وذكره ابن حبان في « الثقات » على قاعدته! وقال أبو حاتم:

« لا أعرفه » . وكذا نقل الأزدي عن ابن معين . وقال الأزدي :

« ضعيف لا يحتج به » .

٥٢٣٠ ـ ( نهَى عنْ أكْل الطّعام الحارّ حتى يسكن ) .

ضعيف جداً . أخرجه البيهقي في « الشعب » ( ٢ / ١٩٤ / ١ ) : أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي : أنا عبد الله بن محمد بن علي : ثنا علي بن سعيد العسكري : ثنا العباس بن أبي طالب : ثنا أبو المسيب سَلْمُ بن سَلام الواسطي عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن صهيب قال : . . . فذكره مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً ، وفيه علل:

الأولى: أبو بكر بن أبي مريم ؛ ضعيف مختلط.

الثانية : سلم بن سلام ؛ روى عنه جماعة ولم يوثقه أحد ؛ فهو مستور .

الثالثة : أبو عبد الرحمن السلمي ؛ متهم ؛ كما سبق أنفاً .

لكن أخرجه البيهقي أيضاً من طريق يحيى بن أيوب عن الحسن بن هانئ

الحضرمي عن عبد الواحد بن معاوية بن حُدَيْج:

أن النبي على نهى عن الطعام الحار حتى يبرد .

لكنه إسناد معضل مظلم ؛ فإن الحسن بن هانئ الحضرمي ؛ أورده ابن أبي حاتم ( ١ / ٢ / ٤٠ ) برواية يحيى هذا عنه عن عبد الواحد ؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وأما عبد الواحد بن معاوية ؛ فلم يذكره هو ولا غيره فيما اطلعت . والله أعلم .

٥٢٣١ - (نهَى عن الصّلاة في الحَـمَّامِ، وعن السَّلام على بادي العَورة).

موضوع . أخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ص ٢٣ ) عن إبراهيم بن هُدْبة قال : حدثني أنس قال : . . . فذكره مرفوعاً .

قلت: وهذا موضوع ؛ أفته إبراهيم هذا ؛ قال العقيلي:

« يرمى بالكذب » . وقال ابن معين :

«كذاب خبيث » . وقال ابن حبان في « الضعفاء » ( ١ / ١١٤ ـ ١١٥ ) :

« دجّال من الدجاجلة ، وكان رقاصاً بالبصرة ، يدعى إلى الأعراس فيرقص فيها ، فلما كبر جعل يروي عن أنس ، ويضع عليه ، فلا يحل لمسلم أن يكتب حديثه ، ولا يذكره ؛ إلا على وجه التعجب » .

قلت: ومع هذا كله ؛ أورد السيوطي حديثه هذا في « الجامع الصغير » مع زعمه أنه صانه عما تفرد به كذاب أو وضاع! وبيض له المناوي ، فلم يتكلم عليه بشيء ، فكأنه لم يقف على إسناده!

٥٢٣٢ - (نهَى عن العَبِّ نفَساً واحداً ؛ وقال : ذلكَ شُرْبُ الشَّيطان ) .

ضعيف . أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » (٢ / ٢٠٦ / ١) عن ابن وهب : أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن عُقَيْلٍ عن ابن شهاب مرفوعاً . وقال :

« هذا مرسل » .

قلت : أو معضل ؛ فإن الزهري أكثر حديثه عن التابعين ، ورجاله ثقات .

ثم أخرجه البيهقي من طريق عبد الرزاق ـ وهذا في « المصنف » ( ١٠ / ٤٢٦ / ١٩٥٨ ) ـ عن معمر عن خالد الحذاء عن عكرمة قال :

لا تشربوا نَفَساً واحداً ؛ فإنه شراب الشيطان .

وهذا إسناد صحيح ؛ ولكنه مقطوع .

٥٢٣٣ - ( نهَى عن فَتْحِ التَّمْرةِ ، وقَشْرِ الرُّطَبةِ ) .

ضعيف جداً. قال عبدان في « تاريخ الصحابة » : حدثنا محمد بن حسين ـ ولقبه بنان ؛ بغدادي ـ : أخبرنا محمد بن عمرو بن جَبَلَة : أخبرنا محمد بن خالد المخزومي : أخبرنا خالد بن عبد الرحمن عن إسحاق صاحب النبي خالد الخزومي . . . فذكره مرفوعاً . كذا في « أسد الغابة » ( ١ / ٦٨ ) .

قلت : وهذا إسناد ضعيف جدّاً ، مع انقطاع فيه ، وله علل :

الأولى: إسحاق هذا ؛ لا يعرف إلا بهذا الإسناد غير منسوب ، وقد قال الحافظ في « الإصابة »:

« في إسناده ضعف وانقطاع ، أخرجه أبو موسى » .

الثانية: خالد بن عبد الرحمن ؛ الظاهر أنه خالد بن عبد الرحمن بن خالد ابن سلمة المخزومي المكي ، روى عن سفيان الثوري وطبقته ؛ قال البخاري ، وأبو حاتم:

« ذاهب الحديث » . زاد أبو حاتم :

« تركوا حديثه » . وقال البخاري :

« رماه عمرو بن على بالوضع » .

الثالثة: محمد بن خالد المخزومي ؛ قال الذهبي:

« عن سفيان الثوري ، قال ابن الجوزي : مجروح » .

قلت: ولعله أخو شيخه خالد بن عبد الرحمن ، فقد عرفت أنه مخزومي أيضاً ، وأنه شاركه في الرواية عن الثوري .

الرابعة: محمد بن حسين ؛ أورده الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٢ / ٢٢٤ ) من رواية خالد بن محمد المؤدب البصري عنه ، وذكر أنه جار ابن إشكاب ؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ولا وفاة .

٢٣٤ - ( أو ليس الدهر كلُّه غداً ؟ ) .

ضعيف . أورده أبو موسى في « الصحابة » من طريق أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عوف بن سرراقة عن أخيه قال :

قلت لرسول الله عليه وهو متوجه إلى أُحُد : إنه قيل لي : إنك تقتل غداً ؟

فقال : . . . فذكره . كذا في « الإصابة » في ترجمة ( جُعَالِ بن سُرَاقة الضَّمْرِيِّ ) .

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أسامة بن زيد هذا ضعيف؛ كما في « التقريب » وغيره .

والحديث ؛ عزاه السيوطي في « الجامع » لابن قانع عن ابن سراقة بزيادة :

« ويحك . . . » في أوله ، وسكت عنه المناوي !

٥٢٣٥ - ( ويلٌ لأُمَّتي من علماء السُّوء ، يَتَّخِذُون هذا العلمَ تجارةً يَتَّبعونها من أُمراء زمانهم رِبحاً لأنفسهم ، لا أربح الله تجارتَهم ) .

ضعيف . أخرجه الديلمي (٤/ ١٣٤) عن الحاكم معلقاً : حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد العدلُ : حدثنا أبو الفضل صالح بن نوح : حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله : حدثني أبي : حدثني إبراهيم بن طهمان : حدثنا الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أنس رفعه .

قلت : وهذا سند ضعيف ؛ صالح بن نوح لم أعرفه .

وأحمد بن محمد بن أحمد العدل ؛ الظاهر أنه ابن بالوّيه ، أبو أحمد البالوي النيسابوري ، روى عنه الحاكم ؛ وقال :

« تغير بأخره ، وهو صدوق » .

قلت : فهو علة الحديث ، أو شيخه .

وأما المناوي ؛ فقد أبعد النُّجْعة حين أعله بقوله :

« وفيه إبراهيم بن طهمان ؛ مختلف فيه ، وحجاج بن حجاج ؛ مجهول »!

قلت: لقد توهم المناوي أن الحجاج هذا هو ابن الحجاج الأسلمي ؛ شيخ لشعبة ، فهو الذي قال فيه الذهبي في « الضعفاء »:

« مجهول ».

ولكنه ليس به ؛ وإنما هو حجاج بن حجاج الباهلي الأحول ، من رجال مسلم ؛ قال الذهبي في « الميزان » :

« ثقة ، يروي عنه إبراهيم بن طهمان » .

وأما إبراهيم بن طهمان ؛ فهو من رجال الشيخين ، وقد قال فيه الحافظ في « التقريب » :

« ثقة ، يغرب » .

قلت: فمثله لا يعل به الحديث؛ إلا إذا ضاقت السبل، ولم يعثر على علة في إسناده، وهو منكر كهذا، فحينئذ مكن العروج عليه والإعلال به. أما والطريق إليه غير سالمة من العلة كما ذكرنا؛ فلا وجه لإعلال الحديث به. فتأمل!

٥٢٣٦ - ( ويلٌ للوالي من الرَّعِيَّةِ ؛ إلا والياً يَحوطُهم من ورائهم بالنَّصيحةِ ) .

ضعيف . أخرجه الرُّوياني في « مسنده » (ق ١٦٥ / ٢) عن علي بن عابس : حدثني شيخ ؛ يقال له : أبو بكر - ؛ قال : كان يجالسنا عند عبد الملك بن أبي سليمان - : نا الحسن قال :

دخل عبيد الله بن زياد على عبد الله بن مغفل قال : حدِّثني بشيء سمعته

من رسول الله على ، ولا تحدثني بشيء سمعته من غيره ؛ وإن كان ثقة في نفسك ، فقال : لولا أني سمعته غير مرة ما حدثتك ، سمعت رسول الله على يقول : . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ علي بن عابس متفق على ضعفه ، بل قال ابن حبان ( ٢ / ١٠٤ \_ ١٠٠ ) :

« كان بمن فحش خطؤه ، وكثر وهمه فيما يرويه ؛ فبطل الاحتجاج به » .

وشيخه أبو بكر لم أعرفه .

والحسن \_ وهو البصري \_ مدلس ، وقد ذكره بصيغة التدليس .

ولعل أصل الحديث: ما روى وهب بن كيسان عن ابن مغفل صاحب النبي ولعل أصل الحديث: ما روى وهب بن كيسان عن ابن مغفل صاحب النبي أنه أنكر من بعض أهل العراق شيئاً ـ قال: حسبت أنه قال: من سمرة ـ فأتاه ، فدخل عليه ، فقال: إني سمعت رسول الله عليه ، فقال:

« أيما إمام بات غاشاً لرعيته ؛ حرم الله عليه الجنة ، وأدخله النار » .

قال: وهل كنت إلا من حُثالة أصحاب رسول الله على ؟! قال: وهل كان فيهم حثالة ؟! ألم يكونوا شرفاً ومَكْرُمةً وخيارَ مَنْ كان معه ؟

أخرجه الروياني (ق ١٦٦ / ١) عن محمد بن عجلان عن وهب بن كيسان به .

قلت: وهذا إسناد جيد. وقال المنذري (٣ / ١٤١):

« رواه الطبراني بإسناد حسن » .

وقد صح نحوه من حديث معقل بن يسار ؛ فانظر « الصحيحة » ( ٢٦٣١ ) .

ويأتي له شاهد تحت الحديث الأتي برقم ( ٥٦٤٢ ) .

٥٢٣٧ - ( لا تأكلوا البَصل النِّيءَ ) .

ضعيف . أخرجه ابن ماجه ( ٣٣٦٦ ) عن عبد الله بن وهب : أخبرني ابن لهيعة عن عثمان بن نُعيْم عن المغيرة بن نَهيك عن دُخيْن الحَجْريِّ أنه سمع عقبة ابن عامر الجهني يقول : إن رسول الله على قال لأصحابه : « لا تأكلوا البصل » ، ثم قال كلمة خفية : « النيء » .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ عثمان والمغيرة مجهولان ؛ كما قال الحافظ في « التقريب » .

وأما قول البوصيري في « الزوائد » ( ق ٢٢٧ / ١ ) :

« هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف ابن لهيعة »!

فهو ضعيف ، وإن تبعه المناوي ؛ فإنه من رواية عبد الله بن وهب عنه كما رأيت ، وحديثه عنه صحيح ؛ كما نبه على ذلك غير ما واحد من الحفاظ .

٥٢٣٨ ـ (ليَسْتَغْنِ أَحدُ كُم بِغِنَى اللهِ ؛ قالوا : يا رسولَ الله ! وما غنى الله ؟ قال : غَداء يومِه ، وعَشاء ليلتِه ) .

ضعيف . أخرجه المُرْوَزِيُّ في « زيادات الزهد » ( ١١٦٧ ) : أخبرنا أبو النضر عمرو بن حُمران قال : حدثنا هشام عن واصل مولى أبي عيينة قال : قال رسول الله على : . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ لإعضاله ؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ؛

غير عمرو بن حمران ، وهو صالح الحديث ؛ كما قال أبو حاتم .

وهشام: هو ابن حسان ، وهو من أقران واصل مولى أبي عينة ، وهذا لم يذكروا له رواية عن أحد من الصحابة ، وإنما عن أبي الزبير المكي ونحوه من التابعين ، ولذلك ؛ جعله الحافظ في « التقريب » من الطبقة السادسة ، الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة ، وعليه ؛ فحديثه معضل ؛ كما ذكرنا . فقول السيوطي :

« رواه ابن المبارك عن واصل مرسلاً »! ليس كما ينبغي .

على أن عزوه إياه لابن المبارك خطأ ظاهر ؛ فإنما رواه المروزي في « زوائده » ؛ كما سبق .

وكأن المناوي لم يقف على إسناده فيه ؛ فإنه لم يعلق على قول السيوطي هذا بشيء ، اللهم إلا قوله :

« واصِلٌ في التابعين أسدي ، ورقاشي ، وبصري ، ومُهَلَّبي ، وغيرهم ، فتمييزه كان أولى »!

قلت : إنما هو المهلبي منهم ؛ فإنه واصل مولى أبي عيينة ؛ كما صرحت بذلك الرواية نفسها .

ثم إن سائر المذكورين كلهم من الطبقة السادسة أيضاً ؛ دون البصري ـ واسمه واصل بن عبد الرحمن أبو حُرَّة ـ ؛ فإنه من كبار الطبقة السابعة ، والأسدي ـ واسمه واصل بن عبد الأعلى ـ ؛ فإنه من العاشرة ، فجَعْلُهُ إياهم من التابعين لا يخفى ما فيه .

٥٢٣٩ - ( ليسَ منّا مَنِ انتهبَ ، أو سلّبَ ، أو أشارَ بالسّلبِ ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني [ ١٢ / ٨٤ / ١٢٦١٢ ] ، والحاكم ( ٢ / ١٣٥ ) ، والخاكم ( ٢ / ١٣٥ ) ، والضياء في « المختارة » ( ٥٨ / ١٩٣ / ٢ ) عن قابوس بن أبي ظَبْيَان عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً . وقال الحاكم :

« حديث صحيح »! وأقره الذهبي على ما في النسخة المطبوعة!

وأما المناوي ؛ فقد حكى عنه أنه تعقبه بقوله :

« قابوس لين » .

قلت : وهذا هو الصواب اللائق بما قيل في قابوس . ثم قال المناوي :

« وقال الهيثمي : فيه ـ عند الطبراني ـ قابوس ، وهو ضعيف . وقال في موضع أخر : فيه أبو الصّبّاح عبد الغفور ، متروك . اهـ ؛ وكأنهما روايتان » .

٥٢٤٠ ـ ( ما مِنْ مولود إلا وقد ذُرَّ عليه من تُرابِ حُفْرتِهِ ) .

باطل. أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢ / ٢٨٠ ) : حدثنا القاضي محمد ابن إسحاق بن إبراهيم الأهوازي قال : ثنا محمد بن نُعَيْم قال : ثنا أبو عاصم : قال : ثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريزة مرفوعاً .

قال أبو عاصم: ما نجد لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فضيلة مثل هذه ؛ لأن طينتهما من طينة رسول الله على . وقال أبو نعيم :

« هذا حديث غريب من حديث ابن عون عن محمد ، لم نكتبه إلا من

حديث أبي عاصم النبيل عنه ، وهو أحد الثقات الأعلام من أهل البصرة »!

قلت: نعم ، ولكن يبقى النظر فيمن دونه:

فمحمد بن نعيم لم أعرفه .

وأما الأهوازي ؛ فقد أورده الذهبي في « الميزان » ؛ وقال :

« لقبه سُكَّرَةُ ، قال أبو بكر بن عبدان الشيرازي : أقر بالوضع » .

فالإسناد ساقط بمرة .

وقد روي من حديث ابن مسعود بلفظ:

« ما من مولود إلا وفي سرته من تربته التي ولد منها ، فإذا رُدَّ إلى أرذل العمر ؛ رُدَّ إلى تربته التي تربته التي خلق منها حتى يدفن فيها ، وإني وأبا بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة ، وفيها ندفن » .

أخرجه الخطيب في « التاريخ » ( ٢ / ٣١٣ و ١٣ / ٤٠ - ٤١ ) من طريق محمد بن عبد الرحمن البغدادي : حدثنا موسى بن سهل أبو هارون الرازي : حدثنا إسحاق بن الأزرق : حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي الأحوص الجُشَمِيِّ عن عبد الله بن مسعود به .

أورده في الموضع الأول في ترجمة محمد بن عبد الرحمن البغدادي ؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وقال عقب الحديث :

« غريب من حديث الثوري عن الشيباني ، لا أعلم يروى إلا من هذا الوجه ، وقيل : إن محمد بن مهاجر المعروف بأخى حنيف رواه عن إسحاق بن الأزرق » .

وأورده في الموضع الآخر في ترجمة موسى بن سهل ، ولم يذكر فيه أيضاً جرحاً ولا تعديلاً . لكن أورده الذهبي في « الميزان » ؛ وقال :

« . . . عن إسحاق الأزرق بخبر باطل » ، ثم ساق هذا ؛ ثم قال :

« رواه عنه نكرة مثله » .

وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات » ( ١ / ٣٢٨) من طريق أخرى عن أحمد بن سعيد الإخميمي قال: حدثنا محمد بن زكريا النيسابوري قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي اليَسَعِ عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود به . وقال:

« لا يصح ؛ محمد وأحمد مطعون فيهما ، وفيه مجاهيل ؛ منهم أبو اليسع » .

قال السيوطي عقبه في « اللآلي » (١/١٦٠):

« قلت : أخرجه ابن عساكر من هذا الطريق فقال . . . حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص . ولم أر لحمد ذكراً في « الميزان » ؛ ولا في « اللسان » ، وورد من طريق آخر ، أخرجه الخطيب . . . » ، ثم ساقه كما تقدم ، وقال :

« وقد أورد المؤلف هذا الطريق في « العلل » ، وقد قال الدارقطني : موسى بن سهل ضعيف » .

ثم ساقه من طريق ابن عساكر أيضاً من طريق أبي عبد الله بن بَاكَوَيْهِ الشيرازي في « جزئه » بسنده عن أحمد بن الحسن بن أبان المصري: حدثنا الضحاك بن مخلد بإسناده المتقدم عن أبي هريرة به .

وسكت عنه هو ، وابن عَرَّاق في « تنزيه الشريعة » ( ١ / ٣٧٣ ) !

وليس بصواب ؛ فإن ابن أبان هذا كذاب دجال من الدجاجلة ، يضع الحديث على الثقات وضعاً ؛ كما قال ابن حبان ( ١ / ١٤٩ ـ ١٥٠ ) . وقال الدارقطني :

« حدثونا عنه ، وهو كذاب » .

ومن طريقه : أخرجه الصابوني في « المئتين » ، وقال :

« حديث غريب » .

وبالجملة ؛ فالحديث باطل من جميع طرقه .

وأما الشواهد التي ذكرها له السيوطي ؛ فهي مع كونها شواهد قاصرة ؛ فهي ما بين موقوف ومقطوع ، وخيرها حديث ابن عمر مرفوعاً :

« دفن بالطينة التي خلق منها » .

فهذا القدر ثابت ؛ لأن له شواهد مرفوعة ، يرتقي بها إلى مرتبة الحسن ، ولذلك ؛ خرجته في « الصحيحة » ( ١٨٥٨ ) .

٥٢٤١ - ( لا تَدَعوا الرّكعتينِ اللتَيْنِ قبلَ صلاةِ الفَجْرِ ؛ فإنَّ فيهما الرغائبَ ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » (٣ / ٢٠٣ / ٢ - ٢٠٢ / ١ ) ، وابن ثرثال في « سداسياته » (ق ٢٢٥ / ١ ) عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ ليث بن أبي سُليم ضعيف مختلط .

وأعله الهيثمي بغيره ؛ فقال (٢ / ٢١٧ - ٢١٨) :

« رواه الطبراني في « الكبير » ، وفيه عبد الرحيم بن يحيى ، وهو ضعيف . وروى أحمد منه : « وركعتي الفجر حافظوا عليهما ؛ فإن فيهما الرغائب » . وفيه رجل لم يسم » !

فأقول: عبد الرحيم هذا ليس في طريق ابن ثرثال ، فإعلاله بالليث أولى ؛ كما فعلنا .

وله طريق أخرى ؛ أخرجه الإمام أحمد ( ٢ / ٨٢ ) من طريق أيوب بن سليمان ـ رجل من أهل صنعاء ـ عن ابن عمر مرفوعاً في حديث طويل بلفظ:

« وركعتا الفجر حافظوا عليهما ؛ فإنهما من الفضائل » .

وأيوب هذا ؛ قال فيه الحافظ في « التعجيل » :

« فيه جهالة » .

وتساهل الشيخ أحمد شاكر في « تعليقه على المسند » ( ٧ / ٢٩٢ ) ، فصحّع حديثه هذا ؛ وعلل ذلك بقوله :

« وإنما صححت حديثه بأنه تابعي مستور ، لم يذكر بجرح ، فحديثه حسن على الأقل ، ثم لم يأت فيه شيء منكر انفرد به ؛ كما سيأتي ، فيكون حديثه هذا صحيحاً »!!

ثم أطال النفس في ذكر الشواهد لحديثه هذا الطويل وتخريجها ، ولكنه بالنسبة لهذه الفقرة الخاصة بالركعتين لم يذكر لها شاهداً إلا حديث الترجمة ، ونقل كلام

الهيثمي المتقدم في إعلاله بعبد الرحيم بن يحيى ، وخفي عليه \_ تبعاً للهيثمي \_ أن فوقه الليث المختلط .

ولكنه تعقبه في قوله: « وفيه رجل لم يسم » ، وحقق أنه هو أيوب بن سليمان الصنعاني ؛ كما وقع في « المسند » على ما سبق ، ولكنه تحقيق لا طائل تحته ، فسواء سمي أو لم يسم ؛ فهو مجهول العين .

ثم من أين له أنه تابعي ؟! فقد يكون تابع تابعي! وكونه هو روى عن ابن عمر لا تثبت تابعيته بذلك ؛ ما دام مجهولاً لا يحتج به . فتأمل!

مَعْلَ ذَلكَ ، وما يُدْريه لعلَّ مَنِيَّتَهُ تَكُونُ في تلكَ الليالي ، فإنْ عادَ سَخِطَ اللهُ عليه أربعينَ صَباحاً ، فإنْ عادَ سَخِطَ فَمِثْلَ ذَلكَ ، وما يُدْريه لعلَّ مَنِيَّتَهُ تَكُونُ في تلكَ الليالي ، فإنْ عادَ سَخِطَ اللهُ عليه أربعينَ صَباحاً ، وما يدريه لعلَّ مَنيَّتَهُ تكونُ في تلكَ الليالي ، فإنْ عادَ سخطَ الله عليه أربعينَ صَباحاً ؛ فهذه عشرونَ ومئةُ ليلة ، فإنْ عادَ سخطَ الله عليه أربعينَ صَباحاً ؛ فهذه عشرونَ ومئةُ ليلة ، فإنْ عادَ ؛ فهو في رَدْغةِ الخبالِ يومَ القيامة . قيل : وما ردغةُ الخبال ؟ قال : عَرَقُ أَهْلِ النّارِ وصديدُهم ) .

ضعيف . أخرجه الأصبهاني في « الترغيب » ( ص ٣٠٨ ) عن أبي همام : نا إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعاً .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات ؛ غير ثعلبة بن مسلم ـ وهو الخثعمي الشامي ـ ؛ أورده الذهبي في « الميزان » ، فقال :

« عن أبي بن كعب ، وعنه إسماعيل بن عياش بخبر منكر » .

قلت: ولعله يعني هذا ، وقوله: «عن أبي بن كعب » مستغرب جداً ، وما رأيت أحداً سواه ذكره ، وهو يستلزم أن يكون تابعيّاً ، وهو بعيد جدّاً ؛ كما يتبين من شيوخه في « التهذيب »! وقال في « التقريب »:

« مستور ، من الخامسة » . والله أعلم .

وبالجملة ؛ فهو علة هذا الحديث .

وأبو همام ؛ لم يتبين لي من هو بعد مراجعة « الكنى » للدولابي ، وهذا الباب نفسه من « التهذيب » ، و « اللسان » .

ولعله من الذين أشار إليهم المنذري بقوله في « الترغيب » ( ٣ / ١٨٩ ) :

« رواه الأصبهاني ، وفيه إسماعيل بن عياش ، ومن لا يحضرني حاله »!

قلت : إسماعيل شامي ، وهو ثقة في روايته عن الشاميين ، وهذه منها .

فالعلة من شيخه تعلبة ، أو من أبي همام هذا . والله أعلم .

٣٤٣٥ - ( مَنْ فارقَ الدُّنيا وهو سَكْران ؛ دخلَ القبْر سَكْران ، وبُعث من قَبْره سَكْران ، وأُمِرَ به إلى النَّار سَكْران إلى جَبَل يقالُ له : سَكْران ؛ فيه عَينُ يَجْرِي منه القَيْحُ والدَّم ؛ هو طعامُهم وشرابُهم ما دامت السماوات والأرض ) .

موضوع . أخرجه ابن عدي ( ٧١ / ١ ) ، والأصبهاني في « الترغيب » ( ص ٣٠٩ ) من طريق أبي هُدْبَة عن الأشعث الحراني عن أنس مرفوعاً . وقال ابن عدي \_ وقد ذكر لأبي هدبة غير هذا الحديث أيضاً \_ :

« وهذه الأحاديث مع غيرها [ مما رواه ابن عدي ] كلها بواطيل ، وهو متروك

الحديث ، بَيِّن الأمر في الضعف جدّاً » .

قلت : واسمه إبراهيم بن هدبة ، وهو دجال من الدجاجلة ؛ كما تقدم أكثر من مرة ، فأستغرب من الحافظ المنذري إيراده لحديثه هذا في « الترغيب » (٣/ ١٨٩) وإن قال :

« رواه الأصبهاني ـ وأظنه في « مسند أبي يعلى » أيضاً مختصراً ـ ؛ وفيه نكارة » !

فإن قوله: « وفيه نكارة » ؛ دون ما يستحقه من الحكم عليه بالبطلان ؛ كما فعل ابن عدي .

٢٤٤ - ( مَنْ أقرَّ بعينِ مؤمنٍ ؛ أقرَّ اللهُ بعينه يومَ القيامةِ ) .

ضعيف . أخرجه عبد الله بن المبارك في « الزهد » ( ٦٨٥ ) : أخبرنا يحيى ابن عبد الله عن عبيد الله بن زَحْرٍ عن بعض أصحابه أن رسول الله على قال : . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف مرسل مظلم ؟ مسلسل بالعلل :

الأولى: جهالة صاحب ابن زحر ، وأحسن أحواله أن يكون تابعيّاً ؛ فهو مرسل ، ويحتمل أن يكون من طبقته ، فيكون معضلاً .

الثانية: ابن زحر ـ نفسه ـ ضعيف .

الثالثة: يحيى بن عبد الله ، هكذا وقع غير منسوب ، ولابن المبارك شيخان بهذا الاسم:

أحدهما: البخاري ، ترجمه البخاري في « التاريخ » ( ٤ / ٢ / ١٨٨ ـ ١٨٩ ) ، وابن أبي حاتم ( ٤ / ٢ / ٢ / ١٦٢ ) برواية ابن المبارك فقط عنه ، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً .

والآخر: الكندي الأجلح أبو حُجَيَّة ، ترجمه ابن أبي حاتم أيضاً ( ٤ / ٢ / ١ الاخر: الكندي الأجلح أبو حُجَيَّة ، ترجمه ابن أبي حاتم أيضاً ( ٤ / ٢ / ١٦٣ ) وذكر أنه روى عنه الثوري أيضاً ، وقد روى عنه جمع آخر ، وهو مترجم في « التهذيب » باسم: « الأجلح » ـ وهو لقبه ـ ، وهو مختلف فيه . وفي « التقريب » أنه صدوق .

٥٢٤٥ - (إنّ الله بعث حبيبي جبريل عليه السلام إلى إبراهيم ، فقال له : يا إبراهيم ! إنّي لم أتخذ ك خليلاً على أنّك أعْبَد عبادي ، ولكني اطّلعت على قُلوب الآدميّين ، فلم أجد قلباً أسْخى من قُلْبِك ، فلذلك ؛ اتخذ تك خليلاً )(١) .

ضعيف جداً . أخرجه ابن عساكر في « التاريخ » ( ٢ / ١٧١ / ١ ) عن عبد الملك بن عبد الملك الصائغ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً على إرساله ؛ فإن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف جداً ، وهو صاحب حديث توسل آدم بالنبي على ، وقد تقدم ( ٢٥ ) .

وعبد الملك بن عبد الملك ؛ قال البخاري :

« في حديثه نظر » . وقال البزار :

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ - رحمه الله - فوق هذا المتن في أصله الخطي : « الحديث ( ٢٤٦ ) نقل إلى « الصحيحة » ( ٣٢٩٤ ) ، فيعوض » ، وقد عوضه الشيخ بالحديث الآتي بهذا الرقم . (الناشر) .

« ليس بمعروف » .

والحديث ؛ عزاه المنذري في « الترغيب » ( ٣ / ٢٤٩ ) لأبي الشيخ في « الثواب » ، والطبراني ، وأشار إلى ضعفه .

ولكني لم أره عند الطبراني ، ولا عزاه إليه السيوطي ، وقد أورده في « الجامع الكبير » ( 1 / ١٤٢ / ٢ ) من رواية أبي الشيخ وحده ، وقد ذكره هو والمنذري من حديث عمر ، فلعله سقط من نسخة « التاريخ » اسم عمر ، ولم أره في « مجمع الزوائد » بعد مزيد البحث عنه ؛ كما أشرت إليه في التعليق على « الترغيب » .

٥٢٤٦ - ( للنَّارِ بابُّ لا يدخلُ منه إلا من شفَّى غيظُه بِسَخَطِ الله ِ) .

ضعيف جداً . أخرجه البزار ( ٢ / ٤٣٩ / ٢٠٥٥ ) ، والعقيلي في « الضعفاء » ( ١ / ٨٣ ) من طريق قدامة بن محمد بن قدامة : ثنا إسماعيل بن شيبة ـ وقال العقيلي : شبيب ـ الطائفي : ثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً . وقال العقيلي في ترجمة إسماعيل هذا :

« أحاديثه مناكير ، ليس فيها شيء محفوظ » . وقال ابن عدي في « الكامل » ( ٢ / ٣١٣ ) :

« لا أعلم له رواية عن غير ابن جريج ، وأحاديثه عن ابن جريج فيها نظر » .

وذكره النسائي في « الضعفاء » ، وقال ( ٢٨٤ ـ هندية ) :

« يروي عن ابن جريج ، منكر الحديث ، روى عنه قدامة بن محمد » .

ومن غرائب ابن حبان أنه أورده في « الثقات » ، وقال ( ٨ / ٩٣ ) :

« روى قدامة بن محمد الخشرمي عنه ، يتقى حديثه من رواية قدامة عنه »!

وذكر قدامة هذا في « الضعفاء والمجروحين » ( ٢ / ٢١٩ ) ، وقال :

« لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد »!

قلت : فكان الأولى به - إذ وثق إسماعيل هذا - أن يذكره برواية ثقة عنه ، لا برواية هذا الضعيف عنده ! مع أنه قد مشاه غيره ؛ كما قال الذهبي ، وقال فيه الحافظ :

« صدوق يخطئ ».

فالعلة من شيخه إسماعيل ، وقد قال فيه الذهبي :

« واه » .

والحديث ؛ عزاه السيوطي في « الجامع الصغير » للحكيم الترمذي ! فتعقبه المناوي بقوله :

« ظاهر صنيع المصنف أن الحكيم أسنده على عادة المحدثين ، وليس كذلك ، بل قال : « روي عن ابن عباس » ، فكما أن المصنف لم يصب في عزوه إليه ـ مع كونه لم يسنده ـ ؛ لم يصب في عدوله عن عزوه لمن أسنده من المشاهير الذين وضع لهم الرموز ، وهو البيهقي ؛ فإنه خرجه باللفظ المزبور عن ابن عباس المذكور . . . » .

ثم تكلم على إسناده بنحو ما تقدم مع اختصاره .

وعزاه في « الجامع الكبير » للحاكم في « التاريخ » ، والعقيلي ، وابن عدي عن ابن عباس ! وما أظن عزوه لابن عدي إلا وهماً .

٥٢٤٧ - ( لا تُرِعْ أَخَاكَ المسْلمَ ؛ فإنّ رَوْعَةَ المُسْلِم ظلمٌ عظيمٌ ) .

ضعيف . أخرجه البزار في « مسنده » ( ص ٢١١ - زوائده ) ، والعقيلي في

« الضعفاء » (ص ١٨٠ ) عن شعيب بن بيان الصفّار قال : حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه :

أن رجلاً أخذ ثوب رجل ؛ فلم يرده ، فقال رسول الله على : . . . فذكره . وقال العقيلي :

« شعيب يحدث عن الثقات بالمناكير ، وكاد يغلب على حديثه الوهم ، وقد روي هذا بغير هذا الإسناد ، في إسناده لين أيضاً » .

قلت: وقال الجوزجاني:

« له مناكير » .

وأما ابن حبان ؛ فذكره في « الثقات » ! وقال الذهبي :

« صدوق » . وقال الحافظ في « التقريب » :

« صدوق يخطئ » .

وهذا هو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى ، فالأولى إعلال الحديث بعاصم بن عبيد الله ؛ فإنه ضعيف معروف بذلك .

وبه أعله الهيثمي ؛ فقال في « المجمع » ( ٦ / ٢٥٣ ) :

« رواه الطبراني ، والبزار ، وفيه عاصم بن عبيد الله ، وهو ضعيف » .

ورواه أبو الشيخ أيضاً في « كتاب التوبيخ » ؛ كما في « الترغيب » ( $\pi$ /  $\pi$ ) للحافظ المنذري ، وأشار لضعف الحديث .

ثم إن لفظ الحديث عند البزار ( ١٥٢٣ ـ كشف ) مختصر :

« إن روعة المسلم . . . » ، ولفظ الطبراني :

أن رجلاً أخذ نعل رجل فغيّبها وهو يمزح ، فذكر ذلك للنبي على ، فقال : « لا تروعوا المسلم . . . » إلخ .

وللحديث شاهد أشار إليه العقيلي آنفاً ، وهو من حديث حسين بن عبد الله الهاشمي : حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن عن أبيه عن جده أبي حسن \_ وكان عقبياً بدرياً \_ :

أن رسول الله على كان جالساً ومعه نفر من أصحابه ، فقام رجل ونسي نعليه ، فأخذهما آخر ، فوضعهما تحته ، فجاء الرجل فقال : نعلي ؟! فقال القوم : ما رأيناهما ، فقال الرجل : أنا أخذتهما وكنت ألعب ، فقال النبي على :

« فكيف بروعة المؤمن ؟ ! » ؛ قالها ثلاثاً .

وأخرجه أيضاً البزار (١٥٢٢ ـ كشف ) قبل الحديث الأول به .

رواه ابن السكن ؛ كما في « الإصابة » . وقال الهيثمي :

« رواه الطبراني ، وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي ، وهو ضعيف » .

قلت: ولذلك؛ ليَّن إسناده العقيلي؛ كما تقدم. وأشار إلى ذلك المنذري بتصديره إياه بقوله: « وروي ».

م ٢٤٨ - ( لا يزالُ أربعونَ رجُلاً مِن أمَّتي ؛ قلوبُهم على قلْب إبراهيم ، يدفعُ الله بهم عنْ أهْلِ الأرضِ ، يقالُ لهم : الأبدالُ ؛ إنَّهم لم يُدْرِكُوها بصلة ، ولا بصوم ، ولا صدَقة . قالوا : فَبِمَ أدركُوها ؟ قال : بالسَّخاءِ والنّصيحة للمسْلمينَ ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٣ / ٧٦ / ١ ) : حدثنا أحمد

ابن داود المكي: نا ثابت بن عياش الأحدب: نا أبو رجاء الكلبي: نا الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود مرفوعاً به .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ أبو رجاء الكلبي هو رَوْحُ بن المسيب ؛ قال ابن حبان في « الضعفاء » ( ١ / ٢٩٩ ) :

« كان ممن يروي عن الثقات الموضوعات ، ويقلب الأسانيد ، ويرفع الموقوفات » .

وضعفه غيره ، وهو مترجم في « الميزان » ، و « اللسان » .

ولم يعرفه الهيثمي ؛ فقال في « الجمع » (١٠ / ٦٣ ) :

« رواه الطبراني من رواية ثابت بن عياش الأحدب عن أبي رجاء الكلبي ، وكلاهما لم أعرفه ، وبقية رجاله رجال ( الصحيح ) »!

قلت : أحمد بن داود المكي ليس من رجال « الصحيح »! ولكن الهيثمي هذه عادته ؛ أنه يقول هذا ونحوه ، ولا يعني به شيخ الطبراني أيضاً ، فتنبه .

ثم إن المكي لا أعرفه أيضاً ، كشيخه ثابت . والله أعلم .

وروى مجاشع بن عمرو عن ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن عبد الله بن زُرير عن على قال :

سألت رسول الله عن الأبدال ؟ قال :

« هم ستون رجلاً » . قلت : يا رسول الله ! حَلَّهِمْ لي ؟ قال :

« ليسوا بالمتنطعين ، ولا بالمبتدعين ، ولا بالمتعمقين ، لم ينالوا ما نالوه بكثرة صيام ، ولا صلاة ، ولا صدقة ، ولكن بسخاء النفس ، وسلامة القلوب ، والتضحية

لأمتهم ، إنهم يا على! في أمتي أقل من الكبريت الأحمر ».

أخرجه ابن أبي الدنيا في « الأولياء » ( ص ١٠٢ رقم ٨ ) .

قلت : وهذا موضوع ؛ آفته مجاشع هذا ؛ فإنه أحد الكذابين ؛ كما قال ابن معين .

ثم روى برقم ( ٥٨ ) عن صالح المُرِّيِّ قال : سمعت الحسن يقول : . . . فذكره مرفوعاً بلفظ :

« إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بكثرة صلاة ، ولا صوم ، ولا صدقة ، ولكن دخلوها برحمة الله ، وسخاوة النفس ، وسلامة الصدر » .

قلت: وهذا مرسل ؛ الحسن: هو البصري.

وصالح المري ضعيف.

٥٢٤٩ ـ ( من عَمِلَ عمَلاً رياءً ؛ لم يكتب لا لَه ولا عليه ) .

موضوع . أخرجه البزار في « مسنده » ( ص ٢١٦ ـ زوائده ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٢ / ٣٢٢ / ١ ـ ٢ ) عن محمد بن السائب في قوله تعالى : ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه . . . ﴾ الآية ، قال : حدثني أبو صالح قال :

كان عبد الرحمن بن غَنْم في مسجد دمشق في نفر من أصحاب النبي على في معاذ بن جبل ، فقال عبد الرحمن بن غنم: يا أيها الناس! إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي ، فقال معاذ: اللهم غُفْراً! فقال: يا معاذ! أما سمعت رسول الله على يقول:

« من صام رياءً ؛ فقد أشرك ، ومن تصدق رياءً ؛ فقد أشرك ، ومن صلى رياءً ؛ فقد أشرك » ؟ ! قال :

بلى ، ولكن رسول الله على تلا هذه الآية : ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه . . . ﴾ الآية ، فشق ذلك على القوم واشتد عليهم ، فقال :

« ألا أفرِّجها عنكم ؟! » ، قالوا: بلى ؛ فرج الله عنك الهم والأذى! فقال:

« هي مثل الآية التي في ( الروم ) : ﴿ وما آتيتم من ربا لِيَرْبُواْ في أموال الناس فلا يربوا عند الله . . . ﴾ الآية ، من عمل عملاً . . . » إلخ - واللفظ للبزار - . وقال الهيثمي عقبه :

« محمد بن السائب: هو الكلبي ؛ كذاب » .

وكذا قال في « الجمع » ( ٨ / ٥٤ ) .

وأبو صالح: هو باذام مولى أم هانئ ، وهو ضعيف ؛ لكن الحمل فيه على الكلبي ، وكأنه لذلك لم يتعرض لإعلاله به ـ أيضاً ـ الهيثمي .

ثم إن حديث الترجمة باطل ظاهر البطلان ؛ فإنه مع مخالفته لصراحة الآية : 
﴿ ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ﴾ ؛ فهو معارض للأحاديث الصحيحة في الترهيب من الرياء في العبادة والموافقة لصراحة الآية ، كقوله على : «قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الأغنياء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري ؛ تركته وشركه » . رواه مسلم ( ٨ / ٢٢٣ ) .

بل هو معارض لقوله في الحديث نفسه: « من صام رياءً ؛ فقد أشرك . . . » إلخ ؛ إذ كيف يقال فيمن أشرك : « . . . لا عليه » ؟ !

فمن العجيب حقاً أن يُلَيِّن القول في هذا الحديث الباطل حافظان جليلان: الأول: مخرجه البيهقى ؛ حيث قال عقبه:

« إن صح »!

والآخر : الحافظ المنذري ؛ فإنه قال ( ١ / ٣٦ ) ـ بعد أن ذكر طرفه الأول من رواية البيهقي ـ :

« وإسناده ليس بالقائم »!!

وجملة الصيام والصدقة والصلاة التي بعدها: « فقد أشرك » قد جاءت بإسناد خير من هذا ؛ يرويه عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن شداد بن أوس مرفوعاً.

أخرجه أحمد (٤/ ١٢٥ - ١٢٦) ، وكذا الطيالسي ( ١١٢٠ ) ، وأبو الشيخ في « التوبيخ » ( ١٩١ / ١٥٩ ) ، والحاكم (٤/ ٣٢٩ ) ، والبيهقي (٢/ ٣٢١ / ٣٢١ ) ، وسكت عليه الحاكم والذهبي .

وهو إسناد ضعيف يحتمل التحسين . والله أعلم .

٥٢٥٠ ـ ( كلّ مسلم عليه صَلاة ، وكلُّ خُطوة يخطُوها أحدُكم إلى الصّلاة ؛ فهي صلاة ) .

منكر . أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٣ / ١٣٥ / ٢ ) : حدثنا عبد الله بن موسى بن أبي عثمان الأنماطي : نا إبراهيم بن محمد بن عرعرة : نا حَرَمِيُّ بن عُمارة : نا حازم بن إبراهيم أبو محمد الكوفي : نا سِمَاك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي على قال : . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ سماك بن حرب ـ وإن كان من رجال مسلم ـ ؛ فقد تكلم فيه الأئمة . وقال الحافظ في « التقريب » :

« صدوق ، وروايته عن عكرمة \_ خاصة \_ مضطربة ، وقد تغير بأخره ، فكان ربما يلقن » .

وحازم بن إبراهيم : هو البَجَلِيُّ ؛ ترجمه ابن عدي (ق ١١٠ / ٢ ) ؛ لكنه قال :

« بصري » ، ثم ساق له أحاديث أخرى ، ولم يَحْكِ فيه عن أحد جرحاً ولا تعديلاً ، ثم قال :

« وله غير ما ذكرت ، وأرجو أنه لا بأس به » .

وقد وثقه ابن حبان وغيره ؛ كما في « اللسان » .

ومن دونه ثقات من رجال مسلم ـ على كلام في ابن عمارة ـ ؛ إلا الأنماطي ، وقد ترجمه الخطيب (١٠ / ١٤٨ ) برواية جمع عنه ، وقال :

« وما علمت من حاله إلا خيراً » .

وقد تابع حازماً: الوليد بن أبي ثور عن سماك به أتم منه بلفظ:

( میسم )

أخرجه أبو يعلى ، والطبراني وغيرهما .

والمحفوظ في الحديث بلفظ: «صدقة » مكان: «صلاة » ؛ كما بينته في « الصحيحة » ( ٥٧٧ ) .

مُخنَتْ الرِّجال الذين يتشبَّهونَ اللهِ عَلَى مُخنَتْ الرِّجال الذين يتشبَّهونَ بالنساء ، والمتبتّلين من النساء المتشبهات بالرجال ، والمتبتّلين من الرِّجال ؛ الذي يقول : لا يتزوج ، والمتبتلات اللائي يقلن ذلك ، وراكب الفَلاة وحد ، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله على حتى استبان ذلك في وجوههم ، وقال : [ و ] البائت وَحْد ه ) .

منكر . أخرجه أحمد ( ٢ / ٢٨٧ ، ٢٨٩ ) \_ مطولاً ومختصراً ، وهذا هو المطول \_ ، والبخاري في « التاريخ » ( ٢ / ٢ / ٣٦٢ ) ، والعقيلي في « الضعفاء » ( ص البخاري في « الضعفاء » ( ص البخاري في « التاريخ » ( ٢ / ٢ / ٣٦٢ ) ، والعقيلي في « الضعفاء » ( ص المبخاري في « التاريخ » ( ١٩٦ ) من طريق طَيِّبٍ بن محمد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال : . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته جهالة الطيِّب هذا؛ فقد قال ابن أبي حاتم ( ٢ / ١ / ٤٩٨ ) عن أبيه:

« لا يعرف » .

وتبعه على ذلك الذهبي ؛ فقال في « الميزان » :

«لا يكاد يعرف ، وله ما ينكر » ؛ ثم ساق له هذا الحديث .

وأقره الحافظ في « اللسان » .

وقد أشار الإمام البخاري إلى أنه قد خولف في إسناده ؛ فإنه ذكر عقب الحديث أن عمر بن حبيب الصنعاني روى عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح: حدثني رجل من هذيل:

رأيت عبد الله بن عمر وأقبلت امرأة تمشي مِشْيَة الرجال ، فقلت : هذه أم سعيد

بنت أبي جميل . قال : سمعت النبي بي يه يقول :

« ليس منا من الرجال من تشبه بالنساء ، ولا من تشبه بالرجال من النساء » . وقال العقيلي عقبه :

« وهذا أولى » . وقال البخاري :

« وهذا مرسل ، ولا يصح حديث أبي هريرة » .

وقد أشار البخاري \_ رحمه الله \_ إلى إعلال الحديث بمخالفة عمرو بن دينار \_ وهو ثقة حجة \_ للطيب \_ المجهول \_ بروايته عن عطاء عن رجل عن ابن عمر .

فخالفه إسناداً ومتناً ، وذلك دليل على أنه لا يحتج به .

وأما تعقب الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في تعليقه على « المسند » ( ١٤ / ٢٤٤ ) الإمام البخاري بقوله :

« وهذا من البخاري ـ رحمه الله ـ تعليل غير قائم ؛ فهذا حديث وذاك حديث ، وما يمتنع أن يروي عطاء هذا وذاك ؟ ! وما هما بمعنى واحد ، وإن اشتركا في بعض المعنى ، بل أحدهما يؤيد الآخر ويقويه »!!

قلت: يقال له: أثبت العرش ثم انقش؛ فإن مثل هذا التعقب إنما يصح أن يقال في ثقة روى شيئاً لم يروه الثقة الآخر، وليس الأمر كذلك هنا؛ فقد عرفت أن الطيب مجهول، ولم يوثقه أحد مطلقاً سوى ابن حبان الذي عرف بتوثيقه للمجهولين، ولكن الشيخ - رحمه الله تعالى - جرى في كتاباته كلها على الاعتداد بتوثيقه ، خلافاً لجماهير العلماء في أصولهم وفروعهم، فكم من راو وثقه وهو عندهم مجهول، وكم من حديث صححه، وهو عندهم معلول! كل ذلك منه

اعتماد على توثيق ابن حبان ! وهذا هو المثال بين يديك .

والحديث؛ أورده الهيشمي (٤/ ٢٥١ و ٨/ ١٠٣) \_ مطولاً ومختصراً \_، وقال:

« رواه أحمد ، وفيه طيب بن محمد وثقه ابن حبان ، وضعفه العقيلي ، وبقية رجاله رجال ( الصحيح ) » ، وقال المنذري ( ٤ / ٦٦ ) :

« رواه أحمد من رواية الطيب بن محمد ، وبقية رواته رواة ( الصحيح ) » .

(تنبيه): على ثلاثة أمور:

الأول: حديث الهذلي عن ابن عمر ، هكذا وقع في « التاريخ »: « ابن عمر » بدون الواو ؛ وهكذا نقله عنه الحافظ في « التعجيل »! وعند العقيلي: « ابن عمرو » بالواو ، وهو الصواب ؛ فقد أخرجه أحمد في ( مسند عبد الله بن عمرو ) ( ٢ / ٢٢٠) ووقع فيه: « عبد الله بن عمرو بن العاصي » ، وكذلك نقله عنه المنذري والهيثمي ، وكذلك هو في « الحلية » من روايته عن أحمد .

الثاني: الراوي عن عمرو بن دينار في « التاريخ »: «عمر بن حبيب الصنعاني »، وفي « العقيلي »: «عمرو بن حوشب الصنعاني »، وكذا هو في « المسند »؛ إلا أنه لم يقل: « الصنعاني »؛ وإنما: « رجل صالح ». وأكثر نسخ « المسند » على هذا: «عمرو بن حوشب »؛ كما حققه الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ ( ١١ / ١٠٣ ـ ١٠٤ ) ، وذكر أن في نسخة ( ك ) رسماً غير بين ، يكن أن يقرأ: «معمر » وبهامشها «عمرو »، وعليها علامة نسخة .

وأقول: لعل أصل الرسم الذي أشار إليه: « عمر » ؛ لأنه موافق لـ « التاريخ »

من جهة ، ولأنه مطابق لما في كتب التراجم - كما بينه الشيخ نفسه - من جهة أخرى ، وهو الذي استقر عليه رأيه .

وأرجح أن الصواب: أنه «عمر بن حبيب الصنعاني »؛ كما في « التاريخ »؛ لأنه هو الذي ذكروا في ترجمته أنه روى عن عمرو بن دينار ، بينما لم يذكروا ذلك في ترجمة «عمرو بن حوشب » ، وإنما ذكروا أنه روى عن إسماعيل بن أمية فحسب .

الثالث: علمت مما سبق أن بين عطاء وابن عمرو: الرجل من هذيل في رواية البخاري وغيره ؛ إلا أنه قد سقط الرجل من رواية الطبراني ؛ كما أفاده الهيثمي ، وكذلك سقط من رواية أبي نعيم ، وهي من طريق أحمد! فالظاهر أن ذلك من أوهام بعض النساخ أو الرواة .

كما وهم الحافظ على البخاري ؛ فعزا إليه في « التعجيل » أنه روى عن عمرو ابن دينار عن عطاء قال : سمعت ابن عمر . . . فذكر الحديث ! وهذا وهم فاحش كنت اعتمدت عليه حين خرجت الحديث في « حجاب المرأة » (ص ٦٦ ـ ٦٧) ، والآن تبينت أن ذلك من أوهامه ـ رحمه الله ـ ، فمن كان عنده نسخة ؛ فليصححها على ما هنا .

٥٢٥٢ - ( نُصِرْتُ بالصَّبَا ، وكانتْ عذاباً على مَنْ قَبلِي ) .

ضعيف جداً. أخرجه الشافعي في « مسنده » ( ص ٢٩ ): أخبرنا من لا أتهم: أخبرنا عبد الله بن عبيد عن محمد بن عمرو أن النبي على قال: . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ فإن شيخ الشافعي الذي لم يسمه: هو

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ؛ فقد قال أبو العباس الأصم - وهو راوي « المسند » قبل هذا الحديث (ص ٢٨ ) -:

« سمعت الربيع بن سليمان يقول: كان الشافعي رضي الله عنه إذا قال: « أخبرني « أخبرني من لا أتهم » ؛ يريد به إبراهيم بن أبي يحيى ، وإذا قال: « أخبرني الثقة » ؛ يريد به يحيى بن حسان » .

قلت: أمَّا يحيى هذا \_ وهو التِّنِّيسِيُّ \_ ؛ فهو ثقة من رجال الشيخين .

وأما إبراهيم ؛ فهو متروك ، اتهمه غير واحد ؛ كما تقدم مراراً .

وشيخه عبد الله بن عبيد ؛ فلم أعرفه .

ومثله محمد بن عمرو ، ويحتمل أنه اللَّيثي المدني ، أو القرشي المدني ، وهما تابعيان .

ولذلك ؛ ذكر السيوطي في « الزيادة على الجامع الصغير » أن الشافعي رواه عن محمد بن عمرو مرسلاً ؛ انظر « ضعيف الجامع الصغير » ( ٥٩٦٨ ) .

وأعله الحافظ في « الفتح » ( 7 / ٢٣١ ) بالانقطاع فقط ، فقصر!

والحديث ؛ في « الصحيحين » من حديث ابن عباس مرفوعاً دون قوله :

« وكانت عذاباً على من قبلي » ، وقال مكانه :

« وأُهْلِكَتْ عادٌ بالدَّبُور » . وهو مخرج في « الروض النضير » ( ١٢٦ ) .

٥٢٥٣ ـ ( نهَى عن المَجْر ) .

ضعيف . أخرجه أبو عبيد في « الغريب » ( ٣٥ / ١ ) ، وابن قتيبة في « إصلاح

غلط أبي عبيد » (ق ٥٢ / ٢) ، و البيهقي (٥ / ٣٤١) عن موسى بن عُبَيْدَةً عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً . وقال البيهقي :

« تفرد به ـ بهذا اللفظ ـ موسى بن عبيدة ، قال ابن معين : « فأنكر على موسى هذا ، وكان من أسباب تضعيفه » . وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن نافع عن ابن عمر عن النبي على : أنه سمعه ينهى عن بيع الجر . فعاد الحديث إلى رواية نافع ، فكأن ابن إسحاق أداه على المعنى . والله أعلم » .

وموسى بن عبيدة ؛ قال الحافظ:

« ضعيف ، ولا سيما في عبد الله بن دينار ، وكان عابداً » .

ومحمد بن إسحاق مدلس ، وقد عنعنه .

( فائدة ) : المَجْرُ : أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة . قاله أبو عبيد عن أبى زيد .

وقال ابن قتيبة عقبه:

« وفيه قول آخر ؛ رأيت أهل العلم باللغة عليه : أن المجر في الغنم خاصة دون الإبل » .

٥٢٥٤ ـ ( مَنْ أُهْدِيَتْ له هديَّةُ وعندَه قومٌ ؛ فهُم شركاؤه فيها )(١) .

ضعيف . روي عن ابن عباس ، وعائشة ، والحسن بن علي .

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ ـ رحمه الله ـ فوق هذا المتن : « كان هنا حديث بنفس الرقم « كان قريتان إحداهما صالحة ...» ؛ فانظر ( ٦٦٩٠ ) » . (الناشر) .

١ - أما رواية ابن عباس ؛ فرواه عبد بن حميد في « المنتخب من المسند »
 ( ٧ / ٧ ) : حدثنا أبو نعيم : ثنا مَنْدَل عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عنه مرفوعاً .

وكذلك أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٢ / ١١٢ / ٢ ) و « الأوسط » ( ١ / ١٥١ / ٢ ) و « الأوسط » ( ١ / ١٥١ / ٢ - مجمع البحرين ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٣ / ٣٥١ ) ، والخطيب في « التاريخ » ( ٤ / ٢٤٩ ) ، والبيهقي ( ٦ / ١٨٣ ) ؛ قال الطبراني ، وأبو نعيم :

« لم يروه عن عمرو إلا ابن جريج ، تفرد به مندل ، ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد » .

قلت: ومندل ـ وهو ابن علي العَنزِيُّ ـ ضعيف ، ولكنه لم يتفرد به كما قال الطبراني ؛ فقد تابعه عبد السلام بن عبد القدوس ؛ لكنه خالفه في تابعي الحديث فقال: حدثني ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به .

أخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ٢٥٥ ) ، وابن عساكر في « التاريخ » ( ١٩ / ٧٨ ) ؛ ثم ذكر العقيلي رواية مندل المتقدمة ؛ وقال في عبد السلام هذا :

« لا يتابع على شيء من حديثه ، وليس ممن يقيم الحديث ، ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي الله » .

قلت : وكنيته أبو محمد الكلاعي ، وبكنيته هذه وقع في إسناد ابن عساكر . وقال ابن حبان في « الضعفاء » (٢/١٥٠) :

« يروي الموضوعات ، لا يحل الاحتجاج به بحال » ، ثم ساق له من موضوعاته : « أربع لا يشبعن من أربع . . . » ؛ وقد مضى برقم (٧٦٦) .

وقد روي من وجه آخر عن عمرو بن دينار ؛ وفيه نظر ؛ كما قال البيهقي في « سننه » ( ٦ / ١٨٣ ) ؛ ثم ساقه من طريق محمد بن [ أبي ] السَّرِيِّ : ثنا عبد الرزاق : أنبأ محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار به . وقال :

« وكذلك رواه أبو الأزهر عن عبد الرزاق . ورواه أحمد بن يوسف عن عبد الرزاق : . . . فذكره عن ابن عباس موقوفاً غير مرفوع ؛ وهو أصح » .

قلت: وذلك ؛ لأن أحمد بن يوسف ثقة حافظ ؛ بخلاف أبي الأزهر ـ واسمه أحمد بن الأزهر ـ ؛ فإنه وإن كان صدوقاً يحفظ ؛ إلا أنه كان كبر ، فصار كتابه أثبت من حفظه .

وأما ابن أبي السريِّ ؛ فهو ضعيف ؛ له أوهام كثيرة . ولذلك ؛ قال الحافظ في « الفتح » ( ٥ / ١٦٧ ) :

« واختلف على عبد الرزاق في رفعه ووقفه ؛ والمشهور عنه الوقف ، وهو أصح الروايتين عنه » .

قلت: ومدارهما على محمد بن مسلم ؛ كما رأيت ، وهو الطائفي ؛ وهو صدوق يخطئ ؛ كما في « التقريب » . فلعل الاختلاف المذكور منه .

فلا جرم أن الإمام البخاري لما علّق الحديث في « صحيحه » ؛ صدّره بصيغة التمريض : ويذكر عن ابن عباس : أن جلساءه شركاؤه ، ثم عقب عليه بقوله :

« ولم يصح » .

قلت: وقد ضعّف الحديث - أيضاً - الإمام أحمد ؛ فقد ذكره ابن قدامة في « المنتخب » ( ١ / ١٩٥ / ١ ) من طريق مندل بإسناده المتقدم ، وقال :

« قال على بن سعيد : سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث ؟ فقال : ما أدري من أين جاء هذا الحديث ؟ ! وهو عندي منكر ! » .

٢ ـ وأما حديث عائشة ؛ فيرويه الوَضَّاح بن خَيْثَمَة قال : حدثنا هشام بن
 عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً مثله .

أخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ٤٤٥ ) ، وقال :

« الوضاح لا يتابع عليه ، ولا يصح في هذا المتن حديث » . وقال ابن حبان في « الضعفاء » ( ٣ / ٨٥ ) :

« منكر الحديث ، يروي عن الثقات الأشياء المقلوبات التي كأنها معمولة ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ؛ لسوء حفظه ، وإن اعتبر معتبر بما وافق الثقات من حديثه ؛ فلا ضير » .

٣ ـ وأما حديث الحسن بن علي ؛ فيرويه يحيى بن سعيد الواسطي : نا يحيى بن العلاء عن طلحة بن عبد الله عن الحسن بن على مرفوعاً به .

أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ۱ / ۱۳۱ / ۲ ) . وأعله الهيثمي ( ٤ / ١٤٨ ) . وراعله الهيثمي ( ٤ / ١٤٨ )

## « وهو ضعيف »!

قلت: ولقد أبعد النَّجْعَة؛ ففوقه (يحيى بن العلاء)؛ وهو بجلي رازي، وهو متهم بالكذب، فتعصيب الجناية به في هذا الحديث أولى من (يحيى بن سعيد).

ومما سبق ؛ تعلم تساهل أو تسامح الحافظ ابن حجر في اقتصاره على إعلال حديث الحسن وعائشة بقوله :

## « وإسنادهما ضعيف أيضاً »!

فإن الحق أن يقال: « . . . ضعيف جداً » ؛ وذلك ؛ خشية أن يغتر من لا علم عنده بشدة ضعف هذين الإسنادين ؛ فيغتر بقول الحافظ المذكور ؛ فيدّعي ـ بناءً عليه ـ تقوية الحديث بكثرة الطرق!

ولعل هذا هو السبب في إيراد الدكتور القلعجي هذا الحديث في فهرسه الذي وضعه في آخر «ضعفاء العقيلي» للأحاديث الصحيحة ـ بزعمه ـ مما ورد فيه (ص ٢١٥) ؛ على رغم قول العقيلي :

« لا يصح في هذا الباب شيء » .

ووافقه ابن الجوزي في « الموضوعات » ( ٣ / ٩٢ - ٩٣ ) - بعد أن أعلَّ حديث ابن عباس بطريقيه ، وحديث عائشة بنحو ما تقدم - .

وكذلك وافقه ابن القيم في « المنار » .

ولم يستطع السيوطي أن ينقذه من الضعف المستفاد من جميع طرقه! أما الوضع فنعم . ولذلك ؛ صرح الشيخ القارئ في « الأسرار المرفوعة » بتخطئة ابن الجوزي في حكمه عليه بالوضع ، وهو ظاهر كلام السخاوي في « المقاصد » .

وبناءً عليه قال مختصره الزرقاني :

« ضعیف » .

٥٢٥٥ ـ ( الحمد لله ؛ ما دخل بطني طعام سُخْنٌ منذ كذا وكذا ) . ضعيف . أخرجه ابن ماجه ( ٤١٥٠ ) ، والبيهقي في « سننه » ( ٧ / ٢٨٠ )

كلاهما من طريق سُويد بن سعيد : ثنا علي بن مُسْهِر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال :

أُتي رسول الله على يوماً بطعام سخن ، فأكل ، فلما فرغ قال : . . . فذكره . وليس عند البيهقي قوله :

« الحمد لله » . وأشار إلى تضعيفه بقوله :

« هذا إن صح يحتمل معنى الأول ـ يعني: بعد أن يذهب فوره ـ ، ويحتمل غيره » .

قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير سويد ؛ فإنه ـ مع كونه من شيوخ مسلم ـ فقد ضعفوه . قال الحافظ :

« صدوق في نفسه ؛ إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه ، وأفحش فيه ابن معين القول » .

قلت : ومن هنا يظهر لك تساهل البوصيري في « الزوائد » ( ٢٧٩ / ٢ ) ؛ حيث قال :

« هذا إسناد حسن ؛ سويد مختلف فيه ، رواه البيهقي في « سننه الكبرى » . . . وله شاهد من حديث أسماء بنت أبي بكر . رواه البيهقي » !

قلت : ولعله تبع المنذري في تحسينه ، على أنه أيسر خطأً منه ؛ فإن المنذري قال : ( ١٠٩ / ٤ ) :

« رواه ابن ماجه بإسناد حسن ، والبيهقي بإسناد صحيح »!!

ووجه ما ذكرت ظاهر جداً ؛ فإنه غاير بين إسناد ابن ماجه والبيهقي ؛ وهو واحد ؛ فإن مدارهما على سويد بن سعيد ! ومع ذلك حسن وصحّح !!

ثم إن في جعله حديث أسماء شاهداً لهذا نظراً لا يخفى ؛ فإن لفظه :

أنها كانت إذا ثردت غطته شيئاً حتى يذهب فوره ، ثم تقول : سمعت رسول الله عليه يقول :

« إنه أعظم للبركة » .

فإن هذا أخص من حديث الترجمة . ولذلك ؛ قال البيهقي : يحتمل أنه بمعناه أو يحتمل غيره ؛ كما تقدم .

وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن ، وفيه ضعف .

ومن طريقه : رواه الدارمي ( ٢ / ١٠٠ ) ، وابن أبي الدنيا في « الجوع » ( ١٤ / ٢ ) .

٥٢٥٦ ـ (إذا تاب العبد من ذنوبه ؛ أنسى الله حَفَظَتَه ذُنوبَه ، وأنسى ذلك جوارحَه ومعالمَه من الأرض ؛ حتى يلقَى الله يوم القيامة وليس عليه شاهد من الله بذنب ).

ضعيف . أخرجه الأصبهاني ( ٢٠١ ) من طريق أبي صالح العباس بن زياد : نا سَعْدَانُ الخطمي عن سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعاً .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ سعدان الخطمي ، والعباس بن زياد ؛ لم أجد لهما ترجمة .

وكأنه لذلك أشار المنذري في « الترغيب » ( ٤ / ٧٥ ) إلى تضعيف الحديث.

واعلمُوا عبادَ الله ! أنّ كلَّ عامل سَيَقْدَ مُ على عمَلِه ، والمُعْجَبُ ينتظرُ المَقْتَ ، واعلمُوا عبادَ الله ! أنّ كلَّ عامل سَيَقْدَ مُ على عمَلِه ، ولا يخرجُ من الدُّنيا حتى يرى حُسْنَ عملِه وسُوءَ عملِه ، وإنّما الأعمالُ بخواتيمها ، والليلُ والنّهارُ مطيَّتَان ، فأحسنُوا السَّيرَ عليهما إلى الآخرة ، واحذرُوا التّسويف ؛ فإنّ الموتَ يأتي بَغْتَةً ، ولا يغترَّنَّ أحد كم بحِلْم الله عزّ وجلّ ؛ فإنّ الجنّة والنّار أقربُ إلى أحدكم من شراك نَعْله . ثمّ قرأ رسولُ الله على : ﴿فمنْ يعملْ مثقالَ ذرّة شرّاً يَرَهُ ﴾ ) (١) .

ضعيف . أخرجه الأصبهاني ( ٢٠١ ) من طريق عبد الله بن إبراهيم الكوفي : نا ثابت بن محمد قال : سمعت سفيان الثوري يقول : حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ ثابت بن محمد: هو العابد أبو محمد ؛ قال الحافظ:

« صدوق زاهد ، يخطئ في أحاديث » .

قلت : وتابعه إسحاق بن بشر قال : ثنا سفيان الثوري به .

أخرجه ابن بشران في « الأمالي » ( ٢ / ١٢٦ / ١ ) .

لكن إسحاق بن بشر متروك ، كذبه ابن المديني وغيره .

وتابعه أيضاً مُطَرِّفُ بن مازن قاضي اليمن عن سفيان الثوري به ، دون قوله : « واعلموا عباد الله . . . » إلخ .

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ - رحمه الله - فوق متن هذا الحديث من الأصل : « « ترغيب » (٤/ ٧٥) » . (الناشر) .

أخرجه أبو نعيم في « أخبار أصبهان » ( ١ / ٣٥٥ ) .

ومطرف هذا ممن لا يفرح به أيضاً ؛ فقد كذبه ابن معين وغيره .

وعبد الله بن إبراهيم الكوفي - الذي في طريق الأصبهاني - ؛ يحتمل أنه الذي في « الميزان » ؛ و « اللسان » :

« عبد الله بن إبراهيم المؤدب ، عن سويد بن سعيد ؛ كذبه الدارقطني » .

قلت : فيحتمل أنه هذا ؛ فإنه من هذه الطبقة . والله أعلم .

٥٢٥٨ - (إنّ الله تعالى ناجى موسى عنة ألف وأربعين ألف كَلمة في ثلاثة أيام ؛ وصايا كلّها ، فلمّا سمع موسى كلام الآدميين ؛ مقتهم عا وقع في مسامعه من كلام الربّ ، وكان فيما ناجاه أنْ قال : يا موسى ! إنّه لم يتصنّع المتصنّعون لي عمل الزهد في الدّنيا ، ولم يتقرّب إلي المتقربون يتصنّع المتصنّعون لي عمل الزهد في الدّنيا ، ولم يتقرّب إلي المتقربون عمل الورَع عمّا حرَّمت عليهم ، ولا تعبّد ني العابدون عمل البكاء من خيفتي . فقال موسى : يا إله البريّة كلّها ! ويا مالك يوم الدّين ! يا ذا الجلال والإكرام ! فماذا أعددت لهم ؟ وماذا جزيتَهم ؟ قال : يا موسى ! أمّا الزاهدُون في الدّنيا ؛ فإنّي أبيحهم جنّتي ، يَتَبَوّؤون حيث يشاؤون ، وأمّا الورعون عمّا حرمت عليهم ؛ فإنّه ليس من عبد يلقاني يوم القيامة وأمّا الورعون عمّا حرمت عليهم ؛ فإنّه ليس من عبد يلقاني يوم القيامة وأمّا الورعون عمّا حرمت أكان في يَديْه إلاّ ما كانَ من الورعين ؛ فإنّي أستحييهم وأجلُهم ، [ وأكرمهم ] ؛ فأدْ حلُهم الجنّة بغير حساب ، فأمّ الرفيق الأعلى ، لا يُشاركون فيه ) .

ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٤ / ٥٥٧ / ٣٩٤٩ )

- والسياق له - وفي « الكبير » أيضاً ( ١٢ / ١٢٠ - ١٢١ ) ، والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٧ / ٣٤٥ / ٢٢٥ / ٢٢٥ / ٢٢٥ / ٢٢٥ / ٢٢٥ ) ، والأصبهاني في « الترغيب » ( ١ / ٢٢٥ / ٢٢٥ / ٤٧٩ ) من طريق أبي مالك الجنبي عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس مرفوعاً . وقال الطبراني :

« لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد ، تفرد به أبو مالك الجنبي » .

قلت : واسمه : عمرو بن هاشم ؛ قال الحافظ :

« ليّن الحديث ، أفرط فيه ابن حبان » .

قلت: فالآفة من شيخه (جويبر)؛ فإنه ضعيف جدّاً متروك، وحديثه عليه لوائح الإسرائيليات.

وتساهل الهيثمي حين قال في « المجمع » ( ١٠ / ٢٩٦ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه جويبر بن سعيد ، وهو ضعيف »!

ثم إنه منقطع بين الضحاك وابن عباس ؛ فإنه لم يسمع منه .

وقد أخرجه الأصبهاني برقم ( ٤٨٠ ) بإسناده عن سعيد الفزاري قال: بلغني أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام . . . فذكره نحوه .

وم الله ، وأنا به كفيل ، وم الله ، وأنا به كفيل ، وأنا به كفيل ، وأنا به كفيل ، وأنا به كفيل . قالوا: يا ألا وإن كل بخيل في النّار ؛ حَتْمٌ على الله ، وأنا به كفيل . قالوا: يا رسول الله ! من الجواد ومن البخيل ؟ قال : الجواد من جاد بحقوق الله في ماله ، والبخيل من منع حقوق الله وبخل على ربّه ، وليس الجواد من الجواد من منع حقوق الله وبخل على ربّه ، وليس الجواد من

أخذ حَراماً وأنفقَ إسرافاً ) .

منكر. أخرجه الأصبهاني في « الترغيب » ( ١ / ٢٣٨ / ٣٥٥ و ٢ / ٦٣٧ / ١٥٥ المنعاني عن نبيه ١٥٢٥ ) عن أيوب بن سالم: نا يوسف بن حماد بن مليكة الصنعاني عن نبيه ابن عمر عن عبد الرزاق عن عبد الوهاب بن حسن الحنفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة .

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الوهاب بن حسن الحنفي؛ الظاهر أنه التميمي الذي ترجمه ابن أبي حاتم (٣/١/١)؛ روى عن شيبان مولى الضحاك، وعنه محمد بن ميمون؛ وقال عن أبيه:

« أحاديثه مناكير ، ولا أعرفه » .

وذكر في « اللسان » عن البخاري ؛ أنه قال فيه :

« منكر الحديث » .

ومن دون عبد الرزاق لم أعرفهم .

والحديث؛ قال المنذري ( ٣ / ٢٤٨ ) :

« رواه الأصبهاني ؛ وهو غريب » .

قلت : وفيه عنعنة الحسن البصري ، وجماعة لم أعرفهم .

٥٢٦٠ - ( إنّ من الإيمانِ أن يُحِبُّ الرجلُ [ رجلاً ] ؛ لا يحبُّه إلا لله ؛ من غيرِ مال أعطاه ؛ فذلكَ الإيمانُ ) .

ضعيف. أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٤ / ٤٨٨ ) : حدثنا محمد بن

جابان: ثنا محمد بن مهران الجَمَّال: ثنا محمد بن المعلى عن الجراح بن الضحاك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله مرفوعاً. وقال:

« لم يروه عن أبي إسحاق إلا الجراح » .

قلت: وهو صدوق ، وسائر رجاله ثقات ؛ غير محمد بن جابان ؛ فلم أجد له ترجمة ، وأظنه الذي في « المعجم الصغير » ( ص ١٨٦ ) : ثنا محمد بن حامان الجُنْدَيْسَا بُوري . . . كذا بخطي : « حامان » بالميم بين الألفين ، ولعله تحريف !!

وأبو إسحاق: وهو عمرو بن عبد الله السّبيعي ؛ وكان اختلط ، ثم هو \_ إلى ذلك \_ مدلس ، وقد عنعن !

والحديث ؛ سكت عليه المنذري ( ٤ / ٤٦ )!

وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ١ / ٩٠ ) مختصراً موقوفاً بلفظ:

« إن من الإيمان أن يحب الرجل أخاه ؛ لا يحبه إلا لله » . وقال :

« رواه الطبراني في « الكبير » ، وفي إسناده إسحاق الدَّبَري ، وهو منقطع بين عبد الرزاق وإسحاق »!!

٢٦١٥ - (إنّ الرجلَ لَيُؤتَى كتابَهُ منشوراً فيقولُ: يا ربِ ! فأينَ حسناتُ كذا وكذا عملتُها ؛ ليستْ في صَحِيفتي ؟! فيقولُ له: مُحِيت باغتيابكَ النّاسَ)(١).

موضوع . أخرجه الأصبهاني ( ٥٨٤ ) من طريق الحسن بن دينار عن

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ فوق هذا المتن من الأصل: « « ترغيب » (٣٠١/٣) ». (الناشر) .

الخَصِيبِ بْنِ جَحْدَر عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً .

قلت : وهذا موضوع ؛ آفته الخصيب أو الحسن ؛ فإنهما متهمان بالكذب :

فالأول: كذبه شعبة ، والقطان ، وابن معين . وقال البخاري ، وابن الجارود:

« كذاب » .

والآخر: كذبه أحمد ، ويحيى . وقال أبو حاتم ، وأبو خيثمة :

« كذاب » .

٥٢٦٢ - ( الغيبة والنميمة تَحُتَّانِ الإيمانَ ؛ كما يَعْضُدُ الرَّاعي الشَّجرَ)(١) .

موضوع . أخرجه الأصبهاني ( ٥٨٤ ) من طريق أبي خالد عبد العزيز بن أبان الأموي : حدثنا عمرو أبو عبد الله الجُعفي عن عبيد بن اصطفى ( كذا ) عن يزيد بن حسن عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان مرفوعاً .

قلت: وهذا موضوع ؛ أفته الأموي هذا ؛ فقد كذبوه ، قال ابن معين :

« كذاب خبيث يضع الحديث » . وقال ابن غير :

« هو كذاب » .

ومَنْ بينه وبين أبان ؛ لم أعرفهم .

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ - رحمه الله - فوق هذا المتن من الأصل: « « ترغيب » (٣ / ٣٠١) » . (الناشر) .

٥٢٦٣ - ( إِيَّاكُم والكِبْرَ ؛ فإنَّ الكِبْرَ يكونُ في الرَّجُل وإنَّ عليه العباءةَ ) (١١) .

ضعيف جداً . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٤ / ٤٨٣ ) : حدثنا أحمد ابن القاسم : ثنا عمي عيسى بن المُساور : ثنا سُويْد بن عبد العزيز : ثنا عبد الله ابن حُمَيْد عن طاوس عن عبد الله بن عمر مرفوعاً . وقال :

« لم يروه عن طاوس إلا عبد الله بن حميد ، تفرد به سويد » .

قلت : وهو ليِّن الحديث ؛ كما في « التقريب » ، بل هو واه جداً ؛ كما قال الذهبي في « الميزان » .

وسائر رجاله ثقات .

ومما سبق من التحرير؛ تعلم تساهل المنذري (٤/ ١٦) - ثم الهيثمي (١٠/ ٢٦) - في قولهما:

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، ورواته ثقات »!

ع ٢٦٤ - (أيُّها النَّاسُ! استَحْيوا من الله حَقَّ الحياءِ. فقالُ رجلٌ: يا رسولَ الله! إنا لَنستَحْيِي من الله تعالى! فقالَ: من كانَ منكم مُسْتحْيِياً من الله حَقَّ الحياء؛ فلا يَبِيتنَّ ليلَةً إلا وأجلُه بين عَينيهِ، ولْيحفظ البطنَ وما وعَى ، والرأسَ وما حوى ، ولْيذْ كُرِ الموتَ والبِلَى ، وليتركُ زينةَ الحياةِ الدُّنيا) (٢).

موضوع بهذا التمام . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٤ / ٤٩٨ ) عن

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ ـ رحمه الله ـ فوق هذا المتن من الأصل: « سيأتي تخريجه مبسوطاً برقم ( ٦٦٦٧ ) » . (الناشر ) .

<sup>(</sup> ٢ ) كتب الشيخ - رحمه الله - فوق هذا المتن من الأصل : « " ترغيب » ( ٣ / ١٣٠ ) » . (الناشر) .

خالد بن يزيد العُمَرِيِّ: ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن مسلم بن أبي حبيبة عن مسلم بن أبي مريم عن عائشة قالت: قال رسول الله على المنبر والناس حوله . : . . . فذكره .

قلت : وهذا موضوع ؛ آفته خالد بن يزيد العمري ؛ كذبه أبو حاتم ويحيى . وقال ابن حبان في « الضعفاء » ( ١ / ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ) :

« منكر الحديث جدّاً ، لا يُشْتَغَلُّ بذكره ؛ لأنه يروي الموضوعات عن الأثبات » .

قلت : وشيخه هنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ؛ ضعيف .

ومن هذا الوجه: أخرجه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ص ٥٠ ) دون قوله:

« فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه » .

وقد روي الحديث من طرق أخرى عن ابن مسعود وغيره دون الزيادة المذكورة ، وهو بذلك يرتقي إلى مرتبة الحسن ؛ كما بينته في « الروض النضير » ( ٦٠١ ) ، وإنما أخرجته هنا لهذه الزيادة التي تفرد بها هذا الكذاب .

٥٢٦٥ - ( بدموع عَينيكَ ؛ فإنّ عَيناً بكَتْ من خَشْيةِ اللهِ لا تمسُّها النّارُ أبداً ) .

موضوع بهذا اللفظ . أخرجه الأصبهاني في « الترغيب » ( ١٣٣ ) عن يوسف بن الغَرِقِ عن أيوب الحَبَطِيِّ عن نُفَيْعِ بن الحارث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال :

قال رجل : يا رسول الله ! بم أتقي النار ؟ قال : . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد هالك؛ مسلسل بالمتروكين: نفيع بن الحارث فمن دونه؛ ثلاثتهم متهمون بالكذب، فأحدهم آفته.

والحديث معروف من طرق أخرى دون قوله:

(ج أتقي النار؟ قال: بدموع عينيك).

وهو مخرج في « المشكاة » ( ٣٨٢٩ ) ، و « الترغيب » ( ٢ / ١٥٣ ) .

وإنما أوردته هنا من أجل الزيادة المذكورة .

٥٢٦٦ - ( ما من شَيء إلا وله توبة ؛ إلا صاحب سُوء الخُلُق ؛ فإِنّه لا يتوبُ من ذَنْب إلا عاد في شرّ منه )(١) .

ضعيف جداً. أخرجه الأصبهاني في « الترغيب » ( ٣٠٤ ) من طريق أبي عمر حفص بن عمر المقرئ الضرير: حدثني عمرو بن جُمَيْع عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن إبراهيم التيمي عن أبيه [ عن عائشة ] مرفوعاً.

وفي رواية له من طريق عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد عن مروان بن سالم عن رجل من أهل الجزيرة عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

« ما من ذنب أعظم عند الله عز وجل من سوء الخلق ، وذلك ؛ أنّ صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع في ذنب » .

قلت : والطريق الأولى هالكة ؛ لأنها من رواية عمرو بن جُمَيْع ، وهو كذاب .

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ - رحمه الله - فوق هذا المتن من الأصل: « « ترغيب » (٤/ ٢٦٠) » . (الناشر)

وقريب منها الطريق الأخرى ؛ فإن فيها مروان بن سالم ـ وهو الجزري ـ ؛ وهو متروك ، رماه الساجي وغيره بالوضع .

ثم هو مرسل ؛ ميمون بن مهران تابعي .

والرواي عنه لم يُسَمَّ.

٥٢٦٧ - ( مَنْ أَصْلَح بين اثنين ؛ أصلح الله أمره ، وأعطاه بكل كلمة تكلّم بينهما عِتقَ رقبة ، ورجع مَغْفُوراً له ما تقدّم من ذَنْبِه ) .

منكر جداً . أخرجه الأصبهاني في « الترغيب » ( ١ / ١٠٦ / ١٠٥ ) من طريق عُبَيْد بن هاشم الجُوزَجَاني : ثنا محمد بن الأزهر عن أبي فَضالة عن موسى بن جابان عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً .

قلت : وهذا إسناد واه ؛ فيه علل :

الأولى: موسى بن جابان ؛ ليس له ذكر في كتب التراجم المعروفة ، وهذا من الغرائب بمكان ! فقد أورده الأمير ابن ماكولا في « باب جابان . . » ، فقال ( ٢ / ١١ ) :

« وموسى بن جابان ، حدّث عن لقمان بن عامر ، حدث عنه ميسرة بن عبد ربه ، وميسرة غير ثقة ، ولا يعرف موسى بن جابان إلا به » .

وميسرة هذا كذاب معروف ، له ترجمة مطولة في « اللسان » .

الثانية: أبو فضالة ؛ الظاهر أنه ( مبارك بن فضالة ) ؛ فإنه من هذه الطبقة ، وهو صدوق ؛ ولكنه مدلس ، فأخشى أن يكون تلقاه عن ( ميسرة ) الكذاب ثم دلسه ؛ لقول الأمير المتقدم في موسى :

« لا يعرف إلا بميسرة ».

الثالثة : محمد بن الأزهر ؛ الظاهر أنه ( الجُوزَجَاني ) ؛ بقرينة الراوي عنه \_ الجوزجاني - ، قال الذهبي في « المغني » :

« محمد بن الأزهر الجوزجاني ، عن يحيى القطان ، نهى أحمد عن الكتابة عنه » . وقال ابن عدي في « الكامل » ( ٦ / ١٣٢ ) :

« ليس بالمعروف ، وإذا لم يكن معروفاً ، ويحدث عن الضعفاء ؛ فسبيلهم سبيل واحد ، لا يجب أن يُشْتَغَلَ برواياتهم وحديثهم » .

الرابعة: عبيد بن هاشم الجوزجاني ؛ لم أجد له ترجمة فيما لدي من المصادر . والله أعلم .

والحديث؛ قال المنذري (٣/ ٢٩٣/٧) ـ بعد أن أشار لضعفه \_:

« رواه الأصبهاني ، وهو حديث غريب جدّاً » .

٥٣٦٨ - ( مَنِ اغْتِيبَ عندَهُ أخوه ، فاستطاعَ نصرتَه فنصره ؛ نصره اللهُ في الدُّنيا والآخرةِ ، فإنْ لم يَنْصُرُهُ ؛ أذلَّهُ (١) اللهُ في الدَّنيا والآخرةِ ) .

ضعيف جداً. أخرجه الحارث بن أبي أسامة في « مسنده » ( ٢ / ٩٤ ) . من طريق محمد بن سعيد ـ ، والأصبهاني ( ٥٨٠ ) ـ من طريق عبد الرزاق ـ : أنا معمر والثوري جميعاً عن أبان عن أنس مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدّاً ؛ أبان - هذا - هو ابن أبي عياش ، وهو متروك

<sup>(</sup>١) في الأصل بخط الشيخ - رحمه الله -: « أدركه (كذا) ». وفي حاشية « ضعيف الترغيب » له : « الأصل : أدركه ، والتصويب من الأصبهاني ». فأثبتنا هنا ما هناك . (الناشر) .

متهم بالكذب.

والحديث ؛ أورده في « الميزان » من رواية ابن عدي من هذا الوجه .

وروى أبو الشيخ الشطر الثاني منه ؛ كما في « الترغيب » ( $\pi$ /  $\pi$ ).

٥٢٦٩ - ( مَنْ تواضعَ لأخيهِ المسْلِم ؛ رفعَهُ اللهُ ، ومَنِ ارتفعَ عليه ؛ وضعَهُ اللهُ ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٣ / ٢٧٢ / ١ ) من طريق عبد العظيم ابن حبيب : ثنا أبو مَعْشَرِ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً . وقال :

« لم يروه عن المقبري إلا أبو معشر ؛ تفرد به عبد العظيم » .

قلت: قال الدارقطني:

« ليس بثقة » .

وأبو معشر ؛ اسمه نَجِيحُ بن عبد الرحمن السندي المدني ؛ ضعيف .

والحديث ؛ أشار المنذري في « الترغيب » إلى تضعيفه .

وأعله الهيثمي ( ٨ / ٨٨ ) بـ ( عبد العظيم ) ، فقال :

« وهو ضعيف »!

٥٢٧٠ - ( مَنْ قَلَّ مالُه ، وكَثُر عيالُه ، وحَسُنَتْ صلاتُه ، ولم يَغْتَبِ المسلمينَ ؛ جاء يومَ القيامةِ وهو معي كهاتين ) .

موضوع . أخرجه أبو يعلى (١/ ٢٨٠) ، والأصبهاني (٥٨٥) عن مسلمة

ابن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد موضوع ؛ آفته مسلمة بن علي ـ وهو الخُشَنِيُّ ـ ؛ متروك اتفاقاً ، وقد اتهمه الحاكم وغيره بالوضع ، وقد مضت له أحاديث موضوعة ؛ فانظر الأرقام ( ١٤١ ، ١٤٥ ، ١٥١ ، ٤٧٦ ) .

والحديث ؛ أشار المنذري في « الترغيب » (٤ / ٩٤ ) إلى تضعيفه .

آ۲۷۱ - ( مَنْ مشَى في حاجة أَخيه المُسْلم ؛ كتب الله له بكل خُطوة سبعينَ حَسَنةً ، ومحا عنه سبعينَ سيّئة الى أن يرجع من حيث فارقهم ؛ فإنْ قُضِيَت حاجَتُه على يديه ؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه ، وإنْ هلك فيما بين ذلك ؛ دخل الجنّة بغير حساب ) (١)

ضعيف جداً. أخرجه الأصبهاني في « الترغيب » ( ٢٩٢ ) من طريق ابن أبي عاصم: ثنا محمد بن بَحْرِ الهُجَيْمِيُّ: ثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن الحسن عن أنس مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ أفته عبد الرحمن بن زيد - وهو ابن أسلم العدوي مولاهم - ، وهو ضعيف جداً ، وهو صاحب حديث توسل آدم بالنبي على ، وقد تقدم برقم ( ٢٥ ) .

ثم تبين أن (عبد الرحمن) محرف من (عبد الرحيم) ؛ فقد رأيت الحديث في «مسند أبي يعلى » (٥/ ١٧٥/ ٢٧٨٩) : حدثنا محمد بن بحر: حدثنا

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ - رحمه الله - فوق هذا المتن من الأصل: « « ترغيب » (٤ / ٢٥١) » . (الناشر) .

عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه به .

ومن طريق أبي يعلى : أخرجه ابن عدي في « الكامل » ( ٣ / ١٩٩ ) ، وعنه تلقاه ابن الجوزي في « الموضوعات » ( ٢ / ١٧٣ ) . وقال :

« حديث لا يصح ؛ قال يحيى : عبد الرحيم بن زيد كذاب ، وأبوه ليس بشيء » .

وأقره السيوطي في « اللآلي » ( ٢ / ٨٨ ) ، وابن عَرَّاق في « تنزيه الشريعة » ( ٢ / ١٢٩ ) .

أقول: وإن مما يؤيد أنه (عبد الرحيم بن زيد) أن أباه (زيداً) ـ وهو (العمي) ـ ، قد ذكروه في الرواة عن (الحسن) ـ وهو البصري ـ ، بخلاف (زيد) ـ وهو ابن أسلم والد (عبد الرحمن) ـ ؛ فلم يذكروه في الرواة عنه ، والله تعالى أعلم .

وقد وقع هذا التحريف في مطبوعة « ترغيب الأصبهاني » أيضاً ( ١ / ٤٨١ ) ، ولم يعلق عليه المخرج بشيء سوى قوله :

«عزاه الهيثمي في « المجمع » ( ٨ / ١٩٠ ) لأبي يعلى ، وفيه عبد الرحيم بن زيد العمى ؛ وهو متروك »!!

ومع أن فيه ما يلفت النظر إلى الاختلاف في تمام اسم ( العبد ) ؛ ومع ذلك فإنه لم يعلق عليه بشيء !

ثم إن ( محمد بن بحر الهجيمي ) قد ذكره ابن أبي حاتم ، وقال :

« روى عنه أبو زرعة » .

ومن المعلوم أن أبا زرعة لا يروي إلا عن ثقة عنده . وقد خالفه العقيلي ؛ فقال (٤ / ٣٨ ) :

« منكر الحديث ، كثير الوهم » .

ثم ذكر له حديثاً منكراً ، سيأتي برقم ( ٦٥٤٢ ) إن شاء الله تعالى .

٢٧٢٥ - ( لا تزالُ الملائكةُ تصلِّي على أحدكم ؛ ما دامتْ مائدتُه موضوعةً ) .

ضعيف . أخرجه أبو نعيم في « الأربعين الصوفية » (٥٦ / ٢) ، وكذا أبو عبد الرحمن السُّلَمي (٧ / ١) ، و الأصبهاني في « الترغيب » (٥١٣) من طريق مَنْدَل عن عبد الله بن سنان عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًا ، وله علتان:

الأولى: عبد الله بن سنان ـ وهو الزهري الكوفي ـ ؛ أورده العقيلي في « الضعفاء » ( ص ۲۰۸ ) ؛ وروى عن ابن معين أنه قال :

« كوفي ؛ كان ينزل القطيعة ؛ قطيعة الربيع ، ليس حديثه بشيء » . وقال ابن عدى :

« عامة حديثه لا يتابع عليه » .

والأخرى: مندل \_ وهو ابن على العَنَزِيُّ \_ ؛ ضعيف .

والحديث؛ أشار المنذري ( ٣ / ٢٤٣ ) إلى تضعيفه .

ثم بدا لي أن عبد الله بن سنان محرف من (سيار) - وهو عبد الله بن سيار، مولى بني طلحة - ؛ كوفي ، فهو الذي ذكروا أنه روى عن عائشة بنت طلحة ،

بخلاف الزهري هذا ؛ فإنهم لم يذكروا له رواية عنها ، وإنما عن محمد بن المنكدر وزيد بن أسلم وهشام بن عروة .

وتأكدت من ذلك حينما رأيت البخاري أورد الحديث في ترجمة عبد الله بن سيار هذا ؛ فقال ( ٣ / ١ / ١٠ ) :

« قال فروة : حدثنا القاسم بن مالك عن عبد الله بن سيار مولى عائشة بنت طلحة : سمعت عائشة بنت طلحة . . . به » .

ومن هذا يتبين أن العلة الثانية في الحديث غير قادحة ؛ لمتابعة القاسم بن مالك مندلاً.

والقاسم هذا من رجال الشيخين ؛ على لين فيه ؛ كما في « التقريب » .

والراوي عنه \_ فروة بن أبي المغراء \_ صدوق من رجال البخاري ؛ لكنه خالف مندلاً فأوقفه .

ثم ازددت تأكداً من أن الحديث هو لابن سيار ـ وليس لابن سنان ـ حين رأيت ابن راهويه قد أخرجه في « مسنده » (٤ / ١٠٨ / ٢ ) من طريق مندل عن عبد الله بن سيار به . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

٣٧٧٥ - ( لا تسبُّوها ؛ فَنِعْمَتِ الدَّابَّةُ ؛ فإنَّها أيقظتْكم لذكر الله )(١) .

موضوع . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٣ / ٢٧٦ / ١ ) عن آدم : ثنا أبو يوسف القاضي عن سعد بن طَرِيف عن الأصبغ بن نُباتة عن علي بن أبي طالب قال :

<sup>( 1 )</sup> كتب الشيخ ـ رحمه الله ـ فوق هذا المتن من الأصل : « « الترغيب والترهيب » ( ٣ / ٢٨٧ ) » . (الناشر) .

نزلنا منزلاً ، فأذتنا البراغيث ، فسببناها ، فقال رسول الله على : ... فذكره . وقال :

« لا يروى عن على إلا بهذا الإسناد ، تفرد به آدم » .

قلت : وهو ابن أبي إياس ؛ ثقة .

وأبو يوسف القاضي فيه ضعف من قبل حفظه .

لكن الآفة ممن فوقه ؛ فإن الأصبغ بن نُباتة متروك رمي بالرفض .

وسعد بن طريف مثله ؛ بل قال ابن حبان في « الضعفاء » ( ١ / ٣٥٧ ) :

« كان يضع الحديث على الفور » .

٢٧٤ - ( لا يصحبنا اليوم من أذى جاره ) .

منكر . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٢ / ٢٥٥ / ١ ) من طريق يحيى الحِمَّاني : ثنا عبد الله بن عمر قال :

خرج رسول الله عليه في غَزَاة ، قال : . . . فذكره ، فقال رجل من القوم : أنا بلت في أصل حائط جاري ؟ ! فقال :

« لا تصحبنا اليوم » .

قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ من أجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وقد عرفت حاله من قريب .

ويحيى الحماني - وهو ابن عبد الحميد - فيه ضعف.

وبه وحده أعله الهيثمي ؛ فقال (  $\Lambda$  / ۱۷۰ ) :

« وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني ، وهو ضعيف »!

وأشار المنذري ( ٣ / ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ) إلى تضعيفه ، ثم قال :

« رواه الطبراني ؛ وفيه نكارة » .

وقد وجدت له طريقاً أخرى ؛ فقال ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ٣٣٠ / ٨٢ ) : حدثني عبد الله بن أبي بدر : أنا يزيد بن هارون : أنا عبد الملك ابن قدامة عن أبيه أن رسول الله عليها قال : . . . فذكره نحوه .

قلت: وهذا إسناد مرسل ضعيف؛ عبد الملك بن قدامة ضعيف.

وأبوه \_ قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجُمَحِي \_ تابعي ، روى عنه جمع ؛ وذكره ابن حبان في « الثقات » . وقال الحافظ :

« مقبول » .

٥٢٧٥ - ( تُنْسَخُ دواوينُ أَهْلِ الأرض في دواوينِ أهلِ السَّماءِ كلَّ اثنينِ وخَميس ، فيُغْفَرُ لكلِّ مُسْلم لا يُشْرِكُ بالله شيئاً ؛ إلاَّرجلُ بينه وبينَ أخيه شَحْناء ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٩ / ١٢٨ / ٩٢٧٤ - ط ) و (٣ / ٢٧١ / ١٢٨ / ١٠ - مجمع البحرين ) ، والسَّهْمِي في « تاريخ جرجان » ( ٢٧٣ - ٢٧٤ ) من طريق عبد الصمد بن عبد العزيز المُقْرئ : ثنا عمرو بن أبي قيس عن منصور عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً . وقال :

« لم يروه عن منصور إلا عمرو ؛ ولا عنه إلا عبد الصمد ، تفرد به محمد بن عمار » .

ثم رواه من طريق سعيد بن بشير عن أبي الزبير عن جابر نحوه .

قلت: في الطريق الأولى: عمرو بن أبي قيس ـ وهو الرازي الأزرق ـ ؛ وفيه ضعف ؛ قال الحافظ:

« صدوق له أوهام ».

وعبد الصمد بن عبد العزيز المقرئ ؛ ذكره البخاري في « التاريخ » ( ٣ / ٢ / ١٠٥ ) دون جرح أو تعديل ، وابن حبان في « الثقات » ( ٨ / ١٠٥ ) برواية محمد ابن مسلم بن وارة عنه ، فهو مجهول الحال .

وفي الطريق الأخرى عنعنة أبي الزبير ؛ وضعف سعيد بن بشير .

ثم خرجته بتوسع برقم ( ٦٨٢٥ ) .

ومما سبق يتبين تساهل الهيثمي في قوله ـ في كل من الطريقين (  $\Lambda$  /  $\Pi$  ) ـ : « ورجاله ثقات » !

وكذا قال المنذري في حديث جابر (٣ / ٢٨٢ )!

٢٧٦ - ( السِّواكُ مَطْهَرة للفَّم ، مَرْضَاةٌ للرَّبِّ ، ومَجْلاةٌ للبَصرِ ) .

ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ١ / ٣٥ - الجامعة الإسلامية ) من طريق الحارث بن مسلم عن بحر السَّقًا عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس مرفوعاً. وقال:

« لم يروه عن بحر إلا الحارث » .

قلت: والظاهر أنه الرازي المقرئ ، روى عن الثوري وطبقته . قال ابن أبي حاتم ( ١ / ٢ / ٨٨ ) عن أبيه :

« شيخ ثقة صدوق ، وصليت خلفه » . وعن أبي زرعة قال :

« صدوق ، لا بأس به ، وكان رجلاً صالحاً » .

قلت : وخفي هذا على الذهبي ثم العسقلاني ، فلم يزيدا في ترجمته على قولهما :

« قال السُّليماني : فيه نظر »!

وعلة الحديث بمن فوقه:

أولاً: بحر السقا ـ وهو ابن كُنَيْزٍ الباهلي ـ ؛ متفق على تضعيفه ؛ بل تركه أبو داود ، والدارقطني ، وغيرهما .

ثانياً: جويبر ـ وهو ابن سعيد الأزدي البَلْخي ـ ، وهو أيضاً متروك . وقال الحافظ:

« ضعيف جدّاً » .

ثالثاً: الضحاك - وهو ابن مزاحم - ؛ لم يلق ابن عباس.

ومع هذه العلل ؛ سكت المنذري (١/١١) عن الحديث ؛ فلم يضعفه ولو بالإشارة إليه ؛ كما هي غالب عادته!! وأما الهيثمي ؛ فاقتصر على قوله (١/ ٢٠٠) :

« وفيه بحر بن كُنَيْزٍ السقا ، وقد أجمعوا على ضعفه »!

وإنما أخرجت الحديث هنا ؛ لزيادة : « ومجلاة للبصر » ، وإلا ؛ فهو بدونها صحيح ، وهو مخرج في « المشكاة » ( ٣٨١ ) ، و « الإرواء » ( ٦٦ ) .

٥٢٧٧ - (تخلّلوا؛ فإنه نظافة ، والنظافة تدعُو إلى الإيمان ، والإيمان مع صاحبه في الجنّة ).

موضوع . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 1 / ٣٥ ـ الجامعة ، ورقم ٧٣١١ ـ ٥ ، وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » ( 1 / ١٨٣ ـ ١٨٤ ) ، والخطيب في « التلخيص » ( ق ١١١ / ٢ ) عن النَّضْر بن هشام الأصبهاني : ثنا إبراهيم بن حيان بن حكيم بن حنظلة بن سويد بن علقمة بن سعد بن معاذ الأنصاري :حدثني شريك عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعاً . وقال الطبراني :

« لم يروه عن مغيرة إلا شريك ، ولا عنه إلا إبراهيم ، تفرد به النَّضْر » .

قلت: ترجمه أبو نعيم في « الأخبار » ( ٢ / ٣٣٠ ) بروايته عن جمع ، وعنه اثنان ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ولا وفاة ، فهو مجهول الحال .

لكن قال أبو حاتم كما في « الجرح »:

« صدوق » .

فالآفة من شيخه إبراهيم بن حيان ؛ فقد أورده ابن عدي ( ٤ / ١ ) ، وقال :

« ضعيف جدّاً ، حدث عن شعبة والحمادين وغيرهم من الثقات بالبواطيل » ؛ ثم ساق له حديثين آخرين ، ثم قال :

«وهذان الحديثان مع أحاديث أخرى يرويها إبراهيم ؛ عامتها موضوعة مناكير » . والفقرة الوسطى من الحديث ؛ أوردها الحافظ العراقي في « تخريج الإحياء » ( 1 / 111 ) ، وقال :

« رواه الطبراني في « الأوسط » بسند ضعيف جداً » .

قلت: وقد اشتهرت بلفظ:

« بني الدين على النظافة »! ولم يجد الحفاظ له أصلاً ، وإن أورده الغزالي في « الإحياء » ؛ فقد تعقبه العراقي بقوله :

« لم أجده » . وأقره الحافظ السخاوي في « المقاصد » .

والحديث؛ أورده المنذري (١/ ١٠٣) مصدِّراً له بحرف: (عن)! ثم قال:

« رواه الطبراني في « الأوسط » هكذا مرفوعاً ، ووقفه في « الكبير » على ابن مسعود بإسناد حسن ، وهو الأشبه »!

وفيه نظر من وجهين ـ بل ثلاثة ـ :

الأول: سكوته عن ضعفه الشديد الذي تقدم بيانه ؛ خلافاً للهيثمي ؛ فإنه لم يسعه إلا أن يكشف عن علته ، فقال :

« . . . وفيه إبراهيم بن حيان ؛ قال ابن عدي : أحاديثه موضوعة » .

الثاني: أنه أوهم أنه في « الكبير » بلفظ « الأوسط »! وليس كذلك ؛ فإنه أخرجه في « الكبير » ( ٣ / ٢٨ / ٢ ) من طريق طلحة بن مُصرِّف قال : حُدِّثتُ عن عبد الله بن مسعود أنه قال :

خللوا الأصابع الخمس ؛ لا يحشوها الله ناراً .

فهذا لفظ غير حديث الترجمة ؛ كما هو ظاهر.

والثالث: أنه منقطع بين طلحة وابن مسعود ، فتحسينه إياه غير حسن .

وقد أشار إلى ذلك الهيثمي بقوله (١/ ٢٣٦):

« رواه الطبراني في « الكبير » ؛ وفيه راو لم يُسم ، وبقية رجاله ثقات » .

وقد روي الحديث عن أبي هريرة بلفظ أخر قريب من هذا ، وهو أقرب إلى حديث الغزالي المذكور أنفاً ، وسبق تخريجه برقم ( ٣٢٦٤ ) .

( تنبيه ) : من أوهام المناوي أنه نقل في « الفيض » قول ابن عدي في راوي حديث الترجمة :

« أحاديثه موضوعة » ، وقول المنذري في إسناد الموقوف :

« إسناده حسن ، وهو الأشبه »!!

فخفي عليه الانقطاع المنافي للتحسين! هذا أولاً.

وثانياً: قال في « التيسير » في حديث الترجمة: « وإسناده حسن »!

فكأن بصره انتقل حين نقله من « الفيض » إلى تحسين المنذري .

ولذلك ؛ تعقبه الشيخ الغماري في « المداوي » ( 774 ) بأن تحسينه إياه باطل ؛ إذ كيف يكون حسناً ؛ وفي سنده مَنْ أحاديثه موضوعة ؟  $1^{(1)}$ 

<sup>(</sup>١) العبارة في أصل الشيخ المؤلّف - رحمه الله -: « . . . كيف يكون مرفوعاً من في سنده أحاديثه موضوعة » ، ولعل الصواب ما أثبتناه . (الناشر) .

لكن الغماري بدوره لم يتنبه للانقطاع الذي في سند « الكبير » ولا لخالفة متنه للمرفوع!!

۱۹۷۹ (۱) - ( يخرج خلق من أهل النّار ، فيمر الرَّجُل بالرَّجُل من أهل الجنّة فيقول : ومن أنت ؟ فيقول : أنا الجنّة فيقول : يا فلان ! ألا تعرفني ؟ ! فيقول أ : ومن أنت ؟ فيقول : أنا الذي استوهبتني وَضُوءاً ؛ فوهبت لك ؛ فيَشْفَعُ فيه ، ويمر الرّجل فيقول : يا فلان ! أما تعرفني ؟ ! فيقول : ومن أنت ؟ فيقول : أنا الذي بعثتني في حاجة كذا وكذا ؛ فقضيتُها لك ؟ فيشْفَعُ له فيُشَفَعُ فيه ) .

ضعيف . أخرجه الأصبهاني في « الترغيب » ( ٢٩٠ - ٢٩١ ) من طريق الفضل بن حماد: نا مسدد: نا عبد الله بن داود عن الأعمش عن يزيد الرَّقَاشي عن أنس بن مالك مرفوعاً به .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ يزيد الرقاشي \_ وهو ابن أبان القاص \_ ضعيف .

وبقية رجاله ثقات رجال البخاري ؛ غير الفضل بن حماد \_ وهو الواسطي \_ ؛ قال العقيلي في « الضعفاء » (ص ٣٥٢ ) :

« في إسناده نظر » . وقال الذهبي :

« فيه جهالة » .

قلت: لكنه قد توبع ؛ فأخرجه ابن ماجه ( ٣٦٨٥ ) من طريق وكيع عن الأعمش به نحوه .

<sup>(</sup>١) كذا الترقيم في أصل الشيخ - رحمه الله - ، فلم يذكر الرقم ( ٢٧٨ ) . (الناشر) .

وقد سبق في هذه « السلسلة » ( ٩٣ ) . وانظر كذلك ( ١٨٦٥ ) ، و « الترغيب » ( ٢ / ٥٠ - ٥١) ، و « المشكاة » ( ٥٦٠٤ ) .

وقد روي بإسناد آخر عن أنس ، وهو الآتي بعده :

٥٢٨٠ - (إذا كانَ يومُ القيامة ؛ جمعَ اللهُ أهلَ الجنّةِ صُفوفاً ، وأهلَ النّارِ صُفوفاً ، قال : فينظرُ الرّجلُ من صفوفِ أهلِ النّارِ إلى الرّجلِ من صفوفِ أهلِ النّارِ إلى الرّجلِ من صفوفِ أهلِ النّارِ إلى الرّجلِ من صفوفِ أهلِ الخنّة ، فيقولُ : يا فلان ! أمَا تذْكرُ يومَ صنعتُ إليك في الدّنيا معروفاً ؟ ! فيأخذُ بيده ، فيقولُ : يا ربِّ ! إنّ هذا اصطنعَ إليّ في الدّنيا معروفاً ، فيقالُ له : أَدْخِلْهُ الجنةَ برحْمتي ) .

ضعيف . أخرجه الأصبهاني في « الترغيب » ( ٢٩٠ ) من طريق الحسين بن علي بن الوليد الفسوي : نا أحمد بن عمران الأَخْنَسِيّ قال : سمعت أبا بكر بن عياش يحدث عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك مرفوعاً .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ علته الأَخْنَسِيّ هذا ؛ قال الذهبي :

« قال البخاري : يتكلمون فيه . لكنه سمَّاه محمداً . فقيل : هما واحد . وقال أبو زرعة : كوفي تركوه . وتركه أبو حاتم » .

وذكر له الحافظ في « اللسان » هذا الحديث من تخريج البيهقي في « البعث » ؛ وقال :

« تفرد به أحمد ، وهو خبر منكر بهذا السند » .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » (٤ / ٣٩٤) : حدثنا محمد بن الحسن : ثنا محمد بن [ أبي ] السَّرِيِّ : ثنا رِشْدين بن سعد عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس مرفوعاً . وقال :

« لم يروه عن قتادة إلا جرير ، ولا عنه إلا رشدين ، تفرد به محمد بن السري » .

قلت : وهو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن بن حسان الهاشمي مولاهم ، أبو عبد الله بن أبي السري العسقلاني ؛ مختلف فيه . قال الحافظ :

« صدوق عارف ، له أوهام كثيرة » .

قلت : وشيخه رشدين بن سعد ضعيف .

وبه أعله المنذري ( ٤ / ٥٢ ) ، ثم الهيثمي ( ٥ / ١١٨ ) .

والحديث محفوظ دون الشطر الثاني منه ؛ فهو منكر ، وهو مخرج في « الإرواء » ( ٢٠٠٦ ) ، ثم أعيد تخريجه برقم ( ٢٥٢٣ ) وفيه فائدة زائدة .

٥٢٨٢ - ( لو كانَ لأحدكم هذه السارية ؛ لكرهَ أنْ تُجْدَعَ ، كيفَ يَعْمِدُ أحدُكم فيجدَعُ صلاتَه التي هي لله ؟! أتموا صلاتَكم ؛ فإنّ الله لا يقبلُ إلا تامّاً ) .

 « لم يروه عن بلال إلا عبد الملك ، تفرد به خالد » .

قلت : وهو متفق على تضعيفه ؛ بل كذبه بعضهم . قال الذهبي :

« كذبه أبو حاتم ، ويحيى . قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات » ؛ ثم ذكر له عدة مناكير ، قال في أحدها :

« إنها من بلاياه » .

وساق له الحافظ في « اللسان » أخر ؛ وقال :

« فهذا من وضع خالد » .

وعبد الملك: هو ابن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير؛ أورده ابن أبي حاتم ( ٢ / ٢ / ٣٧٥ ) من رواية الوليد بن مسلم عنه ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وفي ذهني أنه في « ثقات ابن حبان » ، وليس هو تحت يدي الآن لأتحقق منه ، فليراجعه من شاء (١) .

ومن ذلك ؛ تعلم أن المنذري وهم وهماً فاحشاً حين قال ( ١ / ١٨٢ ) ـ وتبعه الهيثمي ؛ كما هي عادته ( ٢ / ١٢١ ) ـ :

« رواه الطبراني في « الأوسط » بإسناد حسن »!!

٥٢٨٣ - ( خُطُوتان : إحداهما أحبُّ الخُطا إلى الله ، والأخْرى أبغضُ الخُطا إلى الله ، والأخْرى أبغضُ الخُطا إلى الله ، فأمّا الخُطوة التي يحبُّها الله عز وجل ؛ فرجل نظرَ إلى خَلل في الصَّفِّ فسدَّه ، وأمّا التي يبغضُ الله ُ ؛ فإذا أرادَ الرّجلُ أن يقومَ مد

<sup>(</sup>١) هو فيه (٧/ ٥٥). (الناشر).

مد رجله اليمنى ، ووضع يده عليها ، وأثبت اليُسرى ، ثم قام ) .

ضعيف . أخرجه الحاكم ( ١ / ٢٧٢ ) ، وعنه البيهقي ( ٢ / ٢٨٨ ) من طريق أحمد بن الفرج : ثنا بقية بن الوليد : ثنا يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرفوعاً . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط مسلم ؛ فقد احتج ببقية في الشواهد » ! وأقره المنذري ( ١ / ١٧٥ ) ! ورده الذهبي بقوله :

« قلت : لا ؛ فإن خالداً عن معاذ منقطع » .

وأقول: وفيه علة أخرى ؛ وهي أحمد بن الفرج ؛ فإنه مع كونه ليس من رجال مسلم مطلقاً ـ لا في الأصول ، ولا في الشواهد ـ ؛ فقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، حتى كذبه محمد بن عوف الطائي . وقال ابن عدي :

« لا يحتج به » .

ومشاه آخرون .

ثم إن تصحيح الحاكم إياه على شرط مسلم منتقد من جهة أخرى ، ذلك ؛ أنه إذا كان مسلم احتج ببقية في الشواهد ؛ فلا يكون الحديث على شرطه إذا تفرد به بقية ؛ كما هو الشأن هنا ؛ إلا إذا ذكر له الحاكم شاهداً ، وذلك مما لم يفعله ، فخرج الحديث عن كونه على شرط مسلم ! فكيف وأحمد بن الفرج لم يخرج له مطلقاً ؛ كما سبق ؟ !

والشطر الثاني من الحديث؛ قد روي معناه عن ابن عباس ومجاهد:

أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٢ / ٧٢ / ٢ ) بإسنادين عنهما .

وفي سند الأول: خَصِيف الجَزَري، وهو ضعيف.

وفي الآخر محمد بن علي السلمي عن إبراهيم بن معبد ، ولم أعرفهما .

٥٢٨٤ ـ ( أُمِرْنا أَن نُصَلِّيَ مِنَ الليلِ ما قلَّ وكَثُرَ ، ونجعلَ آخرَ ذلكَ وتراً ) .

ضعيف . أخرجه البزار (ص ٧٨ ـ زوائده) ، والطبراني في « الأوسط » (١/ ٢) من طريق سلام بن أبي خُبْزَة : ثنا يونس عن الحسن عن سمرة قال : . . . فذكره مرفوعاً . وقال البزار :

« تفرد به سلام ، وهو بصري ضعيف قدري » .

قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ، وله علتان :

الأولى : عنعنة الحسن البصري .

والأخرى: سلام هذا متروك ؛ قال ابن المديني:

« يضع الحديث » . وقال النسائي :

« متروك » . وقال الدارقطني :

« ضعیف » .

قلت: لكنه قد توبع ؛ فقال ابن نصر في «قيام الليل » (ص ٣٣ ـ المكتبة الأثرية ): حدثنا محمد بن يحيى: ثنا صفوان بن عيسى عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن به .

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إن كان إسماعيل بن مسلم هذا هو البصري العبدي؛ وإن كان هو المكي؛ فضعيف، ولم يذكرهما الحافظ المزي في شيوخ صفوان بن عيسى. فالله أعلم.

وسواء كان هذا أو ذاك ؛ فَعِلَّةُ عنعنة الحسن لا تزال قائمة .

وللحديث طريق أخرى ؛ فقال البزار: حدثنا خالد بن يوسف: ثنا أبي: ثنا جعفر بن سعد عن [ خبيب بن ] سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده سمرة ابن جندب به .

قلت: ولكنها طريق هالكة ؛ خالد بن يوسف ضعيف.

وأبوه يوسف ـ وهو ابن خالد السَّمْتي ـ شر منه ، قال الذهبي في ترجمة ابنه خالد :

« أما أبوه ؛ فهالك ، وأما هو ؛ فضعيف » .

ومن فوقهما ليس فيهم ثقة ، وقد تكلمت عليهم في « صحيح أبي داود » تحت الحديث ( ٤٨٠ ) .

٥٢٨٥ - ( لا بدَّ من صلاة بليل ، ولو حلْبَ ناقة ، ولو حلبَ شاة ، وما كانَ بَعْدَ صلاة العِشاءِ الأخرة ؛ فهو من اللّيل ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ١ / ٣٩ / ٢ ) من طريق محمد ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن إياس بن معاوية المُزَنِيِّ أن رسول الله قال : . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان :

الأولى : عنعنة ابن إسحاق .

وبها أعله الهيثمي ـ وأشار إلى ذلك المنذري ( ١ / ٢١٧ ) ـ ، فقال الهيثمي ( ٢ / ٢١٧ ) . ، فقال الهيثمي ( ٢ / ٢٥٢ ) :

« رواه الطبراني في « الكبير » ، وفيه محمد بن إسحاق ، وهو مدلس ، وبقية رجاله ثقات »!

قلت : وفاتتهما علة ثانية ؛ وهي :

الأخرى: الإرسال أو الإعضال ، وذلك ؛ لأن المزني هذا ليس صحابيّاً ؛ كما توهم الطبراني فأورد الحديث في ترجمته من « المعجم » ؛ وتبعه على ذلك المنذري حين لم ينبه على ذلك ، وتبعه الهيثمي ! إلا أن الأول زاد في الإيهام بأنْ قرن الترضى عليه باسمه فقال :

« وعن إياس بن معاوية المزني رضي الله عنه . . . »!

قلت : وإنما هو تابعي صغير ؛ قال الحافظ في « القسم الرابع » من « الإصابة » :

« وقد وهم من جعله صحابياً ، وهو تابعي صغير ، مشهور بذلك ، وهو إياس القاضي المشهور بالذكاء ، مات سنة إحدى وعشرين ومئة ، وقيل : سنة اثنتين وعشرين » .

من أجل ذلك صرح الحافظ العراقي في « تخريج الإحياء » ( ١ / ٣٢٨ ) بأنه مرسل .

وأخرجه ابن أبي الدنيا في « التهجد » ( ١ / ٣ ) : حدثنا إسحاق بن

إسماعيل: ثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: قال رسول الله عن الله الله عن الله الله عن الله الأخر:

« ولو قدر حلب شاة . . . » دون ما بعده .

وهذا إسناد صحيح ؛ لكنه مرسل ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير إسحاق ابن إسماعيل ـ وهو الطالقاني ـ ، وهو ثقة .

٥٢٨٦ - ( من قالَ إذا أصبحَ وإذا أمسَى : حَسْبِيَ اللهُ لا إله إلا هو ؛ عليه توكّلتُ ، وهو ربُّ العرشِ العظيمِ ؛ سَبْعَ مرَّاتٍ ؛ كفاهُ اللهُ ما أهمَّهُ ، صادِقاً كان أو كاذِباً ) .

منكر. أخرجه أبو داود ( ٥٠٨١ ) ـ عن يزيد بن محمد الدمشقي ـ ، وابن عساكر في « التاريخ » ( ١٠ / ١٤٦ / ٢ ) ـ من طريق أبي زرعة وإبراهيم بن عبد الله بن صفوان ـ ثلاثتهم قالوا: ثنا عبد الرزاق بن عمر بن مسلم ـ زاد يزيد بن محمد الدمشقي : وكان من ثقات المسلمين من المتعبدين ـ : نا مُدْرِك بن أبي سعد ( وقال يزيد : ابن سعد ، شيخ ثقة ) عن يونس بن ميسرة بن حُلْبَس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال : . . . فذكره موقوفاً عليه .

وخالفهم أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق المقرئ فقال: نا جدي عبد الرزاق المتعدد بإسناده المذكور عن أبي الدرداء مرفوعاً.

أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( رقم ٧١ ) ، وابن عساكر ( ١٠ / ١٥ / ١٥ / ١٥ ) من طريقين عنه ؛ إلا أن ابن السني لم يذكر فيه قوله :

« صادقاً كان أو كاذباً » .

وكذلك لم يذكر هذه الزيادة في رواية أبي داود الحافظ ابن كثير في « التفسير » ، والسيوطي في « الدر المنشور » ( ٣ / ٢٩٧ ) . ولما ذكرها ابن كشير من رواية ابن عساكر الأولى الموقوفة ؛ قال :

« وهذه زيادة غريبة » . ثم قال في حديث ابن عساكر هذا المرفوع ـ وفيه الزيادة ـ . « وهذا منكر ، والله أعلم » .

وجملة القول في هذا الحديث: أن إسناد الموقوف رجاله ثقات ، بخلاف المرفوع ؛ فإن مداره على أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق المقرئ ، ولم أعرفه ، ولا ذكره ابن الجزري في « غاية النهاية في طبقات القراء » .

ومع ذلك ؛ فقد خالف الثقات الذين أوقفوه ؛ كما رأيت ، فَحَرِيٌّ بمثله أن يكون ما رَفَعَهُ منكراً .

وأما قول المنذري في « الترغيب » ( ١ / ٢٢٧ ) :

« رواه أبو داود هكذا موقوفاً ، ورفعه ابن السني وغيره ، وقد يقال : إن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد ، فسبيله سبيل المرفوع »!

فأقول: ذلك من الممكن بالنسبة لأصل الحديث ، بخلاف الزيادة ؛ فإنها غريبة منكرة ؛ كما قال ابن كثير ، وهو ظاهر جداً ؛ إذ لا يعقل أن يؤجر المرء على شيء لا يصدق به ، بل هذا شيء غير معهود في الشرع . والله أعلم .

ثم رأيت الحديث قد روي مرسلاً بلفظ:

« من قال : حسبي الله لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم ؛ قال الله عز وجل : لأكفين عبدي ؛ صادقاً كان أو كاذباً » .

أخرجه الطبراني في « الدعاء » (ق ١١٨ / ٢) ، وعنه عبد الغني المقدسي في « السنن » ( ٢ / ١٦ ) من طريق هشام بن عمار : ثنا مدرك بن أبي سعد الفزاري عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال : قال رسول الله عليه : . . . فذكره .

وهذا إسناد مرسل ، رجاله ثقات ؛ على ضعف في هشام بن عمار ؛ فإنه كان يتلقن .

فهذه علة أخرى في الحديث ؛ وهي الإرسال والاضطراب في متنه . والله سبحانه وتعالى أعلم .

وأما المقدسي فقال:

« هذا حديث مرسل ، ورجاله كلهم ثقات »!

٧٨٧٥ - (يا عليُّ! ألا أعلِّمُك دُعاءً إذا أصابكَ غَمِّ أو هَمِّ تدعُو به ربَّك ؛ فَيُسْتَجابَ لك بإذن الله ، ويفرَّجَ عنك ؛ توضَّأ وَصَلِّ ركعتين ، واحمَد الله ، وأَثْنِ عليه ، وصلِّ على نَبيِّك ، واسْتَغْفِرْ لنفْسبك وللمؤمنين والمؤمنات ، ثمَّ قُلْ:

اللهم! أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، لا إله إلا الله العليُ العظيم ، لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله ربّ السّماوات السّبْع وربّ العرش العظيم ، الحمد لله ربّ العالمين ، اللهم! كاشف الغمّ ، مُفرّج الهم ، مُجيب دعوة المضطرّين إذا دعوك ، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما! فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها ، رحمة تُغنيني بها عن رحمة مَنْ سواك ] )(۱) .

<sup>(</sup> ١ ) ما بين المعكوفتين لم يذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ في أصله ، وإنما أشار إليه بالنقط ثم قال : « وتمامه في « الترغيب » للمنذري ( ١ / ٢٤٣ ) » . (الناشر) .

منكر . أخرجه الأصبهاني ( ٢ / ٥٣٤ / ١٢٧٨ ـ ط ) عن إسحاق بن الفيض : نا المَضاء : حدثني عبد العزيز عن أنس مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم:

١ - إسحاق بن الفيض ؛ لم أعرفه ، ولم أره في شيء من كتب الرجال التي عندي ، ولا في « تاريخ بغداد » ، ولم يذكره الذهبي ولا العسقلاني فيمن روى عن مضاء . وكذلك صنع قبلهما ابن أبي حاتم الرازي .

٢ ـ المضاء: هو ابن الجارود الدِّينَوَرِيُّ ؛ قال ابن أبي حاتم ( ٤ / ١ / ٤٠٣ ) عن أبيه :

« شيخ دينوري ، ليس بمشهور ، محله الصدق » .

وعقب عليه الحافظ ابن حجر في « اللسان » بقوله :

« ورأيت له خبراً منكراً ، أخرجه الإمام الرافعي في « تاريخ قزوين » في ترجمة الحسن بن الحسين بن هبة الله . . . » .

ثم ساق له حديثاً آخر غير هذا .

٣ ـ عبد العزيز ؛ لم أعرفه أيضاً ! ومن المحتمل أنه عبد العزيز بن زياد العَمِّيُّ البصري الوَزَّان ، سمع قتادة ؛ قال ابن أبي حاتم ( ٢ / ٢ / ٣٨٢ ) :

« قال أبي : أثنى عليه عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السَّرَخْسِيُّ خيراً ، وكان عنده حديثان منقطعان ، وهو مجهول » .

وتبعه الذهبي على تجهيله إياه .

ويحتمل أنه غيره ، فقال في « الميزان » :

« عبد العزيز بن سلمة ؛ شيخ ، عداده في التابعين ؛ مجهول . وكذا عبد العزيز عن قتادة » .

وبالجملة ؛ فالحديث ضعيف مظلم ، فلا أدري كيف سكت عنه المنذري ؟!

وقبله حديث آخر عنده من رواية ابن أبي أوفى ، وفيه متروك متهم ؛ كما بينته في تعليقي عليه .

٥٢٨٨ - ( من كانَ يؤمنُ بالله ورسوله ؛ فلْيُؤدِّ زكاةَ ماله ، ومن كان يؤمنُ بالله ورسوله ؛ فلْيُؤدِّ زكاةَ ماله ، ومن كان يؤمنُ بالله ورسوله ؛ فلْيُكْرمْ ضَيفَهُ ) .

ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١٢ / ٤٣٤ - ٤٣٤ / ٢٣٥ ) عن يحيى بن عبد الله البَابْلُتِّيِّ: نا أيوب بن نَهِيك الحلبي قال: سمعت مجاهداً يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله عليه يقول: . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ وقد مضى به عدة أحاديث ، فانظر رقم ( ٥٠٨٧ ) .

وقال الهيثمي (٣/ ٦٥):

« رواه الطبراني في « الكبير » ، وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي ، وهو ضعيف »! قلت : وهذا تقصير واضح ؛ فإن فوقه أيوب بن نهيك الحلبي ؛ وهو أسوأ منه حالاً ؛ فإن الحافظ لما ترجم لأيوب في « اللسان » ، وساق له من مناكيره حديثاً آخر غير هذا ، وقد مضى برقم ( ٥٠٨٧ ) من رواية يحيى أيضاً عنه ؛ ثم قال عقبه :

« ويحيى ضعيف ؛ لكنه لا يحتمل هذا » .

والحديث ؛ أشار المنذري إلى تضعيفه (١/ ٢٦٤).

٥٢٨٩ - (كانَ عَمَّا ينزلُ على النبيِّ إِنَّ الوحيُ باللّيل ، وينساهُ بالنّهارِ ، فأنزلَ اللهُ عز وجل : ﴿ ما نَنْسَخْ مِنْ آية ٍ أو نُنْسِهَا نَأْتِ بخيرٍ منها أو مثلها ﴾ ) .

ضعيف . أخرجه ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي : أخبرنا ابن نُفَيْل : أخبر محمد ابن الزبير الحَرَّاني عن الحجاج - يعني : الجزري - عن عكرمة عن ابن عباس قال : . . . فذكره .

وقال : قال لي أبو جعفر بن نفيل : ليس هو الحجاج بن أرطاة ، هو شيخ لنا جزري . قلت : وهذا إسناد ضعيف لا يحتج بمثله ، وله علتان :

الأولى: الحجاج هذا: هو الرقي ؛ فقد ذكره ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ، فقال ( ١ / ٢ / ١٦٩ ) :

« سئل أبو زرعة عنه ؟ فقال : لا أعرفه » .

والأخرى: محمد بن الزبير هذا ، وهو إمام مسجد حران ؛ قال ابن أبي حاتم (٣ / ٢ / ٢٥٩ ):

« سألت أبي عنه ؟ فقال : ليس بالمتين . وسئل أبو زرعة عنه ؟ فقال : في

حديثه شيء » . وقال ابن عدي :

« منكر الحديث ».

وأما ابن حبان ؛ فذكره في « الثقات » !

٥٢٩٠ - (كان يصلِّي قبل الجمعة أرْبعاً ، وبعدَها أرْبعاً ، يجعلُ التسليمَ في آخرهن ركعةً ) .

منكر . أخرجه ابن حبان في « الثقات » ـ كما في « اللسان » ( ٥ / ٢٤٥ ) ـ ، والطبراني في « معجمه الأوسط » ( رقم ١٦١٢ ـ مصورتي ) من طريق خليفة : ثنا محمد بن عبد الرحمن السَّهْمي : ثنا حصينٌ عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن على مرفوعاً به .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ؛ غير السهمي هذا ؛ قال ابن أبي حاتم ( $^{7}$  / $^{7}$  ) عن أبيه :

« ليس بمشهور » .

وذكر له البخاري في « التاريخ » ( ١ / ١ / ١٦٢ ) حديثاً آخر ، وقال عقبه :

« لا يتابع عليه » . وفي « اللسان » :

« وقال يحيى بن معين : ضعيف . ونقله ابن أبي حاتم ، وذكره ابن حبان في « الثقات » . . . » ، ثم ساق له هذا الحديث .

وترجمه ابن عدي ، فروى قول البخاري المتقدم فيه بلفظ:

« لا يتابع في حديثه» ؛ ثم ساق له حديثين أخرين ، أحدهما هذا ؛ لكنه بلفظ

آخر؛ أخرجه ( ٣٥٩ / ١) من طريق محمد بن المثنى: نا محمد بن عبد الرحمن السهمي - بصري -: نا حَصِين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال:

سألت على بن أبي طالب عن صلاة رسول الله على من النهار بعد المكتوبة ؟ قال: ومن يطيق ذلك؟! . . . فذكره . وقال:

« وهذا رواه عن أبي إسحاق جماعة ، ولحمد غير ما ذكرت ، وهو عندي لا بأس به » .

قلت: وهذا اللفظ الذي ساقه ابن عدي هو معروف ؛ كما أشار إلى ذلك ابن عدي من رواية جماعة عن أبي إسحاق ، وهو حديث فيه طول : أخرجه الإمام أحمد وغيره ، وفيه :

أن النبي على كان يصلى قبل الظهر أربع ركعات ، وبعد الظهر ركعتين .

وقد أخرجه الضياء المقدسي في « المختارة » ( ٤٨٩ ـ ٤٩٠ ـ بتحقيقي ) من طرق عن أبي إسحاق به .

فلعل السهمي اضطرب فيه ؛ فرواه مرة هكذا على الصواب ؛ كما رواه الجماعة عن أبي إسحاق ، ومرة رواه كما في حديث الترجمة ، فجعل ( الجمعة ) مكان ( الظهر ) ، و (الركعتين بعد الظهر ) ( أربعاً بعد الجمعة ) ، وذلك مما يدل على ضعفه وقلة ضبطه .

على أنه من الممكن أن يكون هذا الاختلاف ليس منه ؛ وإنما من أحد الراويين عنه : خليفة \_ وهو ابن خياط العُصْفُري \_ ، ومحمد بن المثنى .

فإن كان كذلك ؛ فرواية الثاني منهما أرجح ؛ لأنه ثقة ثبت ، احتج به الستة ،

بخلاف الأول ؛ فإنه صدوق ربما أخطأ ؛ كما في « التقريب » ، ولم يحتج به إلا البخاري .

قلت: وهذا كله يؤكد ما كنت ذهبت إليه تحت الحديث ( ١٠٠١) من الشك في ثبوت حديث الترجمة ، وأن المعروف إنما هو ما رواه الجماعة عن أبي إسحاق بلفظ: « الظهر » ، لا: « الجمعة » .

فمن جود إسناده ـ كما سبق هناك ـ أو حسنه ـ كما فعل أحد المعاصرين المجهولين في رده على (١٥/١) ـ ؛ فإنما هو بالنظر إلى ظاهر إسناده ؛ مع تساهل ظاهر في توثيق السهمي ، دون نظر أو علم بالاضطراب في متنه ، أو الاختلاف على السهمي . والله أعلم .

وقد روي الحديث عن ابن مسعود دون قوله : يجعل التسليم . . .

وقد مضى برقم ( ١٠١٦ ) .

٢٩١ - (كلُوا ، ولا تَكْسِروا عَظْماً ) .

منكر . أخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » (ص ٣٢٤) : حدثنا عبد الله ابن محمد بن جعفر ـ إملاءً وقراءة ـ قال : ثنا عبد الرحمن بن حماد قال : ثنا أبو برة محمد بن أبي هاشم ـ مولى بني هاشم ـ بمكة قال : ثنا أبو كعب البداح بن سهل الأنصاري عن أبيه سهل بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال :

أتى جابرُ بن عبد الله رسولَ الله عليه السلام، قال: فرايت وجه رسول الله عليه السلام، قال: فرأيت وجه رسول الله عليه تغيّر إلا من جوع، فأتيت منزلي، فقلت للمرأة: ويحك! لقد رأيت رسول الله عليه فسلمت

عليه ، فرد علي السلام ووجهه متغير ، وما أحسب وجهه تغير إلا من الجوع ، فهل عندك من شيء ؟ قالت : والله ! ما لنا إلا هذا الداجن وفضلة من زاد نعلل بها الصبيان ! فقلت لها : هل لك أن نَذْبح الداجن وتضعين ما كان عندك ، ثم نحمله إلى رسول الله ؟ قالت : أفعل من ذلك ما أحببت . قال : فذبحت الداجن ، وصنَعت ما كان عندها ، وطحنت وخبزت وطبخت ، ثم ثَرَدْنا في جفنة لنا ، فوضعت الداجن ، ثم حملتها إلى رسول الله في فوضعتها بين يديه ، فقال :

« ما هذا يا جابر! » ، قلت : يا رسول الله ! أتيتك ، فسلمت عليك ، فرأيت وجهك متغيراً ، فظننت أن وجهك لم يتغير إلا من الجوع ، فذبحت داجناً كانت لنا ، ثم حملتها إليك . قال :

« يا جابر! اذهب ، فاجمع لي قومك » ، قال : فأتيت أحياء العرب ، فلم أزل أجمعهم ، فأتيته بهم . فقال :

« أدخِلْهم علي أرسالاً » . فكانوا يأكلون منها ، فإذا شبع قوم خرجوا ودخل آخرون ، حتى أكلوا جميعاً ، وفضل في الجفنة شبه ما كان فيها ، وكأن يقول : . . . ( فذكره ) .

ثم إن رسول الله على جمع العظام في وسط الجفنة ، فوضع يده عليها ، ثم تكلم بكلام لم أسمعه ؛ إلا أني أرى شفتيه تتحركان ، فإذا الشاة قد قامت تنفض أذنيها ، فقال لى :

« خذ شاتك يا جابر! بارك الله لك فيها » .

فأخذتها ومضيت وإنها لتنازعني أذنها ؛ حتى أتيت بها البيت ، فقالت لي المرأة : ما هذه يا جابر ؟! قلت : والله ! شاتنا التي ذبحناها لرسول الله على ، دعا

الله فأحياها . قالت : أنا أشهد إنَّهُ لرسول الله ، أنا أشهد إنه لرسول الله ، أنا أشهد إنه لرسول الله ، أنا أشهد إنَّهُ لرسول الله .

قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم؛ سهل بن عبد الرحمن، وابنه البداح، ومحمد بن أبي هاشم لم أجد لهم ترجمة في شيء من كتب التراجم التي عندي.

وأما عبد الرحمن بن حماد ؛ فالظاهر أنه أبو سلمة الشُّعَيْثي ، له ترجمة في « الجرح والتعديل » ( ٢ / ٢ / ٢٢٥ \_ ٢٢٦ ) ، وقال :

« سألت أبي عنه ؟ فقال : ليس بالقوي ، كدت أن أدركه .

وسئل أبو زرعة عنه ؟ فقال : بصري لا بأس به » .

وأما عبد الله بن محمد بن جعفر ؛ فهو الحافظ المشهور بأبي الشيخ ابن حيان ؛ وهو ثقة ؛ يكثر عنه أبو نعيم ، توفي سنة ( ٣٦٩ ) .

وقد ظن الدكتور محمد خليل هراس ـ رحمه الله ـ في تعليقه على « الخصائص الكبرى » للسيوطي ( ٢ / ٢٨٣ ) أنه غيره ؛ فقال مبيناً حاله :

« قال في « الميزان » : قال ابن المقرئ : رأيتهم يضعفونه وينكرون عليه أشياء . وقال الحاكم عن الدارقطني : كذاب ، ألف كتاب « سنن الشافعي » وفيها نحو مئتي حديث لم يحدث بها الشافعي »!!

قلت: وهذا إنما قاله الذهبي في ترجمة عبد الله بن محمد بن جعفر أبي القاسم القزويني القاضي ، وذكر أنه توفي سنة خمس عشرة وثلاث مئة ، وهو قطعاً ليس شيخ أبي نعيم في هذا الحديث ؛ لأن أبا نعيم لم يدركه ؛ فإنه ولد سنة ( ٣٣٦ ) ؛ أي : بعد وفاة القزويني بإحدى وعشرين سنة ! فلم يبق إلا أنه أبو الشيخ

ابن حيان ؛ كما ذكرنا .

ولا غرابة في أن يقع الدكتور الهراس - رحمه الله - في هذا الخطأ ؛ فإنه ليس من العلماء في هذا الشأن ، وإنما الغريب أن يقع فيه من له معرفة به ؛ ألا وهو ابن عرّاق في « تنزيه الشريعة » ؛ كما كنت بينت ذلك في حديث آخر تقدم برقم ( ٢٦٥ ) .

ونحو ذلك ؛ قول الحافظ ابن حجر في رسالة « من عاش بعد الموت » ( ق ١٨ / ٢ ) : « وهذا الإسناد لا بأس به ، وهو أصرح ما رأيته في هذا الباب » !

مع أنه قد قال \_ قبل ذلك مباشرة \_ :

« أصل هذا الحديث في « الصحيح » باختصار ، وليس فيه قصة إحياء الشاة » .

قلت: فإذا كان كذلك؛ أفلا تكون القصة منكرة، أو على الأقل شاذة؛ لخالفتها لما رواه الثقات الذين لم يذكروها في حديث جابر؟!

وقد أخرجه البخاري في « مغازي الصحيح » ، وغيره ؛ كالفريابي في « دلائل النبوة » ، والبيهقي أيضاً ( ١ / ١ / ١٣١ / ١ - ١٣٦ / ٢ ) ، وأحمد ( ٣ / ٣٧٧ ) من طرق عن جابر ؛ دون ذكر إحياء الشاة .

ومن هذا التخريج والتحقيق ؛ يتبين لك خطأ الشيخ حسن مرزوق الميداني ( والظاهر أنه المعروف بحَبَنَّكَةً ) في تقويته للقصة بقوله :

« وقد ثبت في حديث جابر: أن النبي على جمع عظام الداجن بعد الأكل ، فوضع يده عليها ، فإذا الشاة قد قامت تنفض أذنيها »!

٥٢٩٣ (١) - ( تعلُّموا العلْمَ ؛ فإنّ تعليمَهُ لله خشيةٌ ، وطلبَهُ عبادةً ، ومذاكرتَهُ تسبيحٌ ، والبحث عنه جهادٌ ، وتعليمَهُ لمن لا يعلمُه صدقةٌ ، وبذْلَهُ لأهله قربةٌ ؛ لأنّه معالمُ الحلال والحرام ، ومنارُ سُبُل أهْل الجنّة ، وهو الأنْسُ في الوحْشة ، والصّاحبُ في الغُربة ، والحدِّثُ في الخُلُوة ، والدليلُ على السَّرَّاء والضَّرَّاء ، والسِّلاحُ على الأعداء ، والزَّينُ عند الأخلاء ؛ يرفعُ اللهُ به أقواماً ؛ فيجعلُهم في الخير قادةً وأئمةً تُقْتَصُّ آثارُهُمْ ، ويُقْتَدَى بأفعالهمْ ، ويُنْتَهَى إلى رأيهمْ ، ترغب الملائكة في خُلَّتهم ، وبأجنحتها تمسَحُهُم ، يَسْتَغْفرُ لهم كلُّ رطْب ويابس ، وحيتانُ البحر وهوامُّه ، وسباعُ البرّ وأنعامُه ؛ لأنّ العلمَ حياةُ القلوب من الجهل ، ومسابيحُ الأبصار من الظُّلْم ؛ يبلغُ العبْدُ بالعلْم منازلَ الأَخْسار ، والدّرجات العُلى في الدّنيا والآخرة ، التَّفَكُّرُ فيه يَعْدلُ الصيامَ ، ومدارستُه تَعْدلُ القيامَ ، به تُوصَلُ الأرحامُ ، وبه يُعْرَفُ الحلالُ من الحرام ؛ هو إمامُ العمل والعمل تابعُه ، ويُلْهَمُهُ السُّعَداءُ ، ويُحْرَمُهُ الأشقياء) .

موضوع . أخرجه ابن عبد البر في « الجامع » ( ١ / ٥٤ - ٥٥ ) من طريق موسى بن محمد بن عطاء القُرَشي قال : حدثنا عبد الرحيم بن زيد العَمِّيُّ عن أبيه عن الحسن عن معاذ بن جبل مرفوعاً .

قلت : وهذا إسناد موضوع ، وله أفتان :

الأولى: عبد الرحيم بن زيد العمي ؛ فإنه متروك .

<sup>(</sup>١) كذا الترقيم في أصل الشيخ - رحمه الله -، فلم يذكر الرقم ( ٢٩٢٥). (الناشر).

والأخرى: ابن عطاء القرشي هذا: هو الدِّمْيَاطي البلقاوي المقدسي ؟ قال الذهبي في « الميزان »:

« أحد التَّلْفَى » . وقال في « المغنى » :

« كذاب ، متهم » . وقال ابن حبان وغيره :

« كان يضع الحديث » . وقال ابن عدي :

«كان يسرق الحديث » .

قلت: وقد رواه المسيَّب بن شريك عن حميد عن أنس مرفوعاً به .

أخرجه الدواليبي في « فضل العلم » ( رقم ٣ - نسختي ) بإسناده إلى الحسن ابن علي المُكتب عن المسيب به .

والحسن بن علي المكتب لم أعرفه .

لكن الآفة من شيخه المسيب ؛ فإنه متروك ! ضرب أحمد ويحيى بن معين وأبو خيثمة على حديثه . وقال الساجي وغيره :

« متروك الحديث » . ونقل الفلاس الإجماع على ذلك .

قلت : فلا يبعد أن يكون البلقاوي سرقه منه ؛ وركَّب له إسناداً آخر إلى معاذ .

على أن الحسن لم يسمع منه ؛ ولوائح الوضع والتركيب ظاهرة على الحديث.

وأما قول ابن عبد البر عقبه:

« وهو حديث حسن جدّاً ؛ ولكن ليس له إسناد قوي ، وَرُوِّيناه من طرق شتى موقوفاً »!! قلت: ثم ساق إسناد أحدها ، وفيه أبو عصمة نوح بن أبي مريم ، وهو وضاع! وقال المنذري في « الترغيب » (١/ ٤٥) عقبه:

« كذا قال ـ رحمه الله ـ ! ورفعه غريب جدًّا » .

٢٩٤ - (إن للصلاة المكتوبة عند الله وَزْناً ؛ من انتَقَص منها شيئاً
 حُوسب به فيها على ما انتَقَص ).

موضوع. أخرجه الأصبهاني في « الترغيب » (٤ / ٤٧٥) من طريق سليمان بن محمد عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعاً.

قلت : وهذا إسناد موضوع ؛ آفته أبو بكر هذا ؛ قال أحمد وغيره :

« كان يضع الحديث » . وقال الحاكم :

« يروي الموضوعات عن الأثبات \_ مثل هشام بن عروة وغيره \_ » .

٥٢٩٥ ـ ( مَنْ قرأً عَشْرَ آيات في ليلة ؛ كُتِبَ مِنَ المصلِّين ، ولمْ يُكتَبُ مِنَ الْعافلين ، ومَنْ قرأ مئة مِنَ الْعافلين ، ومَنْ قرأ مئة آية ؛ كُتب مِنَ الْحافظين ، ومَنْ قرأ مئة آية ؛ كُتب مِنَ القانتين ، ومَنْ قرأ ثلاث مئة آية ؛ لم يُحاجَّهُ القرآنُ في تلكُ اللّيلة ، ويقولُ ربُّك عزّ وجلّ : لقد نَصِبَ عبدي في ، ومَنْ قرأ ألْفَ آية ؛ كان له قنطار ؛ القيراطُ منه خيرٌ مِنَ الدُّنيا وما فيها ، فإذا كان يومُ القيامة ؛ قيلَ له : اقرأ وارْق ، فكلما قرأ آية ؛ صَعدَ درجة حتى ينتهي إلى ما معه ، يقولُ الله عزّ وجلّ له : اقبضْ بيمينِكَ على الخُلْد ، وبشمالِكَ ما معه ، يقولُ الله عزّ وجلّ له : اقبضْ بيمينِكَ على الخُلْد ، وبشمالِك

على النَّعيم).

منكر . رواه ابن عساكر ( 10 / ٧٥ / ١) عن أحمد بن المُعَلَّى : حدثنا محمد بن تَمَّام ( الأصل : ابن خليل ) : حدثنا ابن عياش عن يحيى بن الحارث : حدثني القاسم أبو عبد الرحمن عن فَضَالة بن عُبَيْدٍ وتميم الداري مرفوعاً .

قال: وحدثني محمد بن تَمَّام اللَّحْمِي: حدثني مُنَبَّهُ عن صدقة ـ وهو ابن عبد الله ـ عن يحيى بن الحارث عن القاسم به .

أورده في ترجمة محمد بن تمام اللخمي هذا ؛ وقال فيه :

« من أهل دمشق ، حدث عن مُنَبّه بن عثمان . روى عنه ابن المعلى وعلي بن محمد ومحمد بن هارون بن محمد بن بَكّار بن بلال . قال أبو عبد الله بن منده : مات محمد بن تمام بعد الستين ؛ يعنى : ومئتين » .

ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

قلت: فهو من المستورين الذين يستشهد بهم في المتابعات ، ولا يحتج بهم استقلالاً لجهالة حالهم ؛ لا سيما عند المخالفة .

وهنا قد خالفه محمد بن بُكَيْرٍ الحضرمي فقال : نا إسماعيل بن عياش به مختصراً بلفظ :

« من قرأ عشر آيات في ليلة ؛ كُتِبَ له قنطار من الأجر ، والقنطار خير من الدنيا وما فيها ، فإذا كان يوم القيامة . . . » والباقي مثله .

أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ١ / ٦٣ / ١ ) و « الأوسط » ( ١ / ٦٢ / ٢ ) - مجمع البحرين ) ، وقال :

« لا يروى عن فضالة وتميم إلا بهذا الإسناد ، تفرد به إسماعيل » .

قلت: وهذا إسناد حسن ؛ فإن إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين مقبولة ؛ كما قال المنذري ( ٢ / ٢٢١ ) ، وهذه منها .

ومحمد بن بكير الحضرمي - وهو ابن بكير بن واصل - وثقه يعقوب بن شيبة وغيره ؛ كما في « تاريخ بغداد » ( ٢ / ٩٥ - ٩٦ ) ، فروايته مقدمة على رواية ابن عام .

٥٢٩٦ ـ ( مَنْ قالَ إذا أصْبحَ : سبحانَ الله وبحمده ألْفَ مَرَّةً ؛ فقد اشترى نَفْسَهُ مِنَ الله ، وكانَ في آخر يَوْمِهِ عَتِيقَ الله ) .

ضعيف. أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» ( ٢ / ٨٣١ / ٩١٨ ) ، والطبراني في « الأوسط» ( ص ٤٣٥ ـ مجمع البحرين ، مصورة الجامعة الإسلامية ) ، والأصبهاني في « الترغيب» ( ق ٧٩ / ٢ ) عن الحارث بن أبي الزبير المدني : حدثني أبو يزيد اليمامي عن طاوس بن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس مرفوعاً . وقال الطبراني :

« لا يروى عن طاوس إلا بهذا الإسناد » .

قلت: وهو إسناد مظلم؛ فإن طاوس بن عبد الله لم أجد له ترجمة ، مع أن الحافظ المزي قد ذكره في الرواة عن أبيه عبد الله!

ومثله أبو يزيد اليمامي .

وأما الحارث بن أبي الزبير ؛ فقال الأزدي :

« ذهب علمه ».

قلت : لكن روى عنه أبو زرعة ، وهو لا يروي إلا عن ثقة ؛ فقد قال ابن أبي حاتم ( ١ / ٢ / ٧٥ ) :

« حدثنا عنه الحسن بن عرفة وأبو زرعة . سألت أبي عنه ؟ فقال : هو شيخ ؟ بقي حتى أدركه أبو زرعة وأصحابنا وكتبوا عنه » . ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

قلت: فعلَّة الحديث من اللذين فوقه أو أحدهما.

وقد أشار إلى ذلك الهيثمي بقوله (١٠ / ١١٤):

« رواه الطبراني في « الأوسط » ؛ وفيه من لم أعرفه » .

ولذلك ؛ أشار المنذري ( 1 / ٢٣١ ) إلى تضعيف الحديث ؛ وعزاه للخرائطي أيضاً .

ولم يعزه السيوطي في « الجامع الكبير » ( ٢ / ٨٠٦ ) إلا إليه ! وقيَّده بـ « مكارم الأخلاق » !

واعلم أن هذا العدد ( الألف ) هو أكثر ما وقفت عليه مما روي في الذكر ، وثمة حديث آخر جاء في التهليل ألف مرة ، ولكنه منكر ، والمحفوظ:

« مئة مرة إذا أصبح ، ومئة مرة إذا أمسى » .

كما هو مبيَّن في « الصحيحة » ( ٢٧٦٢ ) .

وأما أكثر من ذلك ؛ فهو من مبتدعات الصوفيين والطرقيين!

وأما حديث: « من قال: لا إله إلا الله سبعين ألفاً ؛ فقد اشترى نفسه من الله تعالى »!

فقد قال الحافظ ابن حجر \_ وقد سئل عنه \_:

« ليس بصحيح ولا حسن ولا ضعيف ، بل هو باطل موضوع ، لا تحل روايته إلا مقروناً ببيان حاله » .

نقله الشيخ محمد بن أحمد نجم الدين الغيطي في « الابتهاج في الكلام على الإسراء والمعراج » ( ٥ / ١ ) ، ثم علق عليه بقوله :

« لكن ينبغي للشخص أن يفعلها اقتداءً بالسلف (!) ، وامتثالاً لقول من أوصى بها ، وتبركاً بأفعالهم » (!)

كذا قال ! ويعني بـ ( السلف ) هنا : مشايخ الصوفية ، وبـ ( من أوصى بها ) : ابن عربي ـ النكرة ـ ، كما ذكر هو نفسه قبيل الحديث .

فانظر أيها المسلم! كيف جعل كلام هؤلاء وفعلهم بمنزلة كلام الله تعالى، وكلام رسول الله على وفعله ؟! والله عز وجل يقول: ﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ﴾ .

وأما ما رواه إبراهيم بن الحكم: حدثني أبي: ثنا أبان بن أبي عياش ، قال: من قال: لا إله إلا الله مئتي مرة ؛ بعثه الله يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر.

أخرجه الأصبهاني (ق ٢٥٦ / ٢)!

فهو مع كونه مقطوعاً موقوفاً على أبان بن أبي عياش ؛ فهو نفسه متروك . وإبراهيم بن الحكم ضعيف .

وأبوه خير منه .

٧٩٧٥ - (منْ قالَ حين يصبحُ - ثلاثَ مرّات - : اللهمَّ ! لكَ الحمدُ لا الله إلا أنتَ ، أنتَ ربِّي وأنا عبد لهُ ، آمنتُ بك مُخْلِصاً لكَ ديني ، إنِّي أصبحتُ على عهدك ووعْدك ما استطعتُ ، أتوبُ إليكَ من شرِّ عملي ، وأستغفركَ لذنوبي التي لا يغفرُها إلا أنتَ ، فإنْ ماتَ في ذلك اليومِ دخلَ الجنَّة .

وإنْ قالَ حين يمسي - ثلاث مرات -: اللهم الله الحمد لا إله إلا أنت ، أنت ربِّي وأنا عبد ك ، أمسيت على عهدك ووعدك ما استطعت ، أتوب إليك من شرِّ عملي ، وأستغفرك لذنوبي التي لا يغفرُها إلا أنت ، فمات في تلك الليلة دخل الجنة .

ثمّ كان رسول الله على يحلف ما لا يحلف على غيره ، يقول : والله ! ما قالها عبد في يوم فيموت في ذلك اليوم ؛ إلا دخل الجنّة ، وإنْ قالها حين يسي فَتُوفِّي في تلك الليلة ؛ دخل الجنة ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٤ / ٤٣٨ ) : حدثنا بكر: ثنا عمرو بن هاشم: ثنا محمد بن شعيب بن شابور : حدثني يحيى بن حارث الذّماري عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي قال : قال رسول الله عن عَذَكره . ثم قال :

« لم يروه عن يحيى إلا محمد بن شعيب ، تفرد به عمرو بن هاشم » .

قلت : وهو البيروتي ، وهو صدوق يخطئ ؛ كما في « التقريب » .

والراوي عنه \_ بكر \_ هو ابن سهل الدمياطي ؛ ضعفه النسائي .

وعلى بن يزيد \_ وهو الألهاني الدمشقى \_ مثله في الضعف أو أسوأ .

وبه أعله الهيثمي ، فقال (١٠ / ١١٤) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » و « الكبير » ، وفيه على بن يزيد الألهاني ، وهو ضعيف » .

ولذلك ؛ أشار المنذري (١/ ٢٣١) إلى تضعيف الحديث .

٥٢٩٨ - ( جاء ني جبريل بدَعوات فقال : إذا نزلَ بكَ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ دُنياكَ ؟ فقد مُهُنَّ ، ثُمَّ سلْ حاجتك :

يا بديع السماوات والأرض! يا ذا الجلل والإكرام! يا صريخ المستصرخين! يا غياث المستغيثين! يا كاشف السُّوء! يا أرحم الراحمين! يا مُجيب دعوة المضطرين! يا إله العالمين! بك أُنزِلُ حاجتي، وأنت أعلم ؛ فاقضها).

موضوع . أخرجه الأصبهاني في « الترغيب » ( ٣ / ٣٢٧ ) من طريق محمد ابن زكريا البصري : نا الحكم بن أسلم : نا أبو بكر بن عياش عن أبي الحصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً .

قلت : وهذا موضوع ؛ أفته محمد بن زكريا هذا \_ وهو الغِلابي \_ ؛ قال الدارقطني :

« يضع الحديث » .

والحكم بن أسلم صدوق ؛ كما في « الجرح والتعديل » (١١٢/٢/١).

ومن فوقه من رجال البخاري ؛ على ضعف في أبي بكر بن عياش .

(تنبيه): قال المنذري في تخريج الحديث (١/ ٢٤٤):

« رواه الأصبهاني ، وفي إسناده إسماعيل بن عياش ، وله شواهد كثيرة »! قلت : فوهم في أمرين :

الأول: أنه أعله بإسماعيل بن عياش! وإنما هو أبو بكر بن عياش.

والآخر: أنه خفي عليه علته الحقيقية القادحة ؛ وهي الغلابي .

وأما قوله: « وله شواهد كثيرة ».

فالظاهر أنه يشير إلى حديث أنس عند الأصبهاني أيضاً بلفظ آخر ؛ ذكره هو قبل هذا بحديث ، وقد سبق تخريجه برقم ( ٧٨٧ه) ، وإلى حديث ابن أبي أوفى الذي ذكره قبل حديث أنس ، وهو حديث ضعيف جدّاً ؛ فيه فائد بن عبد الرحمن ابن أبي الورقاء ؛ وهو متروك ؛ كما قال المنذري نفسه .

٥٢٩٩ - ( السّاعةُ التي في يومِ الجُمْعَةِ ما بينَ طُلوعِ الفَجْرِ إلى غُروبِ الشَّمس ) .

 قلت : وهذا إسناد مظلم ، أورده في ترجمة هانئ هذا ؛ وقال :

« بصري . حديثه غير محفوظ ، وليس بمعروف بالنقل ، ولا يتابع عليه ، ولا يعرف إلا به » .

قلت: وشيخه والليث فوقه ؛ كلاهما ضعيف أيضاً .

( تنبيه ) : هكذا وقع الحديث في نسخة « الضعفاء » :

« إلى غروب الشمس » . وفي « اللسان » نقلاً عنه بلفظ :

« إلى طلوع الشمس » .

وهذا أقرب إلى الصواب ، ولكني لا أستبعد صحة لفظ النسخة مع سقط في المتن ؛ فقد ذكر المنذري في « الترغيب » (١/ ٢٥١ - ٢٥٢) عن أبي هريرة أنه قال :

إن ساعة الجمعة : هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس .

هكذا ذكره موقوفاً ، ولعله أصل هذا الحديث ؛ وهم أحد رواته في رفعه . والله أعلم .

وأكثر الأحاديث في ساعة الإجابة: أنها في آخر ساعة بعد صلاة العصر، وما يخالف ذلك من الأحاديث فلا يصح منها شيء. فراجع إن شئت «صحيح الترغيب » ( ٧٠٠ ـ ٧٠٠ ) ، و « ضعيف الترغيب » ( ٤٢٨ ـ ٤٣١ ) .

• • • • • ( جَهَّزوا صاحبَكم ؛ فإنَّ الفَرَق(١) فَلَق كبده ) .

ضعيف . أخرجه ابن أبي الدنيا في « الخوف » ، ومن طريقه الحاكم ( ٢ /

<sup>(</sup>١) هو الخوف . و ( فلق ) : شق .

٤٩٤) وعن هذا: البيهقي في « الشعب » ( ١ / ٥٣٠ / ٩٣٦) :حدثني محمد ابن إسحاق بن حمزة البخاري: ثنا أبي: ثنا عبد الله بن المبارك: أنا محمد بن مُطَرِّف عِن أبي حازم أظنه عن سهل بن سعد:

أن فتى من الأنصار دخلته خشية من النار ، فكان يبكي عند ذكر النار ، حتى حبسه ذلك في البيت ، فذكر ذلك للنبي على ، فجاءه في البيت ، فلما دخل عليه ؛ اعتنقه الفتى وخرَّ ميتاً ، فقال النبي على الله ؛ اعتنقه الفتى وخرَّ ميتاً ، فقال النبي على الله عليه ؛ اعتنقه الفتى وخرَّ ميتاً ، فقال النبي

« صحيح الإسناد »! ورده الذهبي بقوله:

« هذا البخاري وأبوه ؛ لا يدرى من هما ؟! والخبر شبه موضوع »!

وتعقبه الحافظ ابن حجر في « اللسان » بقوله :

« قلت : بل إسحاق ؛ ذكره ابن حبان في « الثقات » ، فقال : إسحاق بن حمزة بن يوسف بن فَرُّوخ أبو محمد ـ من أهل بخارى ـ : روى عن أبي حمزة السُّكَّري وغُنْجَارٍ . روى عنه أبو بكر بن حريث وأهل بلده . وذكره الخليلي في « الإرشاد » وقال : كان من المكثرين من أصحاب غُنْجَار . روى عنه البخاري ، وإسحاق بن إبراهيم بن عمار ، وعلي بن الحسين البخاريان » .

وأعاده في موضع آخر ، فقال :

« إسحاق بن حمزة الحافظ البخاري ، الراوي عن غنجار . رضيه محمد بن إسماعيل البخاري ، وأثنى عليه ؛ لكنه لم يخرجه في تصانيفه » .

قلت: فالعلة \_ إذن \_ من ابنه محمد .

وقد وجدت له طريقاً أخرى عند الأصبهاني في « الترغيب والترهيب »

(ص ١٣٢ ـ الجامعة الإسلامية) من طريق ابن أبي الدنيا عن خازم بن جَبَلة بن أبي نضرة العبدي عن أبي سنان عن الحسن عن حذيفة رضي الله عنه قال: . . . فذكره ، وزاد:

« والذي نفسي بيده ! لقد أعاذه الله عز وجل منها ، من رجا شيئاً طلبه ، ومن خاف شيئاً هرب منه » .

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ خازم بن جبلة أورده الحافظ في « اللسان » بروايته عن خارجة بن مصعب ، وقال :

« قال محمد بن مخلد الدوري : لا يكتب حديثه » .

وشيخه أبو سنان ؛ الظاهر أنه عيسى بن سنان القَسْمَلي ، وهو لين الحديث ؛ كما في « التقريب » .

٥٣٠١ - ( يا أَمةَ اللهِ ! أَسْفري ؛ فإنّ الإِسفارَ من الإسلامِ ، وإنّ النّقابَ من الفجُور ) .

منكر . أخرجه ابن منده في « المعرفة » ( ٢ / ٣٤٦ / ٢ ) : أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب ـ في كتابه إلينا ـ : نا عبد الله بن محمد الورَّاق البغدادي : نا يحيى بن أيوب المقابري : حدثني شيخ لِبَقِيَّة بـ ( باب الشام ) ـ يقال له : سعيد ابن حُميد ـ عن قُريبة بنت منيعة عن أمها :

أنها جاءت إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله! النار النار . فقال: « ما نجواكِ؟ » ، فأخبرته بأمرها وهي منتقبة . فقال: . . . فذكره .

قلت : وهذا متن منكر ، وإسناد مظلم ؛ قريبة هذه لم أجد أحداً ترجمها .

بل إن أمها ( منيعة ) لا تعرف إلا من طريقها ، ولعله لذلك لم يوردها ابن عبد البر في « الاستيعاب في معرفة الأصحاب » ، ولا الحافظ في « الإصابة » .

وإنما أوردها ابن الأثير في «أسد الغابة » (٥/ ٥٤٥ ـ ٥٥٠) من رواية ابن منده ـ هذه ـ وأبي نعيم! وبمثل هذا الإسناد لا تثبت الصحبة ، كما لا يخفى على أهل العلم.

وسعيد بن حميد؛ الظاهر أنه من شيوخ بقية المجهولين ، وقد أورده ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ( ٢ / ١ / ١٤ ) ، فقال :

« . . . الأسدي . روى عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبي اليسر عن النبي على : من أنظر معسراً . . . روى عنه عيسى بن يونس » .

قلت : فالظاهر أنه هذا ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو مجهول الحال .

وأما عبد الله بن محمد الوراق البغدادي ؛ فأورده الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ١٠٠ / ١٠٧ ) برواية ابن المنادي عنه في « كتاب الملاحم » ، ولم يزد! فهو مجهول أيضاً .

وأما محمد بن محمد بن يعقوب ؛ فالظاهر أنه أبو الحسين النيسابوري المعروف بـ ( الحَجَّاجِيِّ ) ، وهو حافظ ثقة ثبت ، له ترجمة جيدة عند الخطيب ( ٣ / ٢٢٣ - ٢٢٤ ) .

هذا حال الحديث من حيث إسناده .

وأما متنه ؛ فهو منكر ؛ لأنه مخالف لظاهر قوله على :

« لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين » . رواه البخاري وغيره ؛ فإنه يدل

على إقرار تنقُّب المرأة غير المحرمة ، وهذا ما كان عليه كثير من الصحابيات الفاضلات ؛ فإنهن كن ينتقبن ، ويسترن وجوههن في عهد النبي والله ، كما شرحت ذلك قديماً في فصل خاص كنت عقدته في كتابي «حجاب المرأة المسلمة » تحت عنوان : « مشروعية ستر الوجه » ؛ فليراجعه من شاء الاطلاع على الآثار الواردة في ذلك ( ص ٤٧ ـ ٥١ ) .

٥٣٠٢ - ( إِنَّ جهنَّمَ لما سِيقَ إليها أهلُها ؛ تلقَّتهم [ بِعُنُق ] ؛ فلَفَحَتْهم لَفُحة ، فلمْ تدعْ لحماً على عظم إلا ألقته على العُرْقُوب ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٤ / ٤٧٣ ) ، والبيهقي في « البعث » ( ص ٩٧ ـ مصورة الجامعة ٥٠٣ ) من طريق محمد بن سليمان الأصبهاني عن أبي سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن الهُذَيل عن أبي هريرة مرفوعاً به . وقال الطبراني :

« تفرد به محمد بن سليمان » .

قلت : وهو ضعيف ؛ كما قال الهيثمي (١٠ / ٣٨٩ ) وغيره .

وقد خالفه محمد بن فضيل ، وسفيان الثوري ؛ فروياه عن أبي سنان به موقوفاً على أبي هريرة ؛ ولم يذكر سفيان أبا هريرة مطلقاً .

ولذلك ؛ قال المنذري في « الترغيب » ( ٤ / ٢٤٠ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، والبيهقي مرفوعاً ، ورواه غيرهما موقوفاً عليه ؛ وهو أصح » .

٣٠٣٥ - ( الشَّهيدُ يُغْفرُ لَهُ في أَوَّلِ دَفْقَة مِنْ دَمِهِ ، ويُزَوَّجُ حَوْرَاوَيْنِ ، ويُزَوَّجُ حَوْرَاوَيْنِ ، ويُشَفَّعُ في سبعينَ مِنْ أَهْل بيتِهِ .

والمرابطُ إذا مات في رباطه ؛ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ عملهِ إلى يومِ القيامة ، وغُدِيَ عليه وربح برزقه ، ويزوَّج سبعين حَوْرَاء ، وقيل له : قفْ ؛ فاشْفَع إلى أن يُفرغ مِنَ الحسابِ ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 1 / ١٨٨ / ١ و ٢ / ٢٢٧ - مجمع البحرين ) : حدثنا بكر بن سهل : نا عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي : ثنا عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً . وقال :

« لم يروه عن ابن جريج إلا عبد الجيد ، تفرد به عبد الرحمن » .

قلت : ولم أجد له ترجمة .

وشیخه ـ عبد الجید ـ تكلموا فیه من قبل حفظه ، وقد مضى له حدیث برقم ( ۹۷٥ ) .

وبكر بن سهل ؛ قال الذهبي :

« مقارب الحال ، قال النسائي : ضعيف » .

وبه أعله الهيثمي (٥/ ٢٩٣)؛ فقصر !

وإنما خرجت الحديث في هذا الكتاب من أجل قوله في أخره:

« وقيل له: قف فاشفع ، إلى أن يفرغ من الحساب » .

وإلا ؛ فسائره ثابت في أحاديث أخرى .

أما الشطر الثاني منه ؛ فقد روي من طريق أخرى عن أبي هريرة نفسه ، وقد مضى تخريجه تحت الحديث المتقدم ( ٤٦٦١ ) .

وأما الشطر الأول؛ فله شاهد من حديث المقدام بن مَعْدِي كَرِبَ ، مخرج في « أحكام الجنائز » ( ص ٥٠ ) .

٥٣٠٤ - ( إنّ الرَّجُلَ لا يكونُ مُؤْمناً حتَّى يكونَ قلبُهُ معَ لسانهِ سواءً ، ويكونَ لسانه معَ قلبِهِ سواءً ، ولا يخالفَ قولُهُ عملَهُ ، ويأمنَ جارُهُ بَوائِقَهُ ) .

ضعيف . أخرجه أبو القاسم الأصلهاني في « الترغيب » ( 1 / 9 / 1 ) من طريق أبي عَوَانة موسى بن يوسف بن موسى القطان الكوفي : نا سعيد بن أبي الربيع البصري : أخبرني حماد بن بشر بن عبد الله بن جابر العبدي : نا أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً .

قلت : وهذا إسناد فيه نظر ؛ كما قال المنذري في « الترغيب » ( ١ / ٧٨ ) ، ولعل وجه ذلك : جهالة حماد بن بشر !

كذا في مُسَوَّدتي بخط أحد الطلبة في الجامعة الإسلامية ؛ الذي كان يكتب بعض الأحاديث التي أمليها عليه من كتاب الأصبهاني ، فلا أدري أهكذا هو في الأصل ، أم هو خطأ من الكاتب ؟! والأصل لا يمكن الرجوع إليه الآن ؛ فإنه في المدينة ، وأنا في دمشق!

أقول هذا ؛ لأنني لم أجد في الرواة حماد بن بشر ، وإنما حماد بن بشير ، أورده

ابن أبي حاتم ، فقال ( ١ / ٢ / ١٣٣ ) :

« . . . الرَّبَعِي . بصري ، روى عن عمرو بن عبيد عن الحسن . روى عنه سعيد ابن أبي أيوب ، وحيوة بن شريح » . ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وكذلك صنع البخاري في « التاريخ » ( ٢ / ١ / ٢١ ) ؛ إلا أنه لم يذكر بينه وبين الحسن : عمرو بن عبيد .

وكذلك صنع ابن حبان في « الثقات » ( 7 / ٢٢١ ) .

قلت: فأنا أظن أنه هو راوي هذا الحديث؛ فإنه من هذه الطبقة تقريباً؛ ثم هو بصري كما رأيت، وكذلك من دونه كلاهما بصري:

أما سعيد بن أبي الربيع البصري ؛ فهو سعيد بن الربيع ، وأداة الكنية : (أبي) مقحمة من الناسخ ؛ فقد ذكره هكذا البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما ؛ وهو أبو زيد الهروي البصري ؛ قال أحمد :

« شيخ ثقة ؛ لم أسمع منه شيئاً ، هو بصري » . وقال أبو حاتم :

« أبو زيد الهروي صدوق » . وقال العجلي :

« بصري ثقة ».

وأما موسى بن يوسف بن موسى القطان الكوفي أبو عوانة ؛ فترجمه ابن أبي حاتم ( ٤ / ١ / ١٦٧ ) برواية ثلاثة من الثقات ، وقال :

« سمعت منه ، وكان صدوقاً » .

وجملة القول: أن علة هذا الإسناد من حماد بن بشر؛ فإنه إن كان ابن بشير

الربعي ؛ فهو غير مشهور ، وتوثيق ابن حبان إياه غير موثوق ؛ لما عرف من تساهله في التوثيق ، وفي سماعه حينئذ من أنس نظر .

وإن كان غيره ؛ فهو غير معروف . والله أعلم .

٥٣٠٥ - (إنّ أسفلَ أهْلِ الجنّةِ أجمعينَ درجةً: لَمَنْ يقومُ على رَأْسِهِ عَشَرةُ الآف خادم ، بيد كلِّ واحد صَحْفتان ، واحدةٌ منْ ذهب ، والأُخرى مِنْ فضّة ، في كلِّ واحدة لُونٌ ليسَ في الأُخرى مِنْ لُهُ ، يأكلُ مِنْ أَوَّلِها ، يجد لُل خرها مِنَ الطِّيبِ واللَّذَّةِ مثلَ مِنْ أَحْرِها مثلَ ما يأكلُ مِنْ أَوَّلِها ، يجد للآخرِها مِنَ الطِّيبِ واللَّذَّةِ مثلَ الذي يجد للآقِلِها ، ثمّ يكونُ ذلك كريحِ المِسْكِ الأَذْفَرِ ، لا يبولونَ ، ولا يتخوّطون ، ولا يتخوّطون ، إخواناً على سُرُرِ متقابلين ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٤ / ٤٨٠ ) حدثنا محمد بن موسى الإصطخري: ثنا الحسن بن كثير: ثنا يحيى بن سعيد: ثنا نصر بن يحيى : ثنا أبي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله علي يقول: . . . فذكره .

قلت: وهذا إسناد مظلم؛ محمد بن موسى الإصطخري روى له الطبراني في « الصغير » أيضاً ، ومن المحتمل أنه الذي في « اللسان »:

« محمد بن موسى بن إبراهيم الإصطخري . شيخ مجهول ، روى عن شعيب ابن عمران العسكري خبراً موضوعاً ، كتبته في ترجمة الراوي عنه محمد بن أحمد ابن محمد بن إدريس البكراوي » .

والبكراوي \_ هذا \_ لم أجده عنده في « اللسان » . والله أعلم !

والحسن بن كثير لم أعرفه! وفي « اللسان » ثلاثة كلهم يسمى الحسن بن كثير ، وليس فيهم موثّق ، مع احتمال أن يكون ثالثهم هو المقصود هنا \_ وهو الحسن ابن كثير بن يحيى بن أبي كثير \_ ، وهو ضعيف .

ثم تأكدت أنه هو في تخريج حديث آخر له يأتي برقم ( ٦٩٠٠ ) .

ونصر بن يحيى لم أجده فيما عندي من المصادر.

وأبوه يحيى يحتمل أنه يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني ؛ فقد ذكروا له رواية عن أنس ؛ ولم يذكر الحافظ المزي ابنه نصراً هذا في جملة الرواة عنه .

ثم رأيته منسوباً في الحديث المشار إليه هكذا: ( نصر بن يحيى بن أبي كثير ) ؟ فليس بالأنصاري ، وإنما اليمامي ؛ كما في حديث آخر ، ولم أعرفه .

فلا أدري وجه قول المنذري (٤/٢٥٠):

« رواه ابن أبي الدنيا ، والطبراني - واللفظ له - ، ورواته ثقات » ؟!

وتبعه الهيثمي \_ كعادته \_ ، فقال (١٠ / ٤٠١) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، ورجاله ثقات! »!

ولعل الحافظ وثق بتوثيقهما هذا ؛ فقال في « الفتح » ( ٦ / ٣٢٤ ) :

« أخرجه الطبراني بإسناد قوي »!

وقد أخرجه المروزي في « زوائد الزهد » ( ١٥٣٠ ) من طريق صالح المُرِّيِّ عن يزيد الرَّقَاشي عن أنس به دون قوله :

« إخواناً . . . » .

ولعل ابن أبي الدنيا أخرجه من هذه الطريق ؛ فإن ابن القيم عزاه إليه في «حادي الأرواح » ( ٢ / ٣٦ ) ، وهي ضعيفة أيضاً ؛ فإن كلاً من الرقاشي والمرِّي ضعيف .

ثم رأيته في « صفة الجنة » لابن أبي الدنيا ( ٦٩ / ٢٠٦ ) ؛ لكن دون قوله :

« بيد كل واحد صحفتان . . . » إلخ ، ومن الطريق الذي ظننته ، وقد سقط من الإسناد أوله ، مع تحريف في اسم والد ( صالح المري ) .

ومن طريقه وبتمامه: أخرجه الحسين المروزي في « زوائد زهد ابن المبارك » ( ١٥٣٠ / ١٥٣٠ ) .

وقد صح الطرف الأول منه موقوفاً ؛ يرويه سعيد بن أبي عروبة \_ في قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ يطاف عليهم بصِحَاف من ذهب ﴾ \_ قال قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال :

ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف غلام ، [ كُلُّ ] غُلام على عمل ليس عليه صاحبه .

أخرجه الحسين المروزي في « زوائد الزهد » أيضاً ( ١٥٨٠ ) ، و البيهقي في « البعث » ( ٢٩ / ٢٩ ) ، وابن جرير الطبري في « التفسير » ( ٢٩ / ٢٩١ ) ؛ وإسناده صحيح .

وأبو أيوب: هو الأزدي.

( تنبيه ) : عزاه المعلق على « البعث » لابن المبارك بالرقم المذكور! وهو خطأ ،

يقع فيه الناقل بسبب العجلة ، أو الجهل بالفرق بين الأصل - « زهد ابن المبارك » - والزيادة عليه ، وهما زيادتان :

إحداهما: لحسين المروزي ، وهذا يقع فيه الخطأ أكثر ؛ لأنه في تضاعيف أحاديث أصله ، ولا يتنبه له إلا بالنظر في السند .

والأخر: لنعيم بن حماد ، وهو متميز عن الأصل ؛ لأنه ملحق بآخره .

ولعله من الخطأ أيضاً عزو العلامة الزَّبِيدي في « شرح الإحياء » (١٠/ ٥٤١) إياه للحاكم في « المستدرك » وصححه ؛ فإني لم أره فيه . والله أعلم .

٥٣٠٦ ـ ( فَخِذُ عبد الله بن خراش في جهنَّمَ مثلُ أُحُد ، وضِرْسُهُ مِثْلُ البَيْضَاءِ . قال أبو هريرة : وَلِمَ ذاكَ يا رسولَ الله ؟ ! قال : كان عَاقًا لوالديه ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٧ / ٤٣٨ - ٤٣٩ / ٦٨٥٣ ) : حدثنا محمد بن ياسر الحَذَّاء الدمشقي الجبيلي (١) : ثنا هشام بن عمار : ثنا الوليد بن مسلم عن أبي غُنيَّم الكَلاعِيِّ عن أبي غسانَ الضَّبِّيِّ قال :

خرجت أمشي مع أبي بظَهْرِ الحَرَّةِ ، فلقيني أبو هريرة فقال : من هذا ؟ قلت : أبي . قال : لا تَمْشِ بين يدي أبيك ، ولكن امْشِ خلفه و إلى جنبه ، ولا تدع أحداً يحول بينك وبينه ، ولا تمش فوق إجَّار أبوك تحته ، ولا تأكل عَرْقاً أبوك قد نظر إليه ؛ لعله قد اشتهاه . ثم قال : أتعرف عبد الله بن خراش ؟ قلت : لا . قال : سمعت رسول الله عَيْلِي يقول : « فخذه . . . » الحديث ، وقال :

<sup>(</sup>١) في أصل الشيخ - رحمه الله -: « الحنبلي » ، والصواب ما أثبتناه ؛ كما في « أنساب السمعاني » ، والمطبوع ، وغيرهما . (الناشر) .

« لم يروه عن أبي غسان إلا أبو غنم ، تفرد به الوليد » .

قلت: الوليد بن مسلم يخشى منه تدليس التسوية ، ولم يصرح بالتحديث بين شيخه أبي غنم الكلاعي وأبي غسان الضبي .

وهذان ممن لم أجد من ترجم لهما .

وهشام بن عمار كان إذا لُقِّنَ ؛ تَلَقَّنَ .

ومحمد بن ياسر الحذاء الدمشقي ؛ لم أجد له ترجمة ، فلعله في « تاريخ ابن عساكر » .

من أجل ذلك ؛ قال المنذري ( ٤ / ٢٣٩ ) :

« رواه الطبراني بإسناد ( 120 / 120 ) . وأما الهيثمي ؛ فقال ( 120 / 120 ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وأبو غــسان وأبو غنم ـ الراوي عنه ـ لم أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات »!

٥٣٠٧ - (ليسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالأَمانةِ ، وليسَ مِنَّا مَنْ خانَ امْرَأً مُسْلِماً في أَهلِهِ وخادمه . ومن قال حين يمسي وحين يصبح : اللهم ! إنِّي أُشْهدَك بأنّك أنت الله لا أنت ، وحدك لا شريك لك ، وأن محمداً عبد ك ورسولُك ، أبوء بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي ؛ فاغْفِرْ لي إنَّه لا يغفرُ الذنوب غَيْرُكَ ؛ فإنْ قالها من يومه ذلك حين يصبح فمات من ليلته ؛ مات شهيداً )(١) .

ضعيف جداً . أخرجه أبو القاسم الأصفهاني في « الترغيب » (١/١)

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ - رحمه الله - فوق هذا المتن : « الترغيب (١/ ٢٢٥) » . (الناشر) .

من طريق محمد بن عقبة بن علقمة قال: قال عباد: حدثني ليث بن أبي سُليم عن سليمان عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ فيه علل:

الأولى: ليث بن أبي سليم ؛ وهو حمصي ضعيف ؛ كان اختلط .

الثانية: عباد ـ وهو ابن كثير الرملي الفلسطيني ـ ؛ وهو ضعيف .

الثالثة: الراوي عنه \_ محمد بن عقبة بن علقمة \_ ؛ قال أبو حاتم وابنه فيه: « صدوق » . لكن قال ابن حبان في ترجمة أبيه:

« يعتبر حديثه من غير رواية ابنه محمد عنه ؛ لأن محمداً كان يدخل عليه الحديث ويكذب فيه » .

واعتمد هذا الحافظ في « التقريب » ؛ فقال في ترجمة عقبة :

« صدوق ، لكن كان ابنه محمد يدخل عليه ما ليس من حديثه » .

قلت: ثم إن قول محمد بن عقبة في الإسناد: «قال عباد» صيغته صيغة انقطاع، وهو لم يدرك عباداً، وإنما يروي عنه أبوه عقبة، كما ذكروا في ترجمة عباد، فإما أن يكون سقط من الإسناد قوله: «قال أبي»، أو أنه هو أسقط الواسطة بينه وبين عباد، أو أنه بلغه عنه دون أن يكون له إسناد إليه. والله أعلم.

٥٣٠٨ - (إنّ الله عزّ وجلّ لَيَدْرَأُ بالصَّدَقةِ سبعين [ باباً من ] مِيتَةِ السُّوءِ).

ضعيف . أخرجه ابن المبارك في « البر والصلة » ( رقم ٢٧٧ ـ نسختي ) : قال :

أخبرنا سفيان عن مُحْرِزِ عن يزيد عن أنس بن مالك عن النبي عليه به .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان:

الأولى: يزيد \_ وهو ابن أبان الرقاشي \_ ، وهو ضعيف .

والأخرى: مُحْرِز - بسكون المهملة وكسر الراء - ، وهو ابن عبد الله الجزري أبو رجاء ؛ قال الحافظ:

« صدوق يدلس ».

قلت: وقد عنعنه ؛ كما ترى .

ولذلك ؛ جزم الحافظ العراقي (١/ ٢٢٥) بضعف سنده .

وقد روي الحديث من طريق أخرى عن أنس ، وفيه مدلس أيضاً ، وآخر ضعيف ، وهو مخرج في « الإرواء » ( ٨٨٥ ) ، وهو تحت الطبع ، يسر الله تمامه (١) .

٥٣٠٩ - ( ما خلقَ اللهُ مِنْ صباح يعلمُ ملكٌ في السَّماءِ ولا في الأرضِ ما يصنعُ الله في ذلك اليومِ ، وإنّ العبد له رزقه ؛ فلو اجتمع عليه الثقلان - الجنُّ والأنسُ - على أن يصدُّوا عنه شيئاً من ذلك ؛ ما استطاعوا ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٣ / ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ) من طريق بقية بن الوليد : حدثني أبو صالح القُرَشِيُّ عن صفوان بن سُلَيْم عن حَكِيم بن عثمان عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً .

 ترجمه ، والظاهر أنه من شيوخ بقية الجهولين الذين أشار إليهم ابن معين حين سئل عن بقية ؟ فقال :

« ثقة إذا حدث عن المعروفين ، ولكن له مشايخ لا يدرى من هم ؟! » .

هذه هي علة الحديث ، وقد ذهل عنها الهيثمي ؛ فقال ( ٤ / ٧٢ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وفيه بقية ، وهو لين الحديث »!

أقول : وبقية ليّن إذا عنعن في السند ، وهنا قد صرح بالتحديث ؛ كما ترى ، فالعلة من شيخه كما ذكرنا . ولعله لذلك قال المنذري (٣/٨) :

« رواه الطبراني بإسناد ليِّن ، ويشبه أن يكون موقوفاً » .

٥٣١٠ ـ ( مَنِ اصْطنعَ إليكم مَعْروفاً فجازُوهُ ، فإنْ عَجَزْتُمْ عن مُجَازاتِهِ ؛ فادْعوا له حتى تعلمُوا أنكم قد شكرتم ؛ فإنّ الله شاكرٌ يُحِبُّ الشاكرين )(١) .

ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في « الأوسط » (٣ / ٢٦١): حدثنا أحمد ابن عبد الوهاب بن نَجْدَة : حدثنا عبد الوهاب بن الضَّحَّاك : ثنا إسماعيل بن عياش عن الوليد بن عَبَّاد عن عُرْفُطَة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ آفته عبد الوهاب بن الضحاك ؛ قال الحافظ في « التقريب » :

« متروك ، كذبه أبو حاتم » .

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ - رحمه الله - فوق هذا المتن : « « الترغيب » (٢ / ٥٥ ) » . (الناشر) .

وبه أعله الهيثمي ( ٨ / ١٨١ ) .

والوليد بن عباد وعرفطة ؛ قال ابن عدي ( ٣٥١ ) :

« ليسا بمعروفين ».

ذكر ذلك في ترجمة الوليد . وقال فيه :

« لا يحدث عنه غير إسماعيل بن عياش ، ليس بمستقيم » .

والحديث صحيح من رواية أخرى أتم منه بلفظ:

« . . . حتى تعلموا أن قد كافأتموه » ؛ دون ما بعده .

وهو مخرج في الكتاب الآخر ( ٢٥٤ ) ، وغيره .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٤ / ٤٤٨ ) : حدثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيْب : ثنا عبد الله بن صالح : ثنا الليث عن أبي إسحاق الهمداني عن معاوية ابن أبي سفيان . وقال :

« لم يروه عن أبي إسحاق عن معاوية إلا الليث » .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان :

الأولى: أبو إسحاق الهمداني: هو عمرو بن عبد الله السَّبِيعِيُّ ، والسَّبِيعُ من

همدان ، وهو وإن كان ثقة ؛ فقد كان اختلط ، كما كان يدلس ، وقد عنعنه كما ترى .

والأخرى: عبد الله بن صالح - وهو كاتب الليث - فيه ضعف ؛ كما تقدم مراراً .

ومما سبق تعلم أن قول المنذري في « الترغيب » ( ٢ / ٢٧٤ ) :

« رواه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » بإسناد حسن »!

أقول: فهو غير حسن؛ وإن تبعه الهيثمي ( ١٠ / ١٥٧ )؛ فإن ذلك من تساهلهما الذي عرفا به؛ نسأله تعالى الهداية والتوفيق!

ثم رأيت الحديث في « المعجم الكبير » ( ١٩ / ٣٦١ / ٨٤٩ ) و « الدعاء » ( ٢ / ٨٣٨ / ١٢٥ ) بإسناده في « الأوسط » ، وقد طبع هذا فيما بعد ، وهو فيه ( ٩ / ٨٣٨ / ٨٦٢٩ ) .

كما رأيت المعلقين الثلاثة على « الترغيب » في طبعتهم الجديدة البراقة! قد حسنوا الحديث؛ تقليداً لمؤلفه وللهيثمي ، مؤكدين بذلك أنهم ( إمَّعة ) ؛ لا بحث عندهم ولا تحقيق ؛ إلا مجرد الدعوى والنقيق!

٣١٢٥ - ( مَنْ فَرّجَ على مُسْلم كُرْبةً ؛ جعل الله تعالى له يوم القيامة شُعْبتين من نور على الصِّراط ؛ يستضيء بضوئهما عالم لا يُحْصِيهم إلا ربُّ العزّة ) .

موضوع . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٢ / ٢٥٩ ) قال : حدثنا عبد الله ابن أحمد بن أسيد الأصبهاني : نا العلاء بن مَسْلَمَةَ بن عثمان : ثنا محمد بن

مصعب القرقساني: ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به . وقال:

« لم يروه عن الأوزاعي إلا محمد ، تفرد به العلاء » .

قلت : قال ابن حبان في « المجروحين » ( ٢ / ١٨٥ ) :

« يروي عن العراقيين المقلوبات ، وعن الثقات الموضوعات ، لا يحل الاحتجاج به بحال » . وقال ابن طاهر :

« كان يضع الحديث » .

وشيخه القرقساني ضعيف.

وشيخ الطبراني ؛ له ترجمة في « أخبار أصبهان » لأبي نعيم ، توفي سنة (77) ، وساق له أحاديث هذا أحدها . وقال المنذري (77) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » ، وهو غريب »!

وهذا جرح ليِّن ، وتساهل بيِّن ! ونحوه قول الهيثمي ( ٨ / ١٩٣ ) :

« رواه . . . وفيه العلاء بن مسلمة ( الأصل : سلمة ) بن عثمان ، وهو ضعيف » !

فإنه متهم بالوضع كما سبق!

ثم رأيت الحافظ الذهبي قد ذكر هذا الحديث في ترجمة الحسين بن الفضل ابن عمير البجلي الكوفي - من رواية الحاكم ؛ أي : في « تاريخ نيسابور » - ، وقال الذهبي :

## « حديث باطل ، رواه عن محمد بن مصعب . . . »!

وإنما رواه الحسين بن الفضل عن العلاء بن مسلمة عن محمد بن مصعب ، كما في رواية الطبراني هذه ؛ فإني أستبعد أن يكون الحسين سمعه من محمد بن مصعب مباشرة ؛ والله أعلم . وانظر الحديث الآتي ( ٦١٥٣ ) .

٥٣١٣ - ( من قال حين يتحركُ من الليل : باسم الله - عَشْرَ مرّات - ، وسبحانَ الله - عَشْراً - ؛ وُقِي كُلَّ وسبحانَ الله - عَشْراً - ؛ وُقِي كُلَّ شيء يتخوَّفُه ، ولم ينبغي لذنب أن يُدْرِكَهُ إلى مثلها ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٩ / ٩ / ٩٠١٣ ) : حدثنا المقدام ابن داود : ثنا عثمان بن صالح : ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً .

قلت: وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف المقدام بن داود .

وبه أعله الهيشمي ( ١٠ / ١٢٥ )! وهو قصور؛ فإن فوقه ابن لهيعة كما ترى، وهو ضعيف أيضاً؛ لسوء حفظه .

والحديث ؛ أشار المنذري ( ١ / ٢١٣ ) إلى تضعيفه ، ووقع فيه :

« كل ذنب » مكان : « كل شيء » ! وهو خطأ غفل عنه المعلقون الثلاثة عليه ؛ لعجزهم عن التحقيق ، مع أنهم رجعوا إلى « مجمع الزوائد » كما يأتي ؛ وهو فيه على الصواب !

قال الهيثمي في « المجمع » (١٠ / ١٢٥ ):

« رواه الطبراني في « الأوسط » عن شيخه ( المقدام بن داود ) ، وهو ضعيف ،

وقال ابن دقيق العيد: « وُثِّقَ » ، فعلى هذا يكون الحديث حسناً »!

قلت: وفيه ما يلي:

أولاً: ما بناه على قوله: « وُثق » ؛ فهو على شفا جرف هار ؛ لأن هذا التوثيق لين ، كما يشير إلى ذلك بالفعل المبني للمجهول ، ولم يوثقه أحد من الأئمة المعروفين ، سوى مسلمة بن قاسم القرطبي بقوله:

« رواياته لا بأس بها » .

ومسلمة هذا نفسه ضعيف ؛ فلا قيمة لتوثيقه ، ولا سيما مع مخالفته للمضعفين له ، ومنهم النسائي الذي قال :

« المقدام ليس بثقة » .

ثانياً: لو سلمنا بما تقدم من البناء ؛ فهو سينهار من جهة أخرى ؛ وهي إغضاؤه الطرف عن ضعف ابن لهيعة .

هذا هو التحقيق الذي يعجز عنه المعلقون المشار إليهم.

وإن مما يدل على ذلك ؛ أنهم نقلوا كلام الهيثمي المتقدم دون قوله : « وقال ابن دقيق العيد . . . » إلخ ؛ لأنه ينافي تضعيفهم للحديث ؛ تقليداً منهم لمن ضعفه ! !

ورواه الخرائطي في « المكارم » ( ٢ / ٩١٤ / ١٠١٧ ) من طريق آخر عن ابن لهيعة موقوفاً .

٣١٤ - ( مَنْ قال بَعْدَ صلاة الصُبْحِ - وهو ثان رجلَهُ قبل أن يتكلَّم - :
 لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملْكُ ، وله الحمْدُ ، وهو على كلِّ شيء قديرٌ - عَشْرَ مرات - ؛ كُتِبَ له بكلِّ مَرَّة عَشْرُ حسنات ، ومُحِي عنه

عَشْرُ سيّئات ، ورُفعَ له عَشْرُ درجات ، وكُنَّ في يومه ذلك حِرْزاً مِنْ كُلِّ مكروه ، وحِرْزاً مِنَ الشّيطانِ الرَّجيم ، وكان له بكلِّ مَرَّة عَتْقُ رَقبة مِنْ وَلَد مكروه ، وحِرْزاً مِنَ الشّيطانِ الرَّجيم ، وكان له بكلِّ مَرَّة عَتْقُ رَقبة مِنْ وَلَد إسماعيلَ ، عن كُلِّ رقبة اثنا عَشَرَ أَلفاً ، ولم يلحقه يومئذ ذنب إلا الشرك بالله .

ومن قال ذلك بعد صلاة المغرب ؛ كَانَ له مثلُ ذلك )(١) .

موضوع . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٤ / ٢٥٠ - مجمع البحرين ) ، و « مسند الشاميين » ( ص ٥ - مصورة الجامعة ) من طريق موسى بن محمد بن عطاء البَلْقَاوي : ثنا هانئ بن عبد الرحمن و رُدَيْحُ بن عطية أنهما سمعا إبراهيم بن أبي عبلة قال : سمعت أم الدرداء : سمعت أبا الدرداء يقول : . . فذكره مرفوعاً ، وقال :

« لم يروه عن إبراهيم إلا هانئ ، ورُدَّيْح تفرد به موسى » .

قلت: قال الذهبي:

« أحد التلفى . كذبه أبو زرعة وأبو حاتم . وقال النسائي : ليس ثقة » . وقال الدارقطنى وغيره :

« متروك » . وقال العقيلي في « الضعفاء » :

« يحدث عن الثقات بالبواطيل والموضوعات » . وقال الهيثمي (١٠ / ١٠٨) :

« رواه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » ، وفيه موسى بن محمد بن عطاء البلقاوى ؛ وهو متروك » .

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ - رحمه الله - فوق هذا المتن : « « الترغيب » (١/ ١٦٨) » . (الناشر) -

وأما المنذري ؛ فسكت عنه ! أورده عقب حديث آخر في الباب جود إسناده ، ولكنه يختلف عن هذا في اللفظ والمعنى ، وذلك من عيوب كتابه ! والحديث المشار إليه ؛ خرجته في « الصحيحة » ( ٢٦٦٤ ) .

٥٣١٥ - ( مَنْ مشَى في حاجة أخيه المسلم ؛ أظلّه الله بخمسة وسبعينَ ألْفَ ملَك يدعونَ له ، ولم يَزَلْ يخوضُ في الرَّحْمة حتى يَفْرُغَ ، فإذا فَرَغَ ؛ كتب الله له حَجَّةً وعُمْرةً . ومَنْ عادَ مريضاً ؛ أظلّه الله بخمسة وسبعينَ ألْفَ ملَك ، لا يرفعُ قدماً إلا كُتِبَ له حسنة ، ولا يضعُ قدماً إلا حُطّت عنه سيئة ، ورُفعَ لَهُ بها درجة ، حتى يقعد في مقعده ، فإذا قعد غمرته الرّحمة ، ولا يزال كذلك حتى إذا أقبل حيث ينتهى إلى منزله ) .

ضعيف جداً . أخرجه الطبراني في « الأوسط » (٥ / ٢٠١ / ٤٣٩٣ ـ ط) : حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز المَوْصِلِيُّ : ثنا غسان بن الربيع : ثنا جعفر بن ميسرة عن أبيه عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة قالا : . . . فذكره موقوفاً عليهما ، وقال :

« لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد » .

قلت: وهو ضعيف جداً ؛ أفته جعفر بن ميسرة ـ وهو الأشجعي ـ ؛ قال البخاري:

« ضعيف . منكر الحديث » . وقال أبو حاتم :

« منكر الحديث جدّاً » .

وغسان بن الربيع - وهو الأزدي الموصلي - ؛ قال الذهبي :

« كان صالحاً ورعاً ؛ ليس بحجة في الحديث . قال الدارقطني : ضعيف . وقال مرّةً : صالح » . وقال الحافظ في « اللسان » :

« وذكره ابن حبان في « الثقات » ، وقال : كان نبيلاً فاضلاً ورعاً . وأخرج حديثه في « صحيحه » عن أبي يعلى عنه » .

قلت: فالعلة من شيخه جعفر كما سبق، وبه أعله الهيثمي (٢/ ٢٩٩). وأشار المنذري (٤/ ١٦٣) إلى تضعيف الحديث، وقال:

« وليس في أصلي رفعه » .

قلت : وقد رفعه أبو الشيخ ابن حيان ؛ كما ذكر المنذري في مكان أخر (٣/ ٢٥١) .

٥٣١٦ - ( لا تَعْجَلَنَّ إلى شيء تظنُّ أنَّكَ إن استعجلتَ إليه أنَّكَ مُدْرِكُهُ ، وإن كانَ اللهُ لم يقدِّر ذلك ، ولا تستأخرنَّ عن شيء تظنُّ أنك إن استأخرتَ عنه أنّه مدفوعٌ عنك ، وإنْ كان الله [قد] قدَّره عليك).

ضعيف جدًاً. أورده ـ هكذا بهذا التمام ـ المنذري في « الترغيب » ( ٣ / ٨ ) من رواية الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » ، وأشار إلى ضعفه .

وتبعه على ذلك الهيثمي (٤/٧١)، وقال:

« وفيه عبد الوهاب بن مجاهد ، وهو ضعيف » .

قلت: وقد أورده في « مجمع البحرين » أيضاً ( ٣ / ٢٨٦ ) من رواية « الأوسط » من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعاً به مختصراً بلفظ:

« لا تَعْجَلَنَّ إلى شيء تظن أنك إن استأخرت عنه أنه مدفوع عنك ، إن كان الله قد قدره عليك » . وقال :

« كذا وقع مختصراً » .

قلت : وهو فاسد المعنى كما يدل عليه السياق الأول ! ولعل ذلك من عبد الوهاب ابن مجاهد نفسه ؛ فإنه ضعيف جدّاً ؛ قال ابن حبان في « الضعفاء » (٢/ ١٤٦) :

« كان يروي عن أبيه ولم يَرَهُ ، ويجيب في كل ما يُسأل وإن لم يحفظ ، فاستحق الترك ، كان الثوري يرميه بالكذب » . ولذلك ؛ قال الحافظ في « التقريب » :

« متروك ، وكذبه الثوري » .

ومما ذكره ابن حبان وغيره ؛ يتبين أن في الإسناد علة أخرى ، ألا وهي الانقطاع بين عبد الوهاب وأبيه مجاهد ، ولعل الهيثمي لم يُشِرْ إليها ؛ لأنها دون العلة الأولى في الجرح ! والله أعلم .

ثم وقفت على الحديث في « المعجم الأوسط » للطبراني (١) ، فرأيت الحديث فيه (١/ ١٩٣ / ١) بالنص الذي نقلته عن « الترغيب » دون قوله :

« وإن كان الله لم يقدر ذلك » ، وزيادة : « قد » فيه . وقال :

« لم يرو هذا الحديث عن رسول الله عليه إلا معاوية ، ولا يروى عن معاوية إلا بهذا الإسناد ، تفرد به عبد الوهاب » .

٥٣١٧ - ( يَجِيءُ الظالمُ يومَ القيامةِ ، حتّى إذا كان على جِسْرِ جهنَّمَ بين الظُّلمة والوَعْرةِ ؛ لقيه المظلومُ فعرفَه وعرفَ ما ظلَمه به ، فما يَبْرَحُ

(١) منه فِلْم في الجامعة الإسلامية ، ولديَّ نسخة مصورة ؛ أتحفوني بها ؛ جزاهم الله خيراً .

الذين ظُلِموا يقتصون من الذين ظَلَموا ؛ حتّى ينزعوا ما في أيديهم من الخسنات ، فإنْ لم يكن لهم حسنات ؛ رُدَّ عليهم من سيئاتهم ، حتى يُورَدوا الدَرْكَ الأسفل من النار ).

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٤ / ٤٦٦ ) : حدثنا محمد بن علي الأحمر الناقد : ثنا عمار بن طالوت : ثنا محمد بن أبي عدي عن حسين المعلّم عن أيوب عن الجهم بن فَضَالة الباهلي عن أبي أمامة الباهلي مرفوعاً . وقال :

« لم يروه عن أيوب إلا حسين ، تفرد به محمد بن أبي عدي » .

قلت : وهو ثقة ؛ وكذا من فوقه ؛ إلا الجهم بن فضالة الباهلي ؛ فإنه لم يوثقه غير ابن حبان ، فأورده في « الثقات » (٤ /١١٣ ) من روايته عن أبي أمامة ، وقال :

« روى قزعة بن سويد عن أبيه عنه » .

وأورده ابن أبي حاتم ( ١ / ١ / ٢٥) من رواية أيوب وسويد بن حُجَيْرٍ عنه ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ؛ فهو مجهول الحال .

فالحديث ضعيف ، لا سيما وفي متنه زيادات لم ترد في الحديث الصحيح بلفظ:

« أتدرون ما المفلس ؟ . . . » . وهو مخرج في الكتاب الآخر برقم ( ٨٤٧ ) .

وأما قول المنذري (٤/٢٠٢) في الحديث:

« رواه الطبراني في « الأوسط » ؛ ورواته مختلف فيهم »!

فليس بدقيق ؛ لأنه ليس فيهم من هو مختلف فيه ، أي : في توثيقه ، بل

كلهم ثقات ؛ إلا من وثقه ابن حبان . وقد أشار إلى ذلك الهيثمي بقوله ( ١٠ / ٣٥٤ ) :

« . . ورجاله وُثِّقوا » .

وأما قول المعلقين الثلاثة على « الترغيب » ( ٤ / ٣٠٧ ) :

« حسن بشواهده »!

فهو من جهلهم وغفلتهم ؛ لأن التفصيل الوارد فيه ليس له ولا شاهد واحد ، بل هو مخالف للحديث الصحيح الذي أشرت إليه أنفاً .

٣١٨ - ( يُحْشَرُ الناسُ يومَ القيامةِ عُراةً حُفاةً . فقالت أمُّ سلمة : يا رسول الله ! وا سَوْأَتَاهُ ! يَنْظُرُ بعضُنا إلى بعض ؟ ! فقال : شُغلَ الناسُ . قلت : ما شُغلُهم ؟ قال : نَشْرُ الصّحائف ؛ فيها مثاقيلُ الذَّرِ ومثاقيلُ الخردلِ ) .

منكر . أخرجه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( ٢٣٧ / ٢٣٧ ) \_ : ثنا عمر بن شَبَّة \_ ، و الطبراني في « الأوسط » ( ٤ / ٤٦٢ ) \_ : حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني \_ قالا : ثنا سعيد بن سليمان عن عبد الحميد بن سليمان عن محمد بن أبي موسى عن عطاء بن يسار عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله عليه في يقول : . . . فذكره . وقال الطبراني :

« لا يروى عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد ، تفرد به سعيد » .

ورواه البخاري في « التاريخ » ( ١ / ١ / ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ) : قال لنا سعيد ابن سليمان به .

قلت: وهو الواسطي ، وهو ثقة حافظ من رجال الشيخين .

لكن شيخه عبد الحميد بن سليمان ـ وهو الخزاعي الضرير أخو فليح ـ اتفقوا على تضعيفه ؛ إلا أحمد ؛ فإنه قال :

« ما كان أرى به بأساً »! ولذلك ؛ قال الحافظ في « التقريب »:

« ضعيف » . ولم يذكر الذهبي في ترجمته من « الميزان » إلا أقوال من جرحه ، ومنها : قول أبي داود فيه :

« غير ثقة » . إلا أن هذه العبارة تحرفت في طبعة الخانجي ؛ فصارت هكذا :

« وقال أبو داود وغيره: ثقة »!! وقال الذهبي في « المغني »:

« ضعفوه جدّاً » .

ومن هذا التحقيق ؛ تعلم خطأ الحافظ المنذري في قوله في هذا الحديث ( ٤ / ١٩٣ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » بإسناد صحيح »!

وقلده السيوطي في « الدر المنثور » ( ٦ / ٣١٧ ) !

ومثله قول الهيثمي في « المجمع » ( ١٠ / ٣٣٣ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط » و « الكبير » ، ورجاله رجال « الصحيح » ؛ غير محمد بن موسى بن أبي عياش ؛ وهو ثقة » !!

وقد زاد هذا في الوهم شيئين:

الأول: أنه جعل عبد الحميد بن سليمان من رجال « الصحيح » ، وليس كذلك ؛ فإنه لم يرو له غير الترمذي وابن ماجه .

والآخر: أنه قال: « محمد بن موسى بن أبي عياش »! وإنما هو: « محمد ابن أبي موسى » كما تقدم في إسناد « الأوسط »؛ وكذلك أورده ابن أبي حاتم (٤/ ١/ ٨٤) إلا أنه قال:

« ويقال : ابن أبي عياش . روى عن عطاء بن يسار . روى عنه عبد الحميد بن سليمان ، وأبو أويس » .

ثم إنني لم أره في « مسند أم سلمة » من « المعجم الكبير » . والله سبحانه وتعالى أعلم .

وقد خولف (عبد الحميد) في إسناده ومتنه ؛ كما حققته في الكتاب الآخر : « الصحيحة » ( ٣٤٦٩ ) ، وبينت أن الحديث حسن لغيره ؛ دون قوله في آخره :

« قلت : ما شغلهم ؟ . . . » إلخ .

٥٣١٩ - ( الكَيِّسُ مَنْ دانَ نفسه وعَمِلَ لما بعد الموتِ ، والعاجزُ من أَتبع نفسه هواها وتمنَّى على الله ) .

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٧١٤١ ) وفي « مسند الشاميين » (ص ٨٥ ) : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام البيروتي ـ مكحول ـ : ثنا إبراهيم بن عمرو بن بكر السَّكْسَكِيُّ قال : سمعت أبي يحدث عن ثور بن يزيد وغالب بن عبد الله عن مكحول عن ابن غَنْم عن شداد بن أوس عن النبي عليه قال : . . . فذكره .

قلت: وهذه الطريق ليس فيها أبو بكر بن أبي مريم الضعيف الذي في إسناد أحمد ( ٤ / ٧٧ و ٤ / ٣٢٥ ) . ولم أحمد ( ٤ / ٧٧ و ٤ / ٣٢٥ ) . ولم يتنبه لذلك صاحبنا السلفي فقال: « ورواه أحمد . . . » إلخ!

ومن طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس . أخرجه الطبراني أيضاً ( ٧١٤٣ ) .

فلعل قول السلفي المذكور كان في الأصل على هذه الطريق ؛ فطبع سهواً على الطريق الأولى ! لكن يعكر عليه أنها تبقى حينئذ بدون تعليق . فتأمل !

وسواء كان هذا أو ذاك ؛ فالسكوت عن هذه الطريق غير لائق ؛ لأنه قد يوهم من لا علم عنده أنه من الممكن أن يقوى بها طريق ابن أبي مريم ! وليس كذلك ؛ لأن فيها من هو شر منه ؛ ألا وهو إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي ؛ قال الدارقطني :

« متروك » . وقال ابن حبان :

« يروي عن أبيه الأشياء الموضوعة ، وأبوه أيضاً لا شيء » .

تحريف خطير في حديث ضعيف ، واستغلال غير شريف!!

٥٣٢٠ ـ (كان في عَمَاءٍ ، فوقَه هواءً ، وما تحتَه هواءً ، ثم خلقَ العرشَ على الماء )(١) .

ضعيف . أخرجه الطيالسي في « مسنده » ( رقم ١٠٩٣ ) : حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حُدُس عِن أبي رَزِين قال :

<sup>(</sup>١) كتب الشيخ - رحمه الله - فوق هذا المتن من الأصل: « راجع ( ٨٥٨ ) » . (الناشر) .

كان النبي على يكره أن يُسأل ، فإذا سأله أبو رزين أعجبه ، قال : قلت : يا رسول الله ! أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض ؟ فقال : . . . فذكره .

قلت: ومن طريق الطيالسي: أخرجه البيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص ٣٧٦ ) .

وتابعه جمع عن حماد به .

أخرجه الترمذي ( ٣١٠٨) ، وابن ماجه ( ١ / ٧٧ ـ ٧٨) ، وأحمد في « المسند » ( ٤ / ١١ و ١٢) وابنه في « السنة » ( ص ٤٦) ، والبيهقي أيضاً ( ص ٤٦) كلهم عن حماد به إلا أن البيهقي قال :

« ثم خلق العرش ، ثم استوى عليه » .وقال الترمذي :

« حديث حسن » .

قلت : وهذا أولى من قول الذهبي في « العلو » ( ص ١١ ـ طبع المنار ) :

« رواه الترمذي ، وابن ماجه ؛ وإسناده حسن »!

إذ كيف يكون حسن الإسناد وفيه وكيع بن حدس هذا ، وقال البيهقي عقبه :

« تفرد به يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس » .

والذهبي نفسه لما أورده في « الميزان » ؛ قال :

« لا يُعْرَف ، تفرد عنه يعلى بن عطاء » .

قلت: فهو مجهول العين ، وليس مجهول الحال ؛ كما قال ابن القطان فيما نُقِلَ عنه في « التهذيب » ، ولا مجهول الصفة ؛ كما زعم الكوثري في تعليقه على

« الأسماء » وفي تعليقه على « السيف الصقيل » ( ص ٩٦ )!

وأما قوله فيه:

« في سنده حماد بن سلمة ؛ مختلط »!

فهو من عدائه للسنة وأهلها ، وحماد بن سلمة من أئمتها ، وممن احتج بهم مسلم في «صحيحه » ؛ فضلاً عن أصحاب « السنن » وغيرهم ، وما أحد من الأئمة رماه بالاختلاط ؛ وإنما قال بعضهم : إنه تغير .

فرحم الله ابن المديني حين قال: « من تكلم في حماد بن سلمة ؛ فاتهموه في الدِّين » .

فالعلة ممن فوقه كما عرفت.

ومنه تعلم خطأ ابن العربي في « العارضة » في قوله :

« إن الحديث صحيح سنداً ومتناً »! كما نقله عنه الأستاذ الدعاس في تعليقه على « الترمذي » وأقره كما هي عامة عادته في النقل!

أما خطؤه في تصحيح السند ؛ فواضح بما تقدم .

وأما تصحيحه لمتنه ؛ فموضع نظر ، وإن حسنه الترمذي كما سبق ! وذلك ؛ لأنني لم أجد له شاهداً إلا قوله :

« وكان عرشه على ألماء » ؛ فإنه من القرآن ، وفي حديث عمران بن حصين عند البخاري وغيره :

« وكان الله ولم يكن شيء قبله ، وكان عرشه على الماء » .

وأما سوى ذلك ؛ فلم أجد له شاهداً ، لا سيما وقد اختلفوا في تفسيره ، فلو أنه صح إسناده لوجب التسليم به ؛ كسائر أحاديث الصفات .

( تنبيه ) : أورد الحافظ الذهبي هذا الحديث في كتابه « العلو » ( ص ٩٨ ـ طبع الهند ، وص ١١ ـ طبعة المنار ) بإسناده إلى حماد بن سلمة ؛ وزاد :

« ثم استوى عليه ».

إلا أنه تحرّف لفظه في طبعة المنار ؛ فوقع فيه :

« استولى عليه »!!

وما في الهندية هو الصواب ؛ لأنه موافق لمخطوطة الظاهرية (ق ٧ / ١) ، ولأنه مفسر في « العلو » نفسه من رواية إسحاق بن راهويه بلفظ :

« ثم كان العرش ، فارتفع عليه » .

وقد استغل هذا التحريف - جهلاً أو تجاهلاً - أحد جهمية الأزهريين من السوريين في كتاب له - زعم - « هذه عقيدة السلف والخلف في ذات الله تعالى . . . » ؛ عقد فيه فصلاً ( ص ٧٨ ) بعنوان :

« التأويل والرسول عليه الصلاة والسلام . . . » ؛ ذهب فيه إلى أن النبي الله أوّل الاستواء على العرش بالاستيلاء (!) وأنه أشار بذلك إلى أمته باقتفاء أثره بتأويل كل ما يوهم ظاهره التجسيم ، وقال :

« والسؤال هنا : هل يوجد دليل على ما قلته ؟ نعم ؛ ها هو الدليل ، جاء في كتاب « العلو » للذهبي . . . » ثم ساق الحديث بنصه المحرف ؛ ثم قال :

« فأنت ترى أن النبي ﷺ قد أوّل قوله تعالى : ﴿ . . . . استوى ﴾ بقوله :

( استولى عليه ) » ! قال :

« وبهذا يكون المُؤولون قد اقتفوا أثر الرسول عليه الصلاة والسلام بصرف كل لفظ عن ظاهره \_ يفهم منه التجسيم \_ إلى لفظ آخر ينفي عنه ذلك »!!!

قلت: وبذلك أعطى سلاحاً للمعتزلة الذين ينكرون كثيراً من صفات الله تعالى ـ كالسمع والبصر، وكرؤيته تعالى ـ بالتأويل الذي يؤدي إلى التعطيل، قال المؤلف نفسه عنهم (ص ١٢٣):

« بادِّعاء أن رؤية الله مستحيلة ، فهي تقتضي الجسمية ، والجسمية والجهة عندهم كفر » .

قلت: وهذا ما يصرح به هذا المؤلّف الأنوك!! في كثير من المواضع ، فإذن المعتزلة على حق عنده ، بل هو منهم ؛ ولو تظاهر بأنه من أهل السنة والجماعة! فهو ينكر علو الله على خلقه ، وأن القرآن كلام الله حقيقة ؛ بحجة أن ذلك تجسيم وتشبيه!! ويتظاهر بأنه يؤمن برؤية الله في الآخرة تبعاً للأشاعرة ، ويتجاهل أن ذلك يستلزم التجسيم على مذهبه ؛ وكذا الجهة .

ولكن ذاك السلاح سلاح غير ماض ٍ؛ لأنه قائم على حديث لا وجود له إلا في ذهنه الكليل .

ومن ضلاله: أنه يستحضر أنه قد يعترض عليه معترض بأن الحديث من أصله ضعيف السند، فيبادر إلى الإجابة عن ذلك بقوله:

« وسواءً أكان الحديث صحيحاً أو ضعيفاً ؛ فلا أقل من أن يحمل على التفسير »!! ما هذا الكلام أيها الأنوك الأحمق ؟!! فما هو الذي يقابل التفسير الذي

ينبغي أن يحمل الحديث عليه إذا صح ؟!

وبعبارة أخرى : فالحديث صحيح أو ضعيف ، فإذا كان صحيحاً ، فماذا ؟ وإذا كان ضعيفاً ؛ فماذا ؟ !

أليس في كلَّ من الحالين يحمل الحديث على التفسير؟! ولكن في حالة كونه ضعيفاً؛ ما قيمة هذا التفسير الذي لم يثبت عنه على الله ؟!

وجملة القول: أن هذا الكلام ركيك جدّاً ، يدل على عجمة هذا الجهمي ، وليس ذلك في لسانه فقط ، بل وفي تفكيره أيضاً ؛ لأنه في الوقت الذي يقطع بأنَّ هناك دليلاً على أنَّ الرسول أوَّلَ كما تقدم ، ويكرر ذلك في مواضع أخر ؛ فيقول (ص ٨٠):

« فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد فسر الاستواء بالاستيلاء ؛ فهذا هو التأويل بعينه » ! إذ إنه يقول هذا الكلام الذي لا يشعر أنه به يهدم ما بنى ؛ لجهله بكون الحديث صحيحاً أو ضعيفاً ، فكيف وقد صرح جازماً بضعفه في مكان ثالث ، فقال ( ص ١٠٣ ) :

« وقدمت لك أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الاستواء بالاستيلاء ؟ حتى وإن كان أثراً ضعيفاً ؛ فيستأنس به في التأويل »!!

إذن ؛ هو ليس بدليل ؛ لأن الدليل لا يستأنس به فقط ، بل ويحتج به ، فكيف جاز له أن يتقول على رسول الله على فيقول : « إنه فسر الاستواء بالاستيلاء » ؟ ! فليتبوأ \_ إذن \_ مقعده من النار!

ثم ما فائدة هذا التأويل الذي ذهب إليه الأشاعرة وغيرهم من الجهمية والمعطلة

- مع بطلانه في نفسه عندنا - ما داموا هم أنفسهم لا يأخذون به إلا مع تأويله أيضاً ؟! ، ذلك لأنهم قد أورد عليهم أهل السنة حقّاً أن تأويل الاستواء بالاستيلاء ؛ معناه : أنه لم يكن مستولياً عليه من قبل ، لا سيما بملاحظة الآية التي فيها : ثم استوى على العرش ﴾ ؛ فإن (ثم) تفيد التراخي كما هو معلوم ، وهذا التأويل مما لا يقول به مسلم ؛ لأنه صريح في أن الله لم يكن مستولياً عليه سابقاً ؛ بل كان مغلوباً على أمره ، ثم استولى عليه ! لا سيما وهم يستشهدون بذاك الشعر :

قَدِ استوى بِشْرٌ على العراق

بِغيرِ سيف ولا دم مهراق !

تعالى الله عما يقول الظالمون علوّاً كبيراً!

فلما أُورِدَ هذا عليهم ؛ انفكوا عنه ؛ فقال بعض متأخريهم ـ كما نقله هذا الأزهري (ص ٢٥) ـ:

« ولكن لا يخفى عليك الفرق بين استيلاء المخلوق واستيلاء الخالق »! وقال الكوثري في تعليقه على « الأسماء » ( ص ٤٠٦ ، ٤١٠ ):

« ومن حمله على معنى الاستيلاء ؛ حمله عليه بتجريده من معنى المغالبة »!

فأقول: إذا جردتم « الاستيلاء » من معنى المغالبة ؛ فقد أبطلتم تأويلكم من أصله ؛ لأن الاستيلاء يلازمه المغالبة عادةً كما يدل عليه البيت المشار إليه ، فإذا كان لا بد من التجريد تمسكاً بالتنزيه ؛ فهلا قلتم كما قال السلف: « استوى: استعلى » ؛ ثم جردتم الاستعلاء من كل ما لا يليق بالله تعالى ؛ كالمكان ، والاستقرار ، ونحو ذلك ، لا سيما وذلك غير لازم من الاستعلاء حتى في المخلوق ؛

فالسماء فوق الأرض ومستعلية عليها ، ومع ذلك فهي غير مستقرة عليها ، ولا هي بحاجة إليها ، فالله تعالى أولى بأن لا يلزم من استعلائه على المخلوقات كلها استقراره عليها ، أو حاجته إليها سبحانه ، وهو الغنى عن العالمين .

ومن مثل هذا ؛ يتبين للقارئ اللبيب أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم ، وليس العكس ؛ خلافاً لما اشتهر عند المتأخرين من علماء الكلام .

٥٣٢١ - (تكبيرات ، وتسبيحات ، وتحميدات مئة ؛ حين تريدان أنْ تناما ، فتبيتان على ألْفِ حسنة ، ومثلها حين تُصْبِحان ، فتقومانِ على ألْفِ حسنة أِلْفِ حسنة أَلْفِ حسنة إِلَى أَلْفِ مَسَنة إِلَى أَلْفِ حَسَنة إِلَى أَلْفِ حَسَنة إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

منكر بهذا التمام . أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 1 / 77 ) ، وكذا أبو داود ( ٢ / ٣٢٣ ) - إلا أنه لم يسق لفظه - كلاهما من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن كعب القُرَظي عن شَبَث بن رِبْعِيًّ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال :

قُدم على رسول الله على بسَبْي ، فقال على لفاطمة : ائتي أباكِ ؛ فَسَلِيهِ خادماً نتقي به العمل ، فأتت أباها حين أمست ، فقال لها :

« ما لك يا بنية ؟! » قالت: لا شيء ، جئت لأسلم عليك ، واستحيت أن تسأله شيئاً ، فلما رجعت قال لها علي : ما فعلت ؟ قالت : لم أسأله شيئاً واستحييت منه .

حتى إذا كانت الليلة القابلة قال لها: ائتي أباك فسليه خادماً تتقين به العمل، فأتت أباها، فاستحيت أن تسأله شيئاً. حتى إذا كانت الليلة الثالثة مساءً ؛ خرجنا جميعاً حتى أتينا رسول الله على فقال :

« ما أتى بكما ؟! » . فقال على : يا رسول الله ! شق علينا العمل ، فأردنا أن تعطينا خادماً نتقي به العمل ! فقال لهما رسول الله عليه :

« هل أدلكما على خير لكما من حُمْرِ النَّعَمِ ؟ » قال علي : يا رسول الله ! نعم . قال : . . . فذكره .

فقال على: فما فاتتني منذ سمعتها من رسول الله على إلا ليلة صِفِّين ؛ فإني نسيتها ، حتى ذكرتها من آخر الليل فقلتها .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات ؛ غير شَبَثِ بن رِبْعِيٍّ ؛ ذكره البخاري في « الضعفاء » ، وقال :

« روى عنه محمد بن كعب ، لا يصح ، ولا نعلمه سمع من شبث » .

ولم يذكروا عنه راوياً آخر سوى سليمان التيمي ؛ فهو غير مشهور .

وقد ذكره ابن حبان في « الثقات » ؛ ولكنه وصفه بأنه يخطئ .

وهذا أدق وأصح من قول أبي حاتم فيه (٢ / ١ / ٣٨٨ ) :

« حديثه مستقيم ، لا أعلم به بأساً »!

وذلك لأنه \_ مع قلة حديثه \_ قد روى هذا الحديث عن علي ، وقد رواه عنه جمع من الثقات ، فلم يذكروا فيه قوله :

« ومثلها حين تصبحان . . . » ؛ فهي زيادة منكرة .

وقد خالفهم في مواطن أخرى ؛ منها قوله :

فأتت أباها حين أمست ، فقال لها . . . إلى قوله :

ثم خرجنا جميعاً حتى أتينا رسول الله على فقال: « ما أتى بكما . . . » ؛ فإنه مخالف لرواية « الصحيحين » من طريق ابن أبي ليلى عن علي بلفظ:

فأتت النبي على تسأله خادماً ، فلم تجده ، فذكرت ذلك لعائشة ، فلما جاء أخبرته ، قال : «مكانك » . أخبرته ، قال : «مكانك » . فجلس بيننا ؛ حتى وجدت برد قدميه على صدري ، فقال :

« ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم ؟! » .

ومنها قوله: « حُمْر النَّعم » ؛ فإنه خلاف رواية « الصحيحين » كما ترى!

وقد تكلم الحافظ على الحديث وجمع طرقه وألفاظه ـ كما هي عادّته ـ ، وذكر رواية شبث هذه مشيراً إلى ما فيها من المخالفة ؛ وقال ( ١١ / ١١ ) :

« فيحتمل أن تكون قصة أخرى »!!

قلت: هذا احتمال بعيد! ثم إنه إنما يصار إلى مثله فيما ثبت سنده ، وليس الأمر كذلك هنا ؛ لما عرفت من حال شبث هذا ، وأما دعمه لذلك بقوله:

« فقد أخرج أبو داود من طريق أم الحكم أو ضباعة بنت الزبير ؛ أي : ابن عبد المطلب قالت :

أصاب رسول الله على سبياً ، فذهبت أنا وأختي فاطمة بنت رسول الله على نشكو إليه ما نحن فيه ، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي ، فقال :

« سَبَقَكُنَّ يتامى بدر . . . » . فذكر قصة التسبيح إثْرَ كل صلاة ، ولم يذكر قصة التسبيح عند النوم ، فلعله عَلَّمَ فاطمة في كل مرة أحد الذكرين »!!

قلت: هذه غير تلك قطعاً ، مع ثبوت سندها ؛ فإن فيها ذهاب فاطمة مع أم الحكم - وهي بنت الزبير بن عبد المطلب ، وقيل: هي ضباعة نفسها - أو مع ضباعة . وفي تلك أنها ذهبت مع علي . وفيها ذكر التسبيح إثر الصلاة ؛ دون التسبيح عند النوم . فتأمل!

ثم إن شَبَتاً هذا قد قيل في ترجمته أقوال عجيبة ، يدل مجموعها على أنه كان مضطرب البال ، لا يكاد يستقر على حال ، تارة إلى اليمين ، وتارة إلى الشمال ، وقد لخص تلك الأقوال الحافظ ابن حجر في « التقريب » ؛ فقال :

- « . . . مخضرم .
- ١ ـ كان مؤذن سَجَاح ثم أسلم .
- ٢ ـ ثم كان بمن أعان على عثمان .
  - ٣ ـ ثم صحب عليّاً .
  - ٤ ثم صار من الخوارج عليه .
  - ٥ ـ ثم تاب فحضر قتل الحسين .
- ٦ ـ ثم كان بمن طلب بدم الحسين مع المختار .
  - ٧ ـ ثم ولى شُرَطَةَ الكوفة .
- ٨ ثم حضر قتل المختار ، ومات بالكوفة في حدود الثمانين »!

ولم يذكر الحافظ رأيه فيه ومرتبته في الرواية ، وكأن ذلك لهذا الاضطراب الذي شرحه بإيجاز ، والذي يدل على عدم استقرار ذهنه ، وسلامة فكره . والله أعلم .

ومثل حديثه هذا في النكارة: ما أورده الحافظ إبراهيم الناجي في «عجالة الإملاء» (ص ٨٥) من رواية عبد بن حميد ـ في مسند علي ـ من «مسنده»: أخبرنا يزيد بن هارون: أخبرنا مسلم بن عبيد عن أبي عبد الله عن أبي جعفر مولى علي بن أبي طالب أن علياً قال في يوم: قال نبي الله علي لله الله علي الله علي بن أبي طالب أن علياً قال في يوم: قال نبي الله علي بن أبي طالب أن علياً قال في يوم:

« سبّحي حين تنامين ثلاثاً وثلاثين ، واحمدي ثلاثاً وثلاثين ، وكبّري أربعاً وثلاثين ، فهذه مئة ، وهي ألف حسنة ؛ من قالها كل ليلة حين ينام ؛ فهي خير له من أن يعتق رقبة كل ليلة ، وكل عرق في جسده يمحى به عنه سيئة ، ويكتب له حسنة » .

قال على : فما تركتهن منذ سمعت فاطمة قالتها لي ، ولا يوم صفين .

قال الحافظ الناجي:

« وهذا منكر إسناداً ومتناً ، ولا أعرف أبا جعفر مولى على ، ولا أبا عبد الله الراوي عنه ، إن لم يكونا مصحَّفَيْن ، والعلم عند الله » .

## حديث الكُروبيين

ومن المُلْ الأرض ، ومن الحنول الأرض المناء الدُّنيا - وهم أكثر مِنْ أَهْلِ الأرض ، ومن الجن والإنس - ، في قول أهل الأرض : أفيكم ربُّنا ؟ في قولون : لا ، وسيأتي ، ثم تشقّق السماء الثانية . . . ( وساق الحديث إلى السماء

السابعة ، قال : ) فيقولون : أفيكم ربنا ؟ فيقولون : لا ، وسيأتي ، ثم يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين ، وهم أكثر من أهل السماوات والأرض ) .

منكر موقوف . أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في « الرد على الجهمية » ( ص ٤٣ ) ـ وهذا السياق له ـ ، وابن جرير ( ١٩ / ٥ ) ، والحاكم ( ٤ / ٥٦٥ ـ ٥٧٥ ) من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية : ﴿ يوم تَشَقَّقُ السماءُ بالغَمَام ونُزِّلَ الملائكةُ تنزيلاً ﴾ ؛ قال : . . . فذكره . وقال الحاكم :

« رواة هذا الحديث ـ عن آخرهم ـ محتج بهم ؛ غير علي بن زيد بن جُدْعان القرشي ، وهو ـ وإن كان موقوفاً على ابن عباس ـ ؛ فإنه عجيب بمرة » .

وأما الذهبي ؛ فعلى خلاف عادته قال :

 $^{(1)}$  « قلت : إسناده قوي  $^{(1)}$  !

٥٣٢٣ - ( إِنَّ اللهَ تعالى لا يُؤَخِّرُ نفْساً إذا جاء َ أَجلُها ، وإنما زيادةُ العُمرِ بالذُّرِيَّةِ الصالحة يُرْزَقُها العبدُ ، فيدْعُون له مِنْ بعده ، فيلحَقُهُ دعاؤهم في قَبْرِهِ ، فذلك زيادةُ العُمرِ ) .

منكر . أخرجه ابن أبي حاتم في « تفسيره » من طريق الوليد بن عبد الملك ابن عبيد الله عن ابن عبيد الله عن عبيد الله عن عمه أبي مَشْجَعة بن ربْعِي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال :

ذكرنا [ زيادة العمر ] عند رسول الله عليه ؟ فقال : . . . فذكره .

نقلته من « تفسير ابن كثير » (٧ / ٥٤ ) ، ووقع فيه أخطاء كثيرة في رجال (١) سكت الشيخ ـ رحمه الله ـ عن ذكر علته لظهورها ، وهي ضعف ابن جدعان . (الناشر) .

إسناده ، صححتها من كتب الرجال<sup>(١)</sup> ، ويبدو لي أن في أول متنه سقطاً لعله قولهم :

قوله تعالى : ﴿ وما يُعَمَّر من مُعَمَّر . . . ﴾ الآية ، أو نحوه .

ثم تحققت من ذلك كما يأتي .

وسكت عن إسناده ابن كثير، وهو إسناد ضعيف مظلم مسلسل بالمجهولين:

١ - أبو مشجعة هذا ؛ لم يذكروا له راوياً غير ابن أخيه مسلمة بن عبد الله ؛
 وقال الحافظ :

« مقبول » ؛ يعنى : عند المتابعة ، وإلا ؛ فهو لين الحديث .

٢ \_ مسلمة بن عبد الله الجهني ؟ قال دحيم :

« لم يرو عنه أحد نعرفه غير الشُّعَيْشيِّ » . وقال الحافظ أيضاً :

« مقبول » .

٣ ـ سليمان بن عطاء ـ وهو ابن قيس القرشي ـ متفق على تضعيفه ، بل قال ابن حبان في « الضعفاء والجروحين » (١/ ٣٢٩):

« روى عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجعة بن ربعي أشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات ، فلست أدري ؛ التخليط فيها منه أو من مسلمة ابن عبد الله ؟! » .

<sup>(</sup>١) ثم تأكدت من ذلك حينما وقفت على الحديث عند ابن حبان وغيره ؛ كما سيأتي ، ومنها استدركت الزيادة التي بين المعكوفتين .

وأما الوليد بن عبد الملك ؛ فقال ابن أبي حاتم ( ٤ / ٢ / ١٠ ) عن أبيه : « صدوق » .

وذكر أنه روى عنه أبوه ، وكذا أبو زرعة ، ورواية هذا عنه توثيق منه له ؛ كما هو معروف عنه .

فأفة الحديث ممن فوقه.

وقد أخرجه من طريقه أيضاً: ابن حبان ، وابن عدي (ق ١٦٠ / ١) ، والطبراني في « الأوسط » (١ / ١٩٠ / ٢ - مصورة الجامعة ) ؛ وفي روايتهم ما أشرت إليه من السقط في « تفسير ابن كثير » .

وهذا الحديث بما فات السيوطي ؛ فلم يورده في « الجامع الكبير » ، بل ولا في « الدر المنثور » في تفسير الآية : ﴿ وما يُعَمَّر من مُعَمَّر . . . ﴾ ! وإنما أورد فيها الحديث الآتي بعده ، ولم يورده أيضاً في آخر سورة ( المنافقون ) في قوله تعالى : ﴿ ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ﴾ . وهو بها أليق وألصق ، وهي بمعنى الطرف الأول من الحديث .

وأما سائره ؛ فمنكر لا شاهد له ، بل هو مخالف لبعض الأحاديث الصحيحة المُصرِّحة بأن هناك أسباباً شرعية لإطالة العمر ؛ كقوله على :

« من أحب أن يبسط له في رزقه ، وأن ينسأ له في أثره ( وفي رواية : أجله ) ؛ فليَصِلْ رَحِمَهُ » ؛ أخرجه الشيخان من حديث أنس ، وله شواهد خرجت بعضها في « صحيح أبي داود » ( ١٤٨٦ ) . وكقوله عليه :

« حسن الخلق وحسن الجوار ؛ يُعَمِّران الديار ، ويزيدان في الأعمار » . أخرجه

أحمد بسند صحيح ؛ كما تراه مبيناً في « الصحيحة » ( ١٩٥) .

وقد يظن بعض الناس أن هذه الأحاديث تخالف الآية السابقة : ﴿ ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها . . . ﴾ ، وغيرها من الآيات والأحاديث التي في معناها !

والحقيقة ؛ أنه لا مخالفة ؛ لأن الأحاديث المذكورة أنفاً إنما تتحدث عن مبدأ الأخذ بالأسباب ، ولا تتحدث عما سبق في علم الله الأزلي من الآجال المحددة ؛ فإن علم الله تعالى لا يتغير ولا يتبدل ؛ تماماً كما هو الشأن في الأعمال الصالحة والطالحة ، والسعادة والشقاوة ، فالآيات والأحاديث التي تأمر بالإيمان والعمل الصالح ، وتنهى عن نقيضهما لا تكاد تحصى ، وفي بعضها يقول الله تعالى : الصالح ، وتنهى عن نقيضهما لا تكاد تحصى ، وفي بعضها يقول الله تعالى : أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون ، وقد ذكر العلماء المحققون أن الباء في هذه الآية ؛ إنما هي باء السببية ، فذلك كله لا ينافي ما سبق في علم الله تعالى من السعادة والشقاوة ، بل إنما هما أمران متلازمان : السعادة مع العمل الصالح ، والشقاوة مع العمل الطالح . وهذا صريح في قوله عليه :

« إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النار ، فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة ، فيدخلها » . أخرجه الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في « تخريج السنة » ( ١٧٥ ـ ١٧٦ ) .

فانظر كيف أن نهاية الأمر كان مقروناً بالعمل دخول الجنة أو النار.

فكما أنه لا يقال: إن العمل ليس سبباً للدخول؛ فكذلك لا يقال: إن صلة الرحم وغيرها ليست سبباً لطول العمر بحجة أن العمر محدود؛ فإن الدخول أيضاً

محدود: ﴿ فريق في الجنة وفريق في السعير ﴾ .

وما أحسن وأجمل جواب النبي على لل حدث أصحابه بقوله:

« ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة » . فقالوا : أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟! فقال على :

« اعملوا ؛ فكل ميسر لما خلق له : أما من كان من أهل السعادة ؛ فييسر لعمل أهل السعادة ، فييسر لعمل أهل الشقاوة » . ثم قرأ : أهل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاوة ؛ فييسر لعمل أهل الشقاوة » . ثم قرأ : ﴿ فأما من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى . فسنيسره لليسرى ﴾ ، إلى قوله : ﴿ فسنيسره للعسرى ﴾ . أخرجه الشيخان .

وجملة القول: أن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء سبباً، فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة، والعمل السبيع سبب لدخول النار، فكذلك جعل بعض الأخلاق الصالحة سبباً لطول العمر. فكما أنه لا منافاة بين العمل وما كتب لصاحبه عند ربه ؛ فكذلك لا منافاة بين الأخلاق الصالحة وما كتب لصاحبها عند ربه ، بل كل ميسر لما خلق له.

وأنت إذا تأملت هذا ؛ نجوت من الاضطراب الذي خاض فيه كثير من العلماء ؛ ما لا يكاد الباحث يخلص منه بنتيجة ظاهرة سوى قيل وقال ، والأمر واضح على ما شرحنا والحمد لله ، وإن شئت أن تقف على كلماتهم في ذلك ؛ فراجع « روح المعاني » للعلامة الألوسي (٧/ ١٦٩ - ١٧٠) .

٣٢٤ - ( مَنْ قـرأ : ﴿ إِنَا أَنْزَلْنَاهُ فَي لَيْلَةِ الْقَـدُرِ ﴾ ؛ عـدلتْ بربُعِ القَرآنِ . . . ) .

موضوع . رواه ابن نصر في « قيام الليل » ( ص ١١٣ - الأثرية ) من طريق

عمر بن رياح: سمعت يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الله عنه عن النبي عليه الله عنده تتمة حذفتها ؛ لثبوتها في أحاديث أخرى .

وهذا القدر منه موضوع ؛ لتفرد عمر بن رياح به ؛ قال البخاري في « التاريخ الكبير » ( ٦ / ١٥٦ / ٢٠٠٩ ) :

« قال عمرو بن علي : هو دجال » . وقال ابن حبان في « الضعفاء » (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) :

« كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات ، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب » .

ويزيد الرقاشي ضعيف ؛ كما تقدم مراراً .

منكر بهذا السياق . أخرجه أبو يعلى في « مسنده » ( ١٢ / ٩٧ / ٦٧٣١ ) من طريق قبِيصة بن عقبة عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال : . . . فذكره .

قلت : وهذا إسناد ظاهره الصحة ، وقد جرى على ذلك الحافظ ابن حجر ؛ فقال في « الفتح » (٤/٥٠ ـ بولاق) :

« رواه أبو يعلى بإسناد قوي »!

قلت: وهو في نقدي معلول ، فعزمت على بيان ذلك ؛ أداءً للأمانة العلمية ،

ولكي لا يغترَّ به بعض الطلبة بمن لا معرفة عندهم بعلل الحديث ، كما وقع ذلك لبعض الطلاب المعاصرين بمن كتب في حجاب المرأة ، وللمعلق على « مسند أبي يعلى » ( ١٢ / ٩٧ ) ! فأقول :

فيه ثلاث علل:

الأولى: أبو إسحاق \_ وهو عمرو بن عبد الله السّبيعي \_ ؛ فإنه مع كونه من رجال الشيخين ؛ فإنه مدلس ، وكان اختلط في آخره . قال الحافظ ابن حجر في مقدمة « الفتح » (ص ٤٣١ ) :

« أحد الأعلام الأثبات قبل اختلاطه ».

وقد أورده ابن الصلاح وغيره في جملة الختلطين ، وحكمهم: الاحتجاج بهم عا حدثوا به قبل اختلاطهم ؛ فلا يحتج به ، عا حدثوا به قبل اختلاطهم ؛ فلا يحتج به ، ومثله ما لم يتبين أحدَّث به قبل الاختلاط أم بعده ؟ كما هو الشأن في هذا الحديث ؛ فإني لم أجد من صرح بأن ابنه يونس بن أبي إسحاق سمع منه قبل الاختلاط .

ثم هو \_ إلى ذلك \_ قد عنعنه .

الثانية: يونس بن أبي إسحاق، وإن كان قد احتج به مسلم ؛ فلعل ذلك منه على سبيل الاختيار والانتقاء من حديثه ؛ فقد قال الحافظ فيه في كتابه « تقريب التهذيب » :

« صدوق يهم قليلاً » .

قلت : وقد خالفه في متنه ابنه إسرائيل ـ كما يأتي ـ ؛ وهو أوثق منه .

الثالثة: قبيصة بن عقبة ؛ قال الحافظ:

« صدوق ربما خالف ».

واعلم أنه مما لا يخفى على - والحمد لله - أن مثل هذا الجرح والذي قبله مما لا يُسْقِطُ صاحبه من مرتبة الاحتجاج بحديثه مطلقاً! كلا ، ولكن قل من يعلم من المشتغلين بهذا العلم أن مثله مما يعرض صاحبه لنقد حديثه عند مخالفته لمن هو أوثق منه ، فيصير بسبب ذلك حديثه شاذاً ، أو منكراً .

وهذا هو الواقع في هذا الحديث ؛ فقد جاء من طرق دون قوله :

( فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله عليه رجاءً أن يتزوجها )!

بل جاء كذلك من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به .

أخرجه أحمد ( ١ / ٢١٣ ) قال: ثنا حجين بن المثنى وأبو أحمد ( يعني : الزُّبيري ) \_ المعنى \_ قالا : ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق به ؛ دون الزيادة .

أما الطريق الثانية ؛ فهي من رواية الحكم بن عُتَيْبَة عن ابن عباس به .

أخرجه أحمد أيضاً (١/ ٢١١)، ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين.

وأما الطريق الثالثة: فهي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس به .

أخرجه أحمد أيضاً (١/١١٣)؛ ورجاله ثقات كالذي قبله .

قلت : فاتفاق هذه الطرق الثلاث على خلاف رواية يونس ؛ لدليل واضح على شذوذ ما تفرد به دونهم ، بل وعلى نكارته ؛ فإنه يحتمل أن يكون ذلك من أبي إسحاق نفسه ، حدث به في حالة اختلاطه ؛ فذكرها تارة ، فسمعها منه يونس ،

ولم يذكرها تارة ، فلم يذكرها إسرائيل في حديثه عنه ؛ وهذا هو الصواب ؛ لموافقته للطرق الأخرى .

ويؤيده: أن سليمان بن يسار رواه أيضاً عن ابن عباس مثله دون الزيادة ؛ لكنه جعله من مسند ابن عباس ، وذكر أن السائل إنما هي المرأة الخثعمية ، وأنها هي التي كان ينظر الفضل إليها ، وأنها قالت : يا رسول الله ! إن فريضة الله الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً . .(١)

فتأوَّل الحافظ قولها: « أبي » بأنها لعلها أرادت به جدها ؛ لأن أباها كان معها!

وهذا التأويل لو كان للتوفيق بين حديث « الصحيحين » من جهة وحديث الترجمة من جهة أخرى ؛ لكان لا وجه له عندي ؛ لما ذكرته من الخالفة فيها ، ولكن لما كانت الطرق الثلاث متفقة على أن أباها كان معها ؛ كان لا بد من التأويل المذكور . والله أعلم .

ويؤيده أيضاً: أن الحديث قد جاء من حديث علي رضي الله عنه مطولاً ، وفيه قصة الفضل مع الخثعمية ، وليس فيها تلك الزيادة (٢) ؛ فثبت أنها منكرة .

(تنبيه): كان في أخر الحديث:

وكان رسول الله علي يلبي حتى رمى جمرة العقبة .

فحذفته مشيراً إلى ذلك بالنقط (...) ، وبقولي: (الحديث) ؛ لأن هذا القدر منه صحيح ، رواه الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في « الإرواء » (رقم المعدر منه صحيح ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان وغيرهما ، وهو مخرج في « جلباب المرأة المسلمة » ( ص ٦١ / المعارف ) (الناشر) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد وغيره ، وهو مخرج في المصدر السابق . (الناشر) .